

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

BP 166 12275 1900 c.1 ROBA Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto

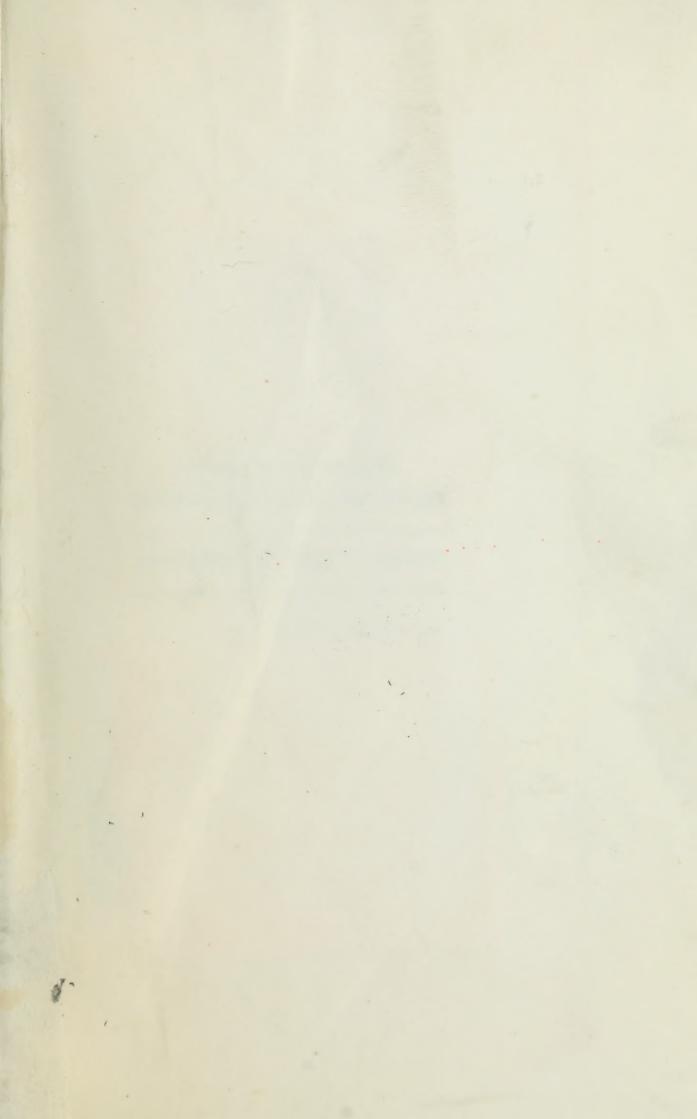



1308098 0008098



## ايثار الحق علي الخلق

«قررت شركة طبع الكتب العربية بمصر طبع هذا الكتاب الجليل لما رأت فيه من عظم الفائدة العائدة على كل ناطق بالضاد. ولم تكن توجد منه نسخة في مصر فاستنسخته من مكتبة الجامع الأموي بدمشت الشام واعتنت بتصحيحه كل الاعتناء فجاء من أجل وأجمل ما يحف به الباحثون في المذاهب الدينية الجامعة لاصول التوحيد وكان الفراغ من طبعه في شهر جمادي الثانية سنة ١٣١٨ هجرية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكي السلام وأسنى التحية »

## المناع المحراب المناع ال

الحمد لله رب العالمين أكل الحمد على جميع هداياته ومعارفه. وعطاياه وعوارفه وأفضل صلواته وسلامه . وتحياته الطيبات المباركات وأكرامه . على رسوله وحبيبه وصفوته محمد الأمين. خاتم النبيين والمرسلين. الذي جـل الله الذلة والصغار على من خالف أمره كما ورد به الحديث المتين. والقرآن المبين. حيث قال رب العالمين في بعض المخالفين له في الدين « سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزى المفترين» .وصلى الله وسلم عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ورضي الله عن الصحابة أجمعين. الصادقين السابقين . والذين جاؤا من بعدهم من التابعين لهم باحسان الى يوم الدين (أما بعد) فاني نظرت الى شـدة الخلاف واختلاف العقلاء والاذكياء وأهل الرياضات العظيمة من الرهبان. وسائر أجناس أهل الاديان. ثم الى ما وقع من ذلك بين أهل الاسلام من أهل القوانين العلمية البرهانية. وأهل القوانين الرياضية الرهبانية . وأهل التفاسير والتآويل للآيات القرآنية وأهل الآثار والانظار في الفروع الظنية . فرأيت اختـ الافا كبيراً . وتعـ اديا نكيراً . وتباعدا كثيراً . سبق الى ظن الناظر فيه انه لا طربق له مع سعة ذلك الي تمييز المحق من المبطل والمصيب من المخطئ بالدليل الصحيح لان التمييز الصحيح لذلك لا يحصل الآبعد بلوغ الغاية القصوي في طرق جميع هذه الطوائف حتى يعترف له بالامامة في كل فن من تلك الفنون كل امام

بها وعارف . ويتقن علم كل فرقة مثل اتقان كل من أغتهم لدعواهم وحقائقهم عميزاً لمعارفهم ومزالقهم. والعمر أقصر من أن يتسع لذلك مع تفريغه عن الشواغل المزاحمة لذلك ثم الطلب الشديد له فكيف يتيسر علم جميع ذلك في أول أوقات التكليف مع الشواغل الجمة والتقصير الكثير من الاكابر المتصدرين للتعليم كيف المتعلمين المقصرين المقتصرين على تلقن مذاهب أسلافهم من غير التفات الي الاهتمام بتحقيق أدلتهم التي تخصهم . دع عنك الاهتمام بأدلة خصومهم وتحقيقها مع شدة الاشكالات ودقتها ومعارضة الاذكياءوالرهبان بعضهم لبعض في كل ملة وكل فرقة ومع استمرار من ظاهره الفهم والانصاف من أهل الاسلام على ذلك الاختلاف فعظمت هـذه الفكرة عندي واهتم لها قلبي لولا ما عارضها من العلم اليقين بل الضروري عما للاكثرين من العقائد الباطلة ومعارضة الحق الواضح بالشبه السأقطة وتعرف ذلك عطالعة كتب الملل والنحل والاهواء والتجاهل فنظرت في كيفية النجاة مع ذلك مستمداً من الله تعالى داعياً طالباً . راغباً راهباً . وأن الله تعالى وله الحمد والشكر والثناء وفقني حينئذ الي أوضح الطرق في علمي وأبعدهامن الشبه والشكوك الى معرفة ما تمس الضرورة الي معرفته من الحق الذي تخاف المضرة بجهله وهو الذي جاء الاسلام بوجوب معرفته أو أمر بها أو ندب اليها من الكتاب والسنة دون معرفة مالم يدل عقل ولا سمع على وجوب معرفته ولا ثبت في الشريعة استحبابها . وبترك هذا القسم يسهل الامن ويهون الحطب فان الذي وسع دائرة المراء والضلال هوالبحث عمالا يعلم والسعى فيما لا يدرك وطول السير والسمى في الطربق التي لا توصل الى المطلوب والاقتداء عن يظن فيه الاصابة وهو مخطئ والاشتغال بالبحث عن الدقائق

التى لاطربق الي معرفتها ولا يوصل البحث عنها الي اليقين ولا الى الوفاق ولا ظهرت للخوض فيها مع طوله ثمرة نافعة . لا باليقين صادعه . ولا الافتراق جامعه . ولا روى عن أحد من الانبياء عليهم السلام . ولا صح عن أحد من السلف الكرام . وربما انقطع هذا العمر القصير في تلك الطرق البعيدة قبل البلوغ الى المقصود بها وهو معرفة الحق الواجب من الباطل المهلك ومعرفة الحق من المبطل . وليس الطلب لكل علم بمحمود . ولا كل مطلوب بموجود أما الثانية فوفاقية وأما الاولى فعقلا وسمعاً . أما العقل فانه لا يحسن قطع الاوقات في وزن الحجارة وكيل التراب ونحو ذلك مما لا يفيد والعلة انه عبث ولعب لايضر ولا ينفع فكيف بما يضر أولا بؤمن انه يضر . وقدذ كر عبث ولعب القاضى جعفر رحمه الله تعالى . وأما السمع فقد قال تعالى في متعلمي نحو ذلك القاضي جعفر رحمه الله تعالى . وأما السمع فقد قال تعالى في متعلمي السحر انهم يتعلمون مايضرهم ولا ينفعهم وقال تعالى فلماجاء تهم رساهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم والآية تقتضى ذم علمهم وذمهم به

وفى الحديث ان من العلم جهلا قال ابن الاثير في النهاية قيل في تفسيره وهو أن يتعلم مالا يحتاج اليه كالنجوم وعلوم الاوائل ويدع ماهو محتاج اليه في دينه من علم القرآن والسنة . وقال تعالى « ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلاً وللبسنا عليهم مايلبسون ». وعلم آدم الاسما ، دون الملائكة وآتانا من العلم قليلاً مع قدرته على أن بؤتينا كثيرا فقال في ذلك «وما أوتيتم من العلم الأقليلاً » يوضحه قول الخضر لموسي عليهما السلام ما علمي وعلمك وعلم جميع الحلائق في علم الله الا كا أخذ هذا الطائر بمنقاره من هذا البحروقال لموسى أنا على علم من علم الله لا ينبغي لك أن تعلمه وأنت على علم من علم الله لا ينبغي لي أن أعلمه فدل ذلك كله على أنه لا ينبغي لعاقل أن يتعرض لعلم مالم يعلمنا لي أن أعلمه فدل ذلك كله على أنه لا ينبغي لعاقل أن يتعرض لعلم مالم يعلمنا

الله ورسوله . ويتضح معقوله ومنقوله . لقول الملائكة عليهم السلام لا علم لنا الآ ما علمتنا والى ذلك الاشارة بقوله «تعالى قبل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي». وهذه الآية دالة على ان كتب الله لا تخلو من البراهين المحتاج اليها في أمر الدين كما سيأتى في هذا المختصر مستوعبا ان شاء الله تعالى

وفى قول الملائكة لاعلم لنا الأ ماعامتنا اشارة الى ذلك بل دلالة واضحة لأنهم حين قطعوا على فساد آدم معاخبار الله تعالى لهم انه مستخلفه فى الارض انما أتوا من خوضهم فيما لم يعلمهم الله تعالى اذ لو كان من تعليم الله ما أخطؤا فيه فال تبين لهم خطأهم نظروا من أين جاءهم الحطأ على علومنزلتهم فعرفوا أنهم أخطؤا لما تعرضوا لعلم مالم يعلمهم الله سبحانه فقالوا حيئة فعرفوا أنهم أنوار وعقول الاسمانة، فهذا وهم أحق الحلق بالعلم والكشف للغائبات فانهم أنوار وعقول الاشهوات حاجبة ولا اهواء غالبة ولذلك ذم الله الذين في قلوبهم زيغ بابتغاء تأويل المتشابه ومدح الراسخين بالاعتراف بالعجز كاهو معروف عن على عليه السلام في أمالي السيد الامام أبي طالب عليه السلام وفي نهج البلاغة على ماسيأتي تقريره والحجة عليه . وذم اليهود على تعاطي مالم يعلموا فقال تعالى «هاأتم هؤلاء حاججتم فيا لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم »

ومن ذلك أن الله تعالى أرى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين يوم بدر الكثير من المشركين قليلا في المنام ثم في اليقظة للمصلحة . واختلف لمن الضمير في قوله تعالى « يرونهم مثلهم رأي العين » وقال سبحانه في لساعة « أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسمي » أي أخفي علمها الجلي

وأما تعيين وقتها فقد أخفاه من الحلق كما قال « تقلت في السدوات والأرض لا تأتيكم الا بفتة » وكني بذلك حجة صادعة على أن المصلحة للخلق قد تعلق بجهل بعض العلوم ومما يوضح ذلك قول عيسى عليه السلام « ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه » كما ذكر في الكشاف ولان حكمة الله وحصحمه الذي لا يغالب قد يقتضي ذلك عموما كما اقتضت كتم الآجال على الاكثرين وجاء في الحديث الصحيح أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أوَّل رؤيا عندرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له أصبت بعضاً وأخطأت بمضاً فسأله بيان ماأصاب فيه وما أخطأ فأبي عليه فقال أقسمت عليك الآما أخبرتني فقال لا تقسم فهذا مع اكرامه له وانه على خلق عظيم كما قال الله تمالي فلولا ان الجهل بعض الامور قد يكون راجعاً أو واجباً لما تخلف عن اخباره بعمد همذا الالحاح الكثير. من هدا الصاحب الكبير. فدل على أنه ليس في كل علم صلاح العباد وان قدرنا انه يحصل من غير خطأ ولا تعب ولا خطر فكيف مع خوف الفوت والخطر العظيم والتعب الشديد بل هو مع تحقق ذلك في حق الاكثرين بالتجارب الضرورية

ومن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رفع علم ليلة القدر وسئل عنها وعسى أن يكون خيراً لكم رواه البخارى وقوله في حديث معاذ دعهم يعملوا متفق على صحته وشواهده جمة كثيرة صحيحة . ومن ذلك وهو أعظمه وأشهره قصة الخضر وموسى عليهما السلام وهي شافية كافية وهي صريحة في اختلاف المصالح في العلوم . ومنه قوله تعالى بعد حكاية الاختلاف بين داود وسليمان عليهما السلام وكلاً آتينا حكماً وعلاً

وذكر الشيخ أبو القاسم البلخي في مقالاته المشهورة العامة فقال هنيئاً

لهم السلامة مرتين أو ثلاثًا. وفي شعر العلامة ابن أبي الحديد المعتزلي وقد حكى كثرة بحثه في علم السكلام حتى قال

وأسائـل الملل الـتي اختلفت \* في الدين حـتي عابد الوثن وحسبت أنى بالـغ أمـلي \* فيما طلبت ومـبري شجني فاذا الذي استكثرت منه هو الـــــــــــــــــــانى على عظائم المحن فضـللت في تيـه بـلا عـلم \* وغرقت في يم بلا سفن وقال الفخر الرازي في ذلك

العلم للرحمن جل جلاله \* وسواه فى جهلاته يتغمغم ما للتراب وللعلوم وانما \* يسمعي ليعلم انه لا يعلم وقال صاحب نهاية الاقدام

قد طفت في تلك المعاهدكاها \* وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أر الآواضعاً كف حائر \* على ذقن أو قارعاسن نادم فهذا كلام سلاطين أئمة المعارف العقلية . من فريقي الملة الاسلامية . وسيأتي هذا مبسوطاً في موضعه

فأما بعض الطلبة من أنباع أهل الكلام الذين قلدوا في تلك القواعد وهم يحسبون انهم من المحققين فهم أبلد وأبعد من أن يعرفوا ما أوجب اعتراف هؤ لاءالاغة بالجهل والعجز وانما هم بمنزلة من سمع أخبار الحروب والشجعان وهؤلاء الائمة بمنزلة من مارس مقارعة الابطال ومنازلة الاقران ولا يلزم من التزهيد في طلب مالا يحصل والاشتغال بما يضر من علوم الفلاسفة والمبتدعة التزهيد في العلم النافع . وسيأتي اشباع القول في عظم فضله والحث عليه بعد تقرير صحته والرد الشافي على من نفاه

ومر . هاهنا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالاقتصاد في الامور وقال ان المنبت لاأرضاً قطع ولا ظهرا أبقى وهو الذي اختاره الله تعالى معلما اللامبين ورحمة للعالمين وعلم بالضرورة لا باخبار الآحاد. أن ذلك كان خلقه ودينه عند العلماء النقاد. فتمين حينئذ طلب الطريق القريبة المكنة التي هي فطرة الله التي فطر النياس عليها كما نص على ذلك في كتابه الكريم. وسنة رسوله عليه أفضل الصلاة والتسليم. ولولا ما وقع فيها من التغبير لما احتاجت الي طلب ولكنه قد وقع فيها التغبير كاأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته عند اهل النقل وفيه تفسير الفطرة وتقريرها من المبلغ المبين لما أنزل عليه من الهدي والنور حيث قال كل مولود يولد على الفطرة وانما أبواه يهودانه وينصرانه و يجسانه . وفي ذلك يقول أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام في ممادح ربه سبحانه وتعالي التي أودعها خطبه في محافل المسلمين. وأمام العارفين. وعلمها مرن حضره من خيار المؤمنين وحيث قال في محامد رب العالمين ولم يطلع العقول على محديد صفته ولم يحجبها عن واجب معرفته وفهو الذي يشهد له اعلام الوجود. على اقرار قلب ذي الجحود ، وقد جود في شرحه ونصرته الملامة ابن أبي الحديد وعزاه الى قاضي القضاة وفرق بينه وبين قول الجاحظ فقال انا ما ادعينا في هذا المقام الا ان العلم باثبات الصانع هو الضروري والجاحظ ادعى في جميع المعارف انها ضرورية وأين أحد القولين من الآخر انتهى كلام الشيخ ويدل عليه قوله تعالى « الم ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقوله الم تنزيل الكتاب لا ريب فيه ، وقوله تعالى « قالت رسلهم أفي الله شك فاطر

السموات والارض » ولذلك كان المختار في حقيقة النظر انه تجريد القلب عن الغفلات لا ترتيب المقدمات كما ذكره الشيخ مختار المعتزلي في كتابه المجتبي فتامل ذلك

قات وبيان هذه الجملة في أمرين احدها بيان المحتاج اليه من المعارف الاسلامية في الاصول وهي سبعة اموركلها فطرية جلية كما يأتي وعليها مدار خلاف العالمين أجمين وانما تدرك بالفطرة قبل التغيير أو مع الشعور بذلك التغيير فان مداواته بعد الشعور به سهلة وذلك لان البصيرة في المعلومات كالبصر في المحسوسات كلاهما مخلوقان في الاصل على الكمال ما لم يغيرافني وقع فهما التغيير ولم نشعر به صاحبه فحش جهله وخطأه ومتى شعر بذلك سهل علاجه واستدراكه والحكم عليه يحكم المميان. والله المستعان الاص الثاني بيان أن خوض جميع المتكلمين في عقائدهم الحلافية بين الفرق الاسلامية يتوقف دائمًا أو غالبًا على الخوض في مقدمات لتلك المقالد وجميع تلك المقدمات مختلف فيها أشد الاختلاف بين أذ كياء المالم وفحول علم الممقولات من على الاسلام دع عنك غيره . ومن شرط المقدمات أن تكون أجلى . وان لا تكون بالشك والاختلاف أولي . فلينظر بانصاف من كانمن أهل النظر من على الكلام في تلك القواعد الدقيقة ، والمباحث العميقة . والمعارضات الشديدة والمناقشات اللطيفة في أحكام القدم ومتى يصح من الله تعالى ايجاد الحوادث وما لزم كل خائض في ذلك حتى التزم بعض شيوخ الكلام نفي القدرة على تقديم الحلق عن وقته وبمضيهم أن الحوادث لانهاية لها في الابتداء كا لانهاية لها في الانهاء وقال جمهورهم انه قادر في القدم ولا يصم منه الفمل فيه مع قدرته وكذلك اختلافهم فيما تعلق به العلم

في القدم وفي أحكام الوجود والموجود وهل هما شيء واحــد على التحقيق. أو بينهما فرق دقيق. وفي دعوي أبي هاشم وأصحابه ان الثبوت غير الوجود حتى جمعوا بين الثبوت والعدم دون الوجود والعدم وقضوا بأن الله تمالي لا يدخل في قدرته سبحانه ان يكون هو المثبت للاشسياء الثابتة في المدم مع قضائهم بثبوت جميع الاشياء في العدم بنير مؤثر وانما تفسير خلق الله الاشياء عندهم ان يكسبها بعد ثبوتها صفة الوجود مع مخالفة جمهور العقلاء لهم في ذلك وفي أداتهم عليه كاأوضحه صاحبهم أبو الحسين واصحابه وأوضحوا أيضا مخالفتهم في اثبات الاكوان والاستدلال بها الي امثال لذلك كثيرة مما اشتملت عليه التذكرة لابن متويه والملخص للرازي وشرحه والصحائف الالهية لبعض الحنفية ونحوهامن جوامع هـذا الفن فعلى قدرمافي تلك القواعد من الشكوك والاحتمالات تعرف ضعف ماتفرع عنها. ولعل كثيرا من النظار المتاخرين بمـترف بانها محارات ومجاهل لا هـداية للمقول فيها الى اليقين ثم يمتقد ان عقائده المبنية علم السحيحة قطمية وهذه غفلة عظيمة فان الفرع لا يكون اقوى من الاصل لافي علوم السمع ولا في علوم المقل. ثم ان المتكلمين كثيرا ما يقفون المعارف الجليلة الواضحة على ادلة دقيقة خفية فيتولد من ذلك مفاسد . منها ايجاب ما لا يجب من الاستدلال وتكانمه وتكليفه المسلمين . ومنها تكفير من لا يمرف ذلك أو تأثيمه ومعاداته ومع ذلك تحريمه يؤدي الى حرام آخر وهو التفرق الذي نص القرآن الكريم على النهي عنه . ومنها تمكين اعداء الاسلام من التشكيك على المسلمين فيه وفي امثاله ، ومنها الابتداع وتوسيع دائرته. وما أحسن قول أمير المؤمنين على عليه السلام في مش ذلك العلم نكتة يسيرة كثرها أهل الجهل

ولنذكر شيأ من ذلك نخرج به عن التهمة بدعوى مالم يكن منهم فنقول انا لا نحتاج الى دليل على وجوب الله تعالى بعد علمنا بالضرورة الفطرية أنه الذي أوجد الموجودات وخلق العوالمودبرها واستحق المحامد جميعها والاسماء الحسني كلها وانه على كلشيء قدير . وبكل شيء عليم خبير . وهذا هو قول الشيخ أبي الحسين وأصحابه واكثر العقلاء وجماهير الامة. وذهب الشيخ ابو هاشم الجبائي واتباعه الي انا بعد علمنا بذلك كله نشك هل هو سبحانه موجود أومعدوم بعد علمنا بأنه موجد الموجودات ومدبرها القيوم بها وأنا بعد العلم بذلك ومعه نحتاج الى النظر الدقيق في دليل يدل على ان خالفنا الكامل الاسهاء والنوت غير معدوم ولا يكفينا العلم بأنه خالقنا ومدبرنا دليلا على وجوده قط وغفلوا عن كون وجود الخالق القيوم بخلقه أقوى في التعريف بوجوده من الدليل الذي يتكلفونه على ذلك في فطر المقلاء وانه ان أمكن الشك في هذه الفطرة أمكن الشك في دليلهم عليها اذ لا يمكن أن يكون أَقُوي منها بل هو أَخْفَى بغير شك كما يعلم ذلك من وقف على أدلتهم في ذلك. وقد كنت أوردتها هنا وبيان ما فيها من الشكوك ثم صنت دباجة هـ ذا المختصر من ذلك ونحوه من علم الجدل ورأيت أن أورد ذلك في فصل مفرد في آخر هذا المختصر ان شاء الله تعالي والا فهي في العواصم مجموعة وفي كتب الكلام مفرقة وانما فعلت ذلك معاليسلم أولا من كدورته أهل الاثر. ثم ينتفع ثانيا بالنظر في الشكوك الواردة عليه أهل الكلام والنظر ان شاء الله تمالي. وانما اضطر أبو هاشم وأتباعه الي ذلك لأنهم جوزوا للمعدوم محققا في الحارج لافي الذهن على ما حققه الشميخ مختار المعتزلي في كتابه المجتبي في الفصل الرابع في صفات الله تمالي

واعلمان كثرة التعنت في النظر تؤدي الي طلب تحصيل الحاصل والتشكيك فيه وقد جرينا ذلك وتأثيره في الموسوسين في الطهارة وفي النية وامثالها من الأمور الضرورية فاذا صح مرض العقول في الضروريات سبب التعنت والفلو في تحصيل الحاصل فكيف اذا وقع هذا السبب في محارات العقول ودقائق الكلام وتوهم المبتلي بالوسوسة أنه لاطريق له الى معرفة الله تعالى الا تلك الدقائق الخفية . والقو اعد المختلف فيهابين اذكياء البرية . ومن أمارة عدم اليقين فيها استمرار الخلاف بعد طول البحث من الاذ كياء من أهل الانصاف ومن علماء أهل الاسلام • ولا تحسبن ان العلة في ذلك دقة ما بل العلة عدم انطريق الى معرفتها. يوضح هذا ان علم الحساب والفلك وتسيير الشمس والقمر ومعرفة أوقات الكسوفين من أدق العلوم ومع دقته فان غالبه صحيح متفق عليه بين العارفين له وماكان منه خفيا ظنيا فهو معروف بذلك بين اهله . وعكس ذلك علم أحكام النجوم في حدوث الحوادث فان غالبه باطل لأبها لم تصح منه المقدمات فدل الضعف والاختلاف على ضعف القواعد لاعلى دقتها ولذلك لايختلف أهل الحساب الدقيق في الفرائض وقسمة المواريث في المناسخات ونحوها مع دقته. ولذلك لا تختلف على العربية والمعاني والبيان في كل دقيق بل يتفقو ن حيث تكون المقدمات صحيحة وان دقت ولا يختلفون الاحيث تكون المقدمات ظنية بل المتكلمون في الحقيقه كذلك لكنهم انما يتفقون في أمور يستغنى في معرفتها عن علم الكلام وعن معرفتها في علم الكلام ثم يختصون من بين اهل العلوم بدعوى القطع في مواضع الظنون وتركيب التعادي والتأثيم والتكفير على تلك الدعاوى الا افرادا من أعمهم واذكياتهم تو غلواحتي فهموا انهم انهوا الي محارات منتهي العقول فيها الميل الي امارات ظنية

فرجموا الى التسليم وترك التكفير كاسيأتي بيان ذلك عنهم ونصوصهم فيه ومن العبر الجلية في هذا للمتأملين ان أهل الدنيا الموصوفة بانها لعب ولهو ومتاع قـد القنوا موازين معرفة الحق من الباطل فيما بينهم وعين يسير الحيف في ذلك حتى لايستطيع احد تدايس الباطل مع وزنهم وتميزهم لذلك بتلك الموازين الموصلة الى العلم اليقين القاطع لامكان اللجاج والخلاف من المخالفين فلو استطاع أهل الكلام ان يضعوافي أمور الدين المهمة موازين حق تميز الحق من الباطل على وجه واضح يقطع الخلاف ويشفى الصدور مشل موازين أهل الدنيا ماكرهوا ذلك وهم لا يهمون بالتقصير في ذلك وانما أتوا من انهم تركوا الاعتماد على تعلم الحق من الـ كتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه الذي انزله من أنزل الميزان ليتعرف به الحق بعد دلالة الاعجاز على صدقه كايعرف الحق في الاموال بالميزان بدد دلالة المقل على صحته ولذاك جمعهما الله تمالي في قوله (الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان) انزل الكتاب لتعريف الحق الديني والميزان لتمريف الحق الدنيوي فترك الاكثرون الاعتماد عليه لما سنذكره من الاسباب التي ظهرت في اعذار المخالفين وان كان السبب الاكبرالذي أخبر عنه علام الغيوب حيث يقول (القد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون) وتمرضوالما لاعكن من ايضاح المحارات الني لاتضح والسير في الطرق التى لا توصل والوزن بالموازين التي لم يزلها الله تمالي ولا علم ارسله ولا اجتمعت عليهاعقول المقلاء وفطن الاذكياء وماخرج عن ذلك كله فمن أين له الوضوح حتى يكون له ميزان يميز به الحق من الباطل عنه الدقة والحفاء والاختلاف الشديدفتأمل ذلك بانصاف

وأعجب من كل عجيب تكفير بعضهم لبعض بسبب الاختلاف في هذه المحارات الخالية من ذلك كله وقد قال الله تمالي بمد الامر بوفاء الكيل والوزن « لا نكلف نفسا الا وسعها» مع وضوح الوفاء في-ما وامكان الاحتياط فكيف حيث بدق ويتعذر فيه الاحتياط لكن قد عكن ان لايسامحوا في ذلك من جهة ان الضرورة بل الحاجة لم تدع اليه كالوزن هذا مع ما في التكفير للمخطى عنى هذه الدقائق من المفسدة وذلك عدم جسرة الناظر على المخالفة لانها صارت مثل الردة من الدين ولولا ذلك لاتضح كثير من الدقائق فان أوائل اهل علم الكلام لابد أن يقصروا كما هو العادة الداعة في كل من ابتدأ مالم يسبق اليه فلم كفروا المخالف كتم بعضهم المخالفة وتكلف بعضهم الموافقة بالتأويل البعيد وفسد الاكثرون.وقد ذكر نحو هذا في دلائل اعجاز القرآن انه اسلوب مبتدأ جاء على الكمال غرق المادات بذلك على ان في علم الكلام من الخطر مالا يتعرض له حازم بمد ممرفته وذلك ماذ كره السيد المؤيد بالله عليه السلام فانه ذكر في أواخر كتابه ماذكره في الزيادات مالفظه

(فصل فيما يجب على المامي والمستفتي) قال عليه السلام والاولى عندي ترك الخوض فيما لاتمس الحاجة الى ممر فته من علم الكلام لان الصحيح من المذهب ان الجهل قبيح ويجوز أن يصيره الي حالة يستحق صاحبها الحلود في النار وهذا غير مأمون لو نظر في مسألة من الكلام وأخطأ ولولم يشتفل بها وترك النظر فيها أمن ذلك ولو اصاب كان مايستحق من الثواب على الاصابة يسيرا والعاقل اذا اختار الحزم اختار الاعراض عنها دون النظر فيها الي آخر كلامه في ذلك واراد عليه السلام بالجهل القبيح الجهل الاصطلاحي عند اهل

الكلام وهو اعتقاد الشيء على خلاف ماهو عليه لا الجهل اللغوى الذي هو التوقف في موضعه فيو الذي امر به وحكم ينجاة صاحبه . ومن عيوب علم الكلام تعرضهم لما لا نفع في الخوض فيه مع عدم الامان من المضرة فيه كالخوض في الروح والنفس وانهما شيء واحد اوشيئان مختلفان فان ادلتهم في ذلك كله ضعيفة ظنية وأحسن ما يستدلون به في ذلك هو التلازم وليس من الادلة القاطعة وقد اختار ابن متويه والحاكم منهم وغيرها ان الروح هو النفس الجارى بفتح الفاء لاجل التـ لازم فوهموا وهما فاحشا فان الجنين في بطن أمه لا يننفس بعد حياته ونفخ الروح فيه بالنص والحس بل حيوان الماء لا يتنفس فيه ولو سلم لهم جواز دوام التلازم لم يكن حجة قاطعة على ايحاد النفس والروح فليحذر الحوض في امثال ذلك لقوله تعاني « ولا تقف ماليس لك به علم) ولما تقدم من كلام المؤيد بالله في ذلك وقد وافق المويد بالله على ذلك خلائق من أمَّة المترة والامة كما ذكره صاحب الجامع الكافي عن محمد بن منصور في كتاب الجملة والالفة وحكى الحاكم المعتزلي في مختصر له جلى في معرفة الله أن جعفر بن مبشر وجعفر بن حرب من أعمة الكلام رجما عن الحوض في دقيقه وقد بالغ الغزالي في ذلك في احياء علوم الدين ولا حاجة الى التطويل بذكر ذلك وهو معروف في مواضعه

واني لما رأيت طريق النجاة من علم الكلام مما لا يجتمع عليها أهل الكلام دع غيرهم. ورأيتها ان كانت طريقا صحيحة فانها متوقفة ولا بدعلى التحقيق فيه والبحث العميق عن لطائفه وخوافيه المودعة في علم اللطيف الذي تذكرة ابن متويه من مختصراته وجلياته وملخص الرازى من موجزاته ومتوسطاته وأمّة أهله أعني علم الكلام في غاية المباعدة والمنافاة حتى ان الشيخ أبا الحسين

ذكر انه يكنى فى معرفة بطلان مذاهب أصحابه البهاشمة من المعتزلة مجرد معرفة مقاصدهم مع انهم الجميع من أغمة الاعتزال هذا مع وقوع كثير من أغمة الكلام فى الشك والحيرة

فلما عرفت ذلك كله علمت من غير شك صعوبة ممرفة طريق النجاة من هذا الفن على الاكثرين

وقد ألهم الله تعالى وله الحمدوالشكر والثناء الى أسهل طريق وأخصره في علمي الي اليقين والنجاة ونصرة طريق الصحابة والسلف التي علم تقريرهم عليها بالضرورة من الدين وهي فطرة الله التي فطر الناس عليها وانما عنيت في توضيحها وتجديدها بمد دروسها ومداواة ما قد وقع من تفيير المفيرين لها كما أشار اليه الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم فابواه يهودانه وينصرانه كما تقدم

وبيان ذلك أنى تأملت جميع الاختلاف الواقع بين الناس من الملل السكفرية والفرق الاسلامية فاذا هو على كثرته وتشعبه يرجع فى الجملة الي سبعة أشياء مدركها بالفطرة قريب بعون الله تعالى بل هى فطرة الله التي فطر الناس علمها

(أولها) اثبات العلوم الضرورية التي يبتني الاسلام على ثبوتها وثانيها ثبوت الرب عن وجل وثالثها توحيده سبحانه وتعالي ورابعها كاله باسمائه الحسني وخامسها ثبوت النبوات وصحتها في الجملة وسادسها الايمان بجميعهم وعدم التفريق بينهم وسايعها ترك الابتداع في دينهم بالزيادة على ما جاؤا به والنقص منه فاذا تأملت هذه الامور السبعة بالفطرة الاولي السليمة من عقاب التغيير بالعادات والطوارئ المفيرات لم تشك أن الخطر المخوف من عقاب

الآخرة مأمون في جميعها. واما الستة الاولي فمجموعها هو دين الاسلام الذي فطر الله عباده على معرفته والحلاف في كل واحد منها كفر مجمع عليه والادلة عليها جلية وفاقية بين المسلمين ولا يمكن وجود أحوط منها ولا أولي وأحرى كا قال تمالى ( فمن أسلم فاؤلئك تحروا رشدا ) واما السابع وهو عدم الزيادة والنقص في الدين فهو العصمة من البدع المفرقة بين المسلمين وهو لاحق عما قبله في ثبوته في الفطرة مع اضطرار كاره البدعة اليه لكرن لايثبت فيه التكفير غالبا كما يأتي شرحه في موضعه

وسر هذا الكلام ان العداب الاكبر مخوف في المخالفة لأحد هده القواعد السبعة الجليلة والعقل والسمع مجتمعان على حسن السمى في دفع المضار المخوفة المجوزة التجويز المستوى الطرفين ووجوب السعى في دفع المضار المطلوبة ووجوب السعى في الاحتياط في ذلك وهذامملوم في فطر المقلاء ومع كونه معقولاً فقد ذكره الله تمالي في كتابه المبين وذكر العقلاء به ان كانوا عنه غافلين. فقال في ذلك رب العالمين (قل أرأيتم ان كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد ) وقال عز وجل في آية أخري ( قل أرأيتم ان كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فأمن واستكبرتم ان الله لا يهدي القوم الظالمين) وقال سبحانه حكاية عن خليله ابراهيم عليه السلام (وكيف أخاف ماأشركتم ولا تخافون انكم أشركتم بالله مالم ينزل به عليكم سلطاما فاي الفريقين أحق بالامن ان كنتم تعلمون. وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم )ومنه ماحكاه الله تماليءن مؤمن آل فرعون من قوله (أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وان يك كاذبا فعليه كذبه وان يك صادقا يصبكم بعض الذي

يمدكم )وفي معناه قوله تعالى ايضا (وياقوم مالي أدعوكم الي النجاة وتدعوني الى النار) الآيات وهو بين في هذا المني لأن السلامة متحققة في الاعان والخطر مامون فيه والمهالك مخوفة في مخالفته. وقد أحسن كل الاحسان في دعاء قومه ولذلك حكى الله تعاني حسن احتجاجه عليهم فينبغى تأمله والانتفاع يه ولذلك أتبع الله البرهان بالتخويف بالموت الضروري والمعاد اليه النظري في قوله تعالي (كيف تـكفرون بالله وكنتم أموانًا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون ) فان الكفر مع مجموع هذه الامور انكرا لكفر وافحشه فان البراهين تكفي العارفين. والمخاوف توقظ نيام الفافلين وتلين قساوة الماتين الماردين. ومع ذلك تقوى دواعي المارفين. وتقاوم وساوس الشياطين . ومن ذلك قوله تعالى (وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر) وهـ ذا القدر اعنى الدخول في الاسـ لام على جهـ ة الاحتياط من غير علم بصحته بالادلة يحصل ادني مراتب الاسلام عند كثيرمن علماء الاسلام كمن لايكفر المقلدين لاهل الحق ومن يقول الممارف ضرورية وغيرهم وحجتهم على ذلك امور . منها تقرير النبي صلى الله عليه وسلم و آله للعامة وقبول الشهادة منهم. ومنها قوله تعالى ( قالت الأعراب آمناقل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان في فيلو بكم وان تطيعوا الله وروله لايلتكم من أعمالكم شيئًا أن الله غفور رحيم) وآخر الآيه حجة حسينة على ذلك. ومنها ماصح واشهر وتواتر في أحاديث الشفاعة من تقرير اعان المشفوع لهم عثاقيل الذر وأدني أدنى أدنى من ذلك الآثرى انك تخاف العداب على المخالفة في كل واحد من هذه السبعة الامور ولا تخاف العذاب بالقول بواحد منها ولا تجد أحوط منها ولا أنجي فحيد ثذ علمت بالفطرة علما قريبا جليا تطمئن به القلوب

وتؤمن معه من المخوف الاعظم انه لا يمكن ان يوجد اصمح ولا أنجي من المخاوف من دين الاسلام. ومتابعة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. فلاحظت في هـذا المختصر هـذه الامور السبعة وأشبعت الكلام فيها ونصرتها بجهدى وغاية مافى قدرتى من العبارات الواضحة وضرب الامثال البينة ثم الآيات والآثار وان تكامت في نصرتها من عندي متميزة بانفسها غير ملتبسة بكلامى فما اخطأت فيه من كلامي وخالفها فعلى كل مسلم ردّه واجتنابه ومتابمتها دونه فانما قصدى نصرتها لامخالفتها فما أصبت فيه فمن الله سبحانه وله فيه المنة والحمد والشكر والثناء. وما اخطأت فيــه فالذنب منى وعلى فيه البراءة منه والتوبة والاستغفار والتحذير وأشـد الكراهة لا فرق بين كراهة ما صدر مني من البدع وما صدر من غيري بل يجب ان اكون أشدكر اهية لما صدرمني لان الصادر مني ذبي يضر في وأ آخذ بسبه والله تمالى يسلمني من البدع والذنوب ويغفرني ما اخطأت فيه انه واسم المغفرة والرحمة وهو حسبي ونعم الوكيل. لكن المحامي عن السنة الذابّ عن حماها كالمجاهد في سبيل الله تمالي يمد للجهاد ما استطاع من الآلات والمدة والقوة كما قال الله سبحانه (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة)

وقد ثبت في الصحيح ان جبريل عليه السلام كان مع حسان بن ثابت بؤيده ما نافح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في اشماره فكذلك من ذب عن دينه وسنته من بعده ايمانا به وحبا ونصحاله ورجاء ان يكون من الحلف الصالح الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين . والجهاد باللسان أحد أنواع الجهاد وسبله وفي الحديث أفضل الجهاد كلة حق عند

سلطان جائر . وقد أحس من قال في هذا المعنى شعرا

جاهدت فيك بقولي يوم يختصم اله أبطال اذفات سيني يوم عتصم ان اللسان لوصال الى طرق \* في الحق لا تهتدم الذَّبِّل السُّرُع وقد ذكر الغزالي في المنقذ من الضلال ان الطالبين لليقين ثلاث طوائف منهم أهل الرياضة للقلوب بتصفيتها بالاقبال على الله تمالي وترك ما عداه والتخلق بالاخلاق المجمع على حسنها من الزهد والصبر والتوكل والرضا والعفو ووضع النفس (قلت) اليسائر ماذكروه من اخلاقهم وأحوالهم ومقاماتهم في عوارف المعارف وغيره وهذا لا عكن اكتسابه بالتصنيف انما هو بالعمل فن عمل على موافقة السنة واجتناب البدعة كان هذا المختصر وامثاله من بداياته التي تعينه على مقصده وتوصله الي مراده لانهـم أجمعوا على ان الشريعة لمارفهم كالابن للزيد ومن لاابن له لا زيد له وهذه المقدمة للشريعة وتصفية القلوب الشبهين باللبن والزبد بمنزلة الروح الذي لو لا هو لما كان الحيوان ولا الزيد ولا اللبن ولسكنها حاصلة في الابتداء بالفطرة من الله سبحانه وله الحمد فمن كملت فيه وسلمت من التغيير لم يحتج الي شيء من هـذا وان نظر فيه قوي ماهو عليه من الفطرة بمنزلة السقى لما يشرب بمروقه من البحر فانه لا يحتاج السقى فان سقى زاده قوة وريا . والطائفه الثانيـة ممر · ذكر الغزالي أهل التعليم من الامامية وغيرهم فأنهم زعموا ان العقول لا نفي بالمعرفة من غير تعليم الأمام المعصوم ولذلك تجدد طالبي المعارف النظرية العقليـة يتعلمون ذلك من شيوخهم ولا يمكن بالتجارب ان يستقل احدهم نظره وعقله من غير شيخ ثم ياً تي بتلك القوانين المتقنة مجودة سالمة من المطاعن وعندهم ان هذا من التجربيات الضروريات. وقد جود الغزالي الرد عليهم في المنقذ من الضلال وكنى وشني ثم قال وعلى تسليم ما ذكروه فنحن نلتزمه ولا يضرنا لكن امامنا المعصوم هو رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم وموته لا يضرنا كما ان غيبة امامهم لا تضر عندهم بل حالنا أولي فان امامنا المعصوم مات صلي الله عليه وآله وسلم بعد كال التعليم وامامهم غاب عنهم قبل ذلك وفي هذ المختصر من التعليم النبوي الصحيح المتواتر والصحيح المشهور ما لا يوجد في أمثاله, والطائفة الثالثة أهل النظر وقد جمعت في هذا المختصر صفوة انظارهم وخلاصة أدلتهم ونقاوتها وقصدت تقويتها ورسوخ اليقين صفوة انظارهم وخلاصة أدلتهم ونقاوتها وقصدت تقويتها ورسوخ اليقين النازلة من أهل الايمان بمزلة الماء القراح من العطشان المشهورة بين أهل البيت الطيبين والصحابة والتابعين وسائر السلف الصالحين التي لا يجر البيت الطيبين والصحابة والتابعين وسائر السلف الصالحين التي لا يجر المجوض فيها الي شيء من البدعة ولا المخاطرة في الدين ولا يمكن أن يكون فيها شيء غيره أحوط منه في علمي والله المستعان والمستغاث والمستغاث

(واعلم) أني بنيت هذا المختصر على بيان الحق و تقريره في هذه الامور السبعة لا سواها ومازادعلى ذلك من مواهب الله وعوارفه ومعارفه . وبدائع لطائفه فليس بمقصود لى الكلام عليه ولا أعتب على من خالفني في شيء منه ولا يعاب التقصير فيه فان التطويل في الامور العارضة يخرج عن المقصود كما ذلك معروف

وانماقصرت الاهتمام على هذه الامور السبعة لانها الفطرة التي فطر الله الناس عليها كما تطابق عليه القرآن والسنة . وفي ذلك دلالة على أنها تكفى العامي كما ذهب اليه أهل المعارف ما لم تعرض له شبهة قادحة فيتمكن من حلها على طريق

السلف القريبة الجلية كما نذكره في هذا المختصر مع الدعاء واللجأ الى الله تعالى وما أقرب نفع هذا مع خلق الله القلوب على الفطرة وكثرة مواد هدايته كما ذكره في آية النور وقال الله تمالى (ان علينا للهدي) فاكد ذلك بمؤكدين اثنين كما تقول ان زيدا لقائم وقال (وعلى الله قصد السبيل) هذا للخلق عمو ما وللمؤمنين خصوصا (ومن يؤمن بالله يهد قلبه) الى غير ذلك وانما يؤتى اكثر الخلق من كفرهم بآيات الله البينة وبطلبهم غيرها كما قال تعالى «سل بني اسرائيل كم آيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ماجاءته فان الله شديد العقاب، فليحذر ذلك كل الحذر من عدم القنوع بما قنع به السلف من حجج الله تعالى وياله من تخويف شديد ووعيد عظيم

ثم اعلم ان هذا المختصر لا يصلح الآ لمن وضع له كا ان الدواء الحاص بألم خاص لا يصلح لكل ألم ولالكل أليم فمن كان يحتاج البسط وهو له أهل لكمال معرفته وذكائه فانه يستضر بالاختصار . ولا يشفيه الآ الحوافل الكبار . من مصنفات المصنفين من أذكياء النظار . وقد يكون في هذا المحتصر الاشارة الى تلك الكتب الحافلة والتنبيه عليها لمن يحتاج الى ذلك والدال على الحير كفاعله ولكن لكل مقام مقال ولكل مجال رجال والكتب البسيطة في علم اللطيف لا تصلح لمن يخاف عليه من الشبه كما ان السباحة في البسيطة في علم اللطيف لا تصلح لمن يخاف عليه من الشبه كما ان السباحة في وأرجو ان شاء الله تعالى أن لا يخلو هذا المختصر من أحد المعاني الثمانية التي تصنف لها العلماء بل من كل واحد منها . وهي اختراع معدوم . أوجمع مفترق أو تكميل ناقص ، أو تفصيل مجمل . أو تهذيب مطول . أو ترتيب مخلط أو تعيين مبهم . أو تبيين خطأ كذا عدها أبو حيان و تمكن الزيادة فيها

وانما جمعت هذا المختصر المبارك ان شاء الله تعالى لمن صنفت لهمم التصانيف وعنيت بهدايم-م العلماء وهم من جمع خسمة أوصاف معظمها الاخلاص والفهم والانصاف ورابعها وهو أقلها وجودا في هـذه الاعصار الحرص على ممرفة الحق من أقوال المختلفين وشـدة الداعي الى ذلك الحامل على الصبروالطلب كثيرا وبذل الجهد في النظر على الانصاف ومفارقةالموائد وطلب الأوابد. فان الحق في مثل هذه الاعصار قلما يعرفه الآ واحد بعدواحد واذا عظم المطلوب قل المساعد . فإن البدع قد كثرت وكثرت الدعاة اليها والتمويل عليها. وطالب الحق اليوم شبيه بطلابه في أيام الفترة وهم سلمات الفارسي وزيد بن عمرو بن نفيل واضرابهما رحمها الله تمالي فانهم قدوة الطالب للحق وفيهم له أعظم أسوة فأنهم لما حرصوا على الحق وبذلوا الجهد في طلبه بلغهم الله اليه . وأوقفهم عليه وفازوا من بين العوالم الجمة فكم أدرك الحق طالبه في زمن الفترة وكم عمى عنه المطلوب له في زمن النبوة فاعتبر بذلك واقتد بأولئك فان الحق مازال مصوناً عن يزا تفيساً كريماً لاينال مع الاضراب عن طلبه وعدم التشوف والتشوق الى سببه . ولا يهجم على المبطلين المعرضين ولا يفاجيءاشـباه الانعام الغافلين. ولو كان كذلك ما كان على وجه الارض مبطل ولاجاهل. ولا بطال ولا غافل. وقد أخبر الله تعالى ان ذرء جهنم هم الغافلون. فأنا لله وأنا اليـه راجعون. ماأعظم المصاب بالغـفلة. والمفتر بطول المهلة

ومن أعجب العجائب دعوى المقلدين للمعارف ودعوى المتعصبين اللانصاف وأمارة ذلك انك تجد العوالم الكثيرة في لطائف المعارف المختلف فيها على رأى رجل واحد من القدماء في الامصار العديدة. والاعصار المديدة

فِلُوكَانُوا فِي تُركُ التقليد كالأوائل لاشتد اختلافهم في الدقائق ولم يتفقوا على كَثرتهم وطول أزمانهم. وتباعد بلدانهم. واختلاف فطنهم كما قضت بذلك الموائد المقلية الدائمة ولوكان الجامع لفرقتهم مع كبرتهم هو الوقوف على الحقائق في تلك الدقائق لكانوا أكثر من مشايخهم الاقدمين علما وتحقيقاً وانصافاً وتجويداً لكن المعلوم خلاف ذلك . فاياك أن تسلك هذه المسالك. فان نشأة الانسان على ما عليه أهل شارعه وبلده وجيرانه واترابه صنيع أسقط الناس همة وأدناهم مرتبة فلم يعجز عن ذلك صبيان النصاري واليهود .ولا ربات القدودوالنهود. المستفرقات في تمهيد المهود. وهذه هذه فأعطهاحقها وانظر لنفسك وانج بها. وطالع قصة سلمان الفارسي وأضرابه وانظر كيفكان صبرهم واعرف قدر ما أنت طالب فانك طالب لأعلى المراتب. قال الله تمالي (وما قدروا الله حق قدره)وقال في الاخرى(وسمى لهـا سـميها)وقال(خذوا ما آتينا كم بقوة واذكروا مافيه ) وليس في الوجود بأسره أعز ولا أفضل من الايمان بالله وكتبه ورسله ومتابعتهم ومعرفة ماجاؤا بهفلا تطلب ذلك أهون الطلب فاني أرى الاكثرين لا يرضون بالفين والنقص في بيع بعض السلم وأري طالب الارباح الدنيوية يطلبها أشد الطلب من أبعد الاقطار. بأشق الاسفار. وأما طالب الكيمياء والسيمياء فانه ببذل في طلبهما مادون الروح بل يرتكب بعض الاخطار . والمتالف السكبار . مع أدني تجويز للسلامة بل مع عدم التجويز أيضاً عند ملكة هواه له وغلبة ظنه بأنه يدرك ما أرادويبلغ ماقصده ويصل الى ما اليه سعي وليم من منفق غضارة عمره ونضارة شبابه والآن أيامه في ذلك

وانما طوَّلت القول في هـذا لاني علمت بالتجرية الضرورية في نفسي

وغيريأن اكثر جهل الحقائق انما سببه عدم الاهتمام بتعرفها على الانصاف لاعدم الفهم فان الله وله الحمد قد أكل الحجة بالتمكين من الفهم وانما أتى الاكثر من التقصير في الاهتمام ألا ترى ان المهتمين بمقاصد المنطقيين والمتكلمين يفهمونها وان دقت مع الصبر وطول الطلب فكيف لا يفهم طالب الحق مقاصد الانبياء والمرسلين والسلف الصالحين مع الاهتمام بذلك وبذل الجهد في طلبه وحسن القصد ولطف أرحم الراحمين لمن هو كذلك بالنصوص والانفاق ولا ينبغي أن يصنى الى من يصده عن كتب الله وما أنزل فيها من الهدى والنور رحمة للمؤمنين ، ونعمة على الشاكرين

وليحذر كل الحــذر من زخرفتهم للعبارات في ذلك وترغيبهم بأنواع المرغبات في تلك المسالك وليعتبر في ذلك بقوله تمالي لرسوله الممصوم صلى الله عليه وآله وسلم «وان كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا اليك لتفتري عليناغيره واذاً لاتخذوك خليلاً ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيأ قليلاً اذاً لاذقناك ضعف الحيوة وضعف المات ثم لا تجد لك علينا نصيراً »ويالمامن موعظة موقظة لمن كان له قلب أو ألتى السمع وهو شهيد كما قال سبحانه وتعالى. ولتعرف أهل الزيغ بذلك وأهل الحق بحلافه فأنهم كما وصفهم ربهم عز وجل في قوله « ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل اليك من ربك هو الحق ويهدى الى صراط العزيز الحميد » ولا ينبغي أن يستوحش الظافر بالحق من كثرة المخالفين له كما لا يستوحش الزاهد من كثرة الراغبين ولا المتقمن كَثرة العاصين ولا الذاكر من كثرة الفافلين . بل ينبغي منه أن يستعظم المنة باختصاصه بذلك مع كثرة الجاهلين له الفافلين عنه وليوطن نفسه على ذلك فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله أنه قال ان هـذا الدين بدأ

غريباً وسيمود غريباً كما بدأ فطوبي للفرباء رواه مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة ورواه الترمذي من حديث ابن مسمود وقال هذا حديث حسن صحيح ورواه ابن ماجه وعبد الله بن أحمد من حديث أنس. وروي البخاري نحوه بغير لفظه من حديث ابن عمر. وعن أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه أفضل السلام عن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم أنه قال طلب الحق غربة رواه الحافظ الانصاري في أول كتابه منازل السائرين الى الله من حديث عربة موالد عن أبيه عن جده وقال هذا حديث غريب لم أكتبه عالياً الا من رواية علان ولذلك شواهد قوية عن تسمة من الصحابة ذكرها الهيتمي في مجمع الزوائد فنسأل الله أن يرجم غربتنا في الحق ويهدي ضالنا ولا يردنا من أبواب رجائه ودعائه وطلبه محرومين. انه مجيب الداعين وهادي المهتدين وأرجم الراحمين

فان قيل قد دل السمع كتابا وسنة على ان دين الاسلام هو الفطرة المخلوقة وطلب ذلك هو تحصيل الحاصل فماهذا التهويل

قلت لانه قد اشتد تفييرها وصلاحها بعد شدة التغيير عسير فهي كالعافية والتغيير كالامراض التي اخترنا أسبابها فاشتدت وتمكنت حتى عسر علاجها وهذا المختصر وأمثاله كأدوية تنفع من لم يستحكم عليه التفييردون من استحكم عليه ولا يحتاجها المعافي ويدل على ذلك حديث حزام بن حكيم ابن حزام عن أبيه وعمه ان العبادة في صدر الاسلام أفضل من العلم وان العلم في آخر الامر أفضل من العبادة كما سيأتي قوة اسنادهما وموافقتهما في المعنى للنظر العقلي ياتيان في بيان فضل العلم النافع ومن يقاربهم في المنزلة حتى يتمكن أوفي التمييز والفهم لاهل الطبقة الوسطى ومن يقاربهم في المنزلة حتى يتمكن

بذلك من مور فته مقدار ما يقف في هذا المختصر من الفو ائدمن غير تقليد فيرغب فيه أويزهد حين يقيس على مايالف ويعهد لانه لايعرف مقدار الشيء الاذويه ييرة يعرف ان له اجناسا كثيرة فيقيسم االيه اويقيسه اليمافية ضلم اعليه اويفضله عليم اوذكي القلب يتمكن من ذلك وان لم يسلك تلك المالك لكن بكثرة المسالة لاهل المعارف والمقايسة بين المصنفات لعارف عارف والآكان الواقف عليه مثل من لايعرف الجواهر الثمينة والفصوص النفيسة يجد فصا عظيم المقدارفيضيعه أويبيعه بثن نزر فقد بيع يوسف الصديق بذلك حين لم يوقف له على قدرفان عرضت لطالب الحق محنة لم يتطير بطلب الحق فيكون من الذين يعبدون الله على حرف وليثق بقرب الفرج ويتوكل على الله كاقال الله تعالى « فتوكل على الله انك على الحق المبين» وعلم وأيقن ان الله مع الصابرين ومع الصادقين. وأن الله ناصر من ينصره. وذاكرمن يذكره وازسر رسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الامور عائد على متبعيه . ونصره شامل لناصريه . ولم أقصد بهذا المختصر هداية أهل اليقين التام. من الأولياء الكرام. أهل الكمال في المارف من العلماء الاعلام. ولا هداية أعمة الكفر المعاندين لاهل الاسلام. أما أهل الكمال في العلم الذين بلغوا مرتبة الامامة الكبرى في علمي المعقول والمنقول وأهل اليقين التام من الأولياء الكرام نفع الله بهم فان مهدي هـذا المختصر الي معارفهم كهدى الحشف الى هجراً ونجران . بل كمهدى الحضيض الى أهل الدر والمقيان. وان كان قد ينزل عند بعضهم منزلة فا كهة البادية الطرية البرية. التي هي من الملاجات الحضرية بريه. فأنها قد تمجب أهل الحاضرة وان كانت عما لديهم في النفاسة قاصرة . وأما أمَّة الكفر والسفه . والتعلق عداهب الفلسفة . فهم كن استحكم الداء عليه فلا تنفعه الادوية النافعة فالداعي لهم الى حق حقائق الايمان وان جاء باعظم برهان في اليأس منهم وعدم الطمع فيهم كالداعي للعميان الى النور ، وللاموات الى الحروج من القبور . وكيف الطمع في هداية فوم قد أقام ربهم عليهم الحجة مرارا. أولها بخلقهم على الفطرة . وثانيها بطول المهلة . وثالثها سعثة الرسل بالمعجزات الباهرة . والآيات الظاهرة الى غير ذلك من تجديد الدلائل بخلق المخلوقات المشاهد حدوثها من الفهم والامطار. والحيوان والاشجار، فجحدوا الجميع، وكفروا الكفر الفظيع مع اعانهم بابطل البواطل التي لا يتصور الاعمان عثلها من عاقل ٥ حتى قال الله تعالى فيهم « ولو أننا نزلنا اليهم المـ الأنكة وكلمهم الموتي وحشر نا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله » وقال تعالى « قتل الانسان ما أكفره » الآيات وقال تعالى « فبأى حديث بعده بؤمنون » ثم اخبر عنهم علام الغيوب أنهم يجادلون فى القيامة بعد بعثهم وعلمهم الضروري بصحة الربوبية فيجحدون الحق حتى تشهد عليهم جلودهم تم يقولون بمد ذلك لم شهدتم علينا ولذلك لم نؤم باقامة الحجة عليهم لأن اللهقد أقامهاوانما أمرنا بجهادهم ودعائهم قبل الجهاد على خيلاف في الدعاء قبل الجهاد موضعه كتب الفقه الفرعية ولا قصدت بهذا المختصر تفهيم من ليس يفهم فاكون كستولد العقيم . أو مقوم ظل ما ليس عستقيم \* وكيف يقوم الظل والعود اعوج \* وانما قصدت نفع الاوساط وامتثال اص الله تمالي فقد أص الله تمالي بالمعاونة على البر والتقوى وصح النرغيب في الدعاء الى الحق والخير وان الداعي الى ذلك بؤتى مثل أجور من اتبعه ومن احيا نفساً فكانما أحيا الناس جميعاً وإن من أمر بالصلاح ابتفاء مرضات الله وإن لم يطع فسوف إوتيـه الله أجرا عظيما وفي حديث أنس عنه صلى الله عليه وآله وسلم ما من رجل ينعش بلسانه حقا يممل به الاجرى عليه أجره الى يوم القيامة ثم وفاه الله ثوابه يوم القيامة رواه أحمد وسينده جيد وهو ٣٨٧ من مسند انس من جامع المسانيد بل قد انزل الله سبحانه وتعالى سورة العصر وقصر السلامة من الحسر على الذين آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ومن أحسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال اننى من المسلمين \* ثم انى غير مدّع للعصمة من الخطاء والمناقضة ولا ادّعى ذلك من هو أجل مني واكمل واعلم وافهم من جميع العلماء بل العقلاء وقد قال تعالى فى القرآن الكريم (ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) فدل على لزوم ذلك لماكان من عند غير الله في وجد خطأ فلينبه عليه مأجورا والقصد المماونة على الحير وفق الله الجميع على ما يحب ويرضى

واعلم اني رأيت المصنفين في علم العقيدة الدينية قد سلكوا مسلكسبيل مصنفي كتب المداهب التي ينتصر فيها المصنف لمذهب واحد في القوى والضعيف والدقيق والحلي ولم يسلك أحد منهم مسلك مصنفي كتب الاسلام التي تذكر فيها مذاهب أهل الملة الاسلامية ويقوي فيها ماقوّته الدلائل البرهانية سواء كان لقريب أو بعيد أو صدبق أو بغيض وكتب المقائد أحق بسلوك هذا المسلك من كتب الفروع فاما كون الحق فيها مع واحد فصحيح ولكن لا يستلزم ان يكون الصواب في جميع المواضع المنفرقة قد اجتمع لبعض الفرق الا ما حصل فيه أحد الاجماعات القاطمة من الأعمة والعترة فيجب الترجيح له والنصرة فاستخرت الله تعالي وقصدت احياء هذه السنة فيجب الترجيح له والنصرة فاستخرت الله تعالي وقصدت احياء هذه السنة التي هي ترك العصبية

ولذلك سـميته (ايشار الحق على الحلق ) جمله الله اسما موافقًا لمسماه .

ولفظا مطابقا لمهناه . وجديران يكون فيه ما يستدرك على فان كل أسلوب ابتدئ لا يكمل إلا بمهاونة جماعة وتتابعهم عليه وتكميل المتأخر لما أهمل المتقدم ولذلك كانت أوائل كل علم وأسلوب قليلة أو ناقصة فليبسط العذر الواقف على ما يستدرك فيه لما كان أسلوبا غريبا بالنسبة الي هذه الازمنة المتأخرة

واعلم أنه ليس يصرف الاكثرين عن هذه الطريقة الا أحد أموو • أولها عدم الحرص وقوة الداعي الى هذاكم تقدم مبسوطاً قريباً في الوصف الرابع من صفات من تصنف لهم التصانيف وثانيها الخوف من شر الاشرار مع الترخيص في التقية باجماع الامة فقد أثني الله على مومن آل فرعون مع كتم اعانه وسميت به سورة المؤمن • وصح أم عمار بنياسر بذلك وتقريره عليه و نزلت فيه « الآ من آكره وقلبه مطمئن بالاعان » وقد قيل من عرف الخلق جديران يتحامي ولكن من عرف الحق فعسير أن يتعامي والذين آمنوا أشد حبالله و ثالثها خوف الشذوذ من الجماهير و والانفر ادمن المشاهير . وهذا يحتاج الى نظر فان كان جمهور السلف القدماء مع القول الشاذ المتأخر فلا يبالى بذلك الشذوذ فقد شهدت الاخبار الجمة الصحيحة بان الدين سيمود غريباً كما بدأ وكذلك كان الحق في أواخر أهل الكتاب في شذوذ من الصالحين كما شهد بذلك حديث سلمان الفارسي حتى قالت طالفة ان اجماع المتأخرين ليس بحجة وانما الحجة اجماع الصحابة لما ورد في الاحاديث من ذم أهل الزمان المتأخر حكاه ابن جرير الطبري.وان كانت الشهرة للقول في المتأخرين وهو لا يمرف عن أحد من السلف أو بذكر شذوذ عن بمضهم فهذه هي البدع فاياك واياها

## 

ينبغي من كل مكانف ان يطرح العصبية ويصعح النية ويستعمل النظر بالفطرة التي فطر الله الناس عليها ولا يقدم عليها مالقنه أهل مذهبه فأنه اذا نظر كذلك في كل أمرين متضادين فيما يحتاج اليه يجد توجيح الحق منها على الباطل بينا لا يدفع مكشوفا لا يتقنع · فاقدم الامور أولا الى قسمين · قسم لا يحتاج الي ممرفته في الدين الذي تسـئل عنه في الآخرة كمـلم الفلك ودقائقه .وعلم الطبائع.وعلم الطب.وعلم الفراسة الدالة على الاخلاق الباطنة . وعلم النجوم. وعلم السحر. وعلم الطلسمات. وعلم السيميا. وعلم الكيميا. وعلم الرياضة . وعلم الفلاحة . وعلم الهندسة . وعلم المرايا المحرقة . وعلم المساحة وعلم الهيئة . وعلم ألارصاد . وعلم الحساب . وعلم الشعر . وعلم الدروض . وعلم تجويد الكتابة وقوانينها . وعلم اللطيف . وعلم الزيجات من الفلك والتقاويم الي سائر ما ذكر من علوم الاذكياء وأهل الرياضات. وقدصنفت كتب في ذكر أعداد العلوم واسمائها فبلغت مبلغا كثيراً ومن أحسن من صنف في ذلك الشيخ عمد بن ابراهيم بن ساءد الانصاري فانه صنف في ذلك كتابا مفيدا سماه ارشاد القاصد . الي أسنى المقاصد وذكر من هذه الفنون التي لم يرد الشرع بوجوب معرفتها ولا ندب اليها قدر أربعين فنا أو تزيد من هـذه الملوم وأنما أشرت اليها ونهتك علمها . لتعرف سهولة ما بقي عليك بعد تركها وتيقن صدق قول الله عن وجل « يويد الله بكم اليسر ولا يربكم العسر) وتحمد الحمد تعالى على ذلك وأنفعها علم الطب وعلم اللطيف أما علم الطب فنفمه بين لكن التوكل أفضل منه بالنص المتفق على صحمته والاجر في الألم لمن

صبر عظيم واعظم مصائب الدنيا الموت والطب لا يمنع منه وهو مهون لما دونه كما قيل في ذلك المعنى شعرا

سلّى عن العيش أنا لا ندوم له \* وهوّن الموت ما نلقى من العلل لـكن الصبر قليل فنسأل الله المافية ولا بأس بتعلم الجلي من الطب. وأما علم اللطيف فهو أساس علم الـكلام وتحقيق بعض فوائده يكشف عواركثير من البدع كما تأتي اليه الاشارة

والقسم الثاني من العلم ما يحتاج اليه في الدين وهو قسمان. قسم لم يختلف في حسنه مثل النصوص في الحديث والاجماع من تفسير الاسلام والايمان الواجب على الجميع دون ماعداه وعلم الزهديما اشتملت عليه كتبه مما أجمع عليه دون ما اختلف فيه . ومن أنفس كتبه رياض الصالحين للنووى لاقتصاره على الحديث القوى وأنفس منه الترهيب والترغيب للمنذري وتحوها من الكتب الخالية من البدع فهذا القسم الاول لانتعرض لذكره في هذا المختصر لعدم الاشكال فيه وانما نتعرض لايضاح ما فيهاشكال بأقرب الطرق أو أبعدها من الشبه.ومن هـذا القسم كتب الفروع التي كل مجتهد فيهامصيب أومأجور وكتب العربية ونحو ذلك اذ لا يمكن رفع الاختلاف فيما اختلف في مشله موسي والخضر وسليمان وداود واختصم في مشله الملا الأعلى لانه مراد الله بالاجماع. والقسم الثياني المختلف فيه اختيلافا تخاف مضرته في الآخرة فما كان لا يجب شرعا الخوض فيه مع عظم الخطر في الخوض فيه فاضرب عنه وطالب من دعاك اليه بالدليل الواضح على الوجوب وأعرض ما أورد عليك فيهمن الادلة على النصحاء والاذكياء من العلماءحتى تعرف الوجوب يقيناً من غير تقليد ثم حرر النية الصحيحة بعد ذلك في معرفة الحقوما أوجب الله معرفته طاعة لله لا لمباهاة ولاصراآة ولا مماراة ثم استعن بالله واستغث به وانظر في الحلوات خالطاً للنظر بالدعاء والنضرع والاستعاذة من الفتن فانك ترى بذلك من العون والسهولة ما وعد الله به الداءين له الراجمين اليه فان الله تعالى اذا أوجب أمراً أعان عليه من أراد الادلة بنية صحيحة كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى « ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين » وانه قال لو صبروا عليها لطوقوها فلما نقص من تكليفهم نقص من صبرهم رواه البخاري وله شواهدوالعقل يشهد لذلك أيضاً. ومنه كلام معاذ رضي الله عنه حين احتضر رواه الحاكم في الفتن عن يزيد بن عميرة عنه وسيأتي ولا تستعن في ذلك الآبن يوثني بورعه ونصحه وتقواه وما أقلهم. ولكن أستعن بالنظر في تآليف العلماء الحافلة الجامعة لادلة الفرق فان لم تجد كتابا كافلا جامعاً لادلة الفرق طالمت المسألة في كتب الفرق ورأيت حجة كل فرقة في كتبهم لافي كتب خصومهم الذين يسمون أدلة من خالفهم شبها ويوردونها غيير مستوفاة وبجببون عنها بأجوية محتملة للنقض ولا يذكرون ما يرد على أجوبتهم وهذاعند الاضطرار اليذلك . ومن القواعد المقربة لك الي النجاة أن تنظر كل قولين مختلفين مخاف الكفر والمذاب الاخروي في أحدها دون الآخر فالعدعنه واحذره. ألا تراك تخاف الكفر في جحد الملوم لافي ثبوتها وفي جحد الرب لافي الايمان وفي جعد النبوات لافي اثباتها وفي التفريق بين الرسل كما فعلت اليهود والنصاري لافي الاعمان بجميعهم وفي عدم الاعمان عما جاء به القرآن والسينة لان خلاف السمع المملوم كفر اجماعا لا في خلاف المقل المملوم لانه ليس كفرا بالاجماع فاعرف هذه القاعدة واعلم ان الفطرة التي خلق الله لك تدرك القوي من الضعيف في تلك المباحث وان كثرت الا مادق وغمض جدا كما ان عينك المبصرة تدرك جميع المبصرات وان كثرت. فما دق على فطرتك في العلوم تركته لاسيما مع دقة الشبه المعارضة له ولم تكلف فيه مالم تعلم مثل ماان دق على بصرك من المريّات تركته كبعض الاهلة في أوائل الشهورسيما مع القتر والغيم

## الباب الاول اثبات العلوم على الماب العلوم الماب المول اثبات العلوم

فأول شيء اختلف الحلق نبه اثبات الملوم في الجملة عقلا مع اجتماع الشرائع على ثبوتها فانظر هل يخفي عليك الصواب في ذلك فان طوائف من الفلاسفة والاتحادية من الصوفية أنكر واصحة الملوم. أما الفلاسفة فرأوا البصر الصحيح يخطئ لموارض نادرة في مواضع كرؤية النجم ساكناً وهو يتحرك قطما بدليل انتقاله وكذلك رؤية الظل ساكنا ورؤية المستقيم في الماء أعوج ورؤية الاحول الواحد اثنين ورؤية القئم فوق الماء منكوساً في الماء ورؤية السحر والنوم والكشف والمحيح منها قد يحتاج التأويل ولا يكون على ظاهره بكل حال ومن ذلك قوله تمالى « ولكن شبة لهم » فالذين قصدوا قتل عيسي عليمه السلام راوامثله فاعتقدوا انه هو وكذلك قوله تمالى « واذيريكموهم اذالتقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمراً كان مفهولاً »

والجواب انا ذملم بالضرورة ان هذه الاشياء كانت لموارض تختص بهذه المواضع ونحوها ولا يقدح ذلك فى جملة الرؤية وجميعها ولا يمكن أن نشك لذلك فى وجودنا ووجود العالم وشروق النيرات وانها تجرى فوقنا وتضيئنا

وان الاعمي فاقد لهذه النعمة والأليم مخالف للمعافى ولا يمكن دفع شبههم الآ بوجدان هذا العلم المخلوق فينا نعمة علينا من الله لا بتحرير دليل لان الدليل انما على العلم العلم العلوم الضرورية بل نقول ليس الجنون أكثر من اصغائنا الي ذلك فلو قال أحد ما بؤمنى أن يقظتي هذه نوم أو سحر أوكشف أو أن والدى وداري وأرضي شبهت لى وأن طعلمى وشرابي سموم قتالة لكان الى أن يكوي ويقيد أحوج منه الى أن يناظر و يجادل

فاذا عرفت هـذا بالفطرة مع اعتضادها بالقرآن والسنة والاجماع فاعلم ان هؤلاء أنما أتوا من شدة النظر والتدقيق فيما لا تدرفه اليقول لان دوام الفكرة في المحاورات يضعف الفهم و عرض صحيحه . ومن امثلة ذلك المجربة بالضرورة كبرة الشكفي النية والطهارة فانه قد اورث الوسواس الفاحش مع جماعة من أكار العلماء الفضلاء كالشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد ممن بلغ المرتبة الكبرى في العلوم وقد رأينا من أدركنا من كبار أهل العلم والصلاح من لاينتفع بذلك بالمشاهدة وشك في الضرورة وذلك مستر في العقلاء وهو عبرة للنظار فان الوسواس اذابلغ هذا المبلغ عند الاصغاء اليه فيا لاشك فيه فكيف عن أصغى اليه فيما يشك في مثله . وما احسن قول القاسم عليه السلام في مثل هذا دواء الشك المرور عليه ولذلك ورد في الحديث المتفق على صحته الامر بالاستعاذة من الشيطان عند حضور الوسواس أوسهاعه ساعا من بعض الناس وهذا الحديث مناسب لقول الرسل صلوات الله عليهم « أفي الله شك فاطر السموات والارض» فيما حكاه الله عنهم في كتابه السكريم. وأما الاتحادية المدعون للتصوف وليس هم منه في شيء فهم الذين قالوا ان المكاشفة قد دات على صحة الحال وهـ ذا غاية التغفيل والضلال ان صح عن احدفانه بقال لهم ان كان كذب المكاشفة محالا فقددات على صحته فيصح ان تكون كاذبة واذا صح كذبها لم يوثق بهاوان كان كذبها ممكنا لم يوثق بها ولم يصح لها اسم الدلالة فشبت أنه لولا امتناع المحال ماصح سمع ولا عقل ولا كشف ولا نظر ولا علم شيء ألبتة . وكأن هولاء القوم لم يفرقوا بين المحارة والمحال فامامن عرف ماهو المحال وجوزه لم يصحمنه بعد ذلك دءوي انه محق وان خصمه مبطل ابدا لأنه لا يمنع من كون المحق مبطلا والمبطل محقا والتوحيد شركا والشرك توحيدا الاكون ذلك محالا والمحال لايقع ألبته فمن فتح باب تجويز المحال لم يمتنع شيء من ذلك وانسد باب الا نكار على كل كافر وجاحد ولم يبق فرق بين أعرف العارفين وأجن المجانين. فياعجباكيف يدعى مثل هؤلاء مراتب العارفين ولا تغني عنهم دعوى دقة التفرقة دين العلم والظن فان الفرق بينهافي الضروريات ضروري بلمن الضرورة انقسام جميع مايمكن الحبر عنه والاعتقاد له الي ماجمع الجزم والمطابقه والثبات عنـ د التشكيك والى مالم يجمعها . فالجامع لها هو العلم وان اختل الثبات فاعتقاد مقلد المحق أوالمطابقة فالاعتقاد الفاسد أوالجزم فمع الاستواء الشك ومع الرجحان الراجح الظن والمرجوح الوهم فعلمت كلها بالضرورة وان اختلفت العبارات عنها فأن اختلاف الانعات والعبارات لايحيل المعانى



واعلم ان منكري العلوم لم ينازعوا في حسن العمل بها بل ولا في وجو به فأنهم انتفعوا بالابصار وتوقوا بسبها الوقوع في الماء والثار وسائر المهلكات والاخطار \*

ومن عجائب ما يروى عنهم ان بعضهم صنف كتابافى نفى العلوم ومات له ولد قد قارب الحلم فقال انه انما أسف لموت ولده قبل ان يقرأ كتابه فى نفى العلوم فقيل له وما يدريك انه كان لك ولد وانه ماتوانه لم يقرأه وانك موجود وانك صنفت كتابا فلم يدر ما يقول

ومن سخف هؤلاء لم يذكر الله سبحانه الرد عليهم في كتابه ولارسله صلوات الله عليهم. وانما قدمت ذكرهم عـبرة لك حتى لا تحتفل بوجود المخالفين للحق الجليّ وتظن أنه لوكان حقا جلياً لم يمكن أن يكون فيه مخالف عاقبل بل مدع ارتبة الكمال في الاسلام كنفاة جميع العلوم والادلة عقلا وسمما الامن طريق الكشف ونفاة وجود الرب والخلق الا الوجود المطلق الذي هو ذات الاحد والحضرة الاحدية عندهم وما عداه من مراتب وجود الله واسمائه الحسني كلها وهي الحضرة الواحدية عندهم ووجود خلقه ملائكتهم ورسلهم وكتبهم وجنهم وانسهم والدنيا والآخرة كل ذلك خيال لاحقيقة له أبدا ماعدا الوجود المطلف الذي هو الاحد والحضرة الاحدية عندهم وهو عدم محض لا وجود له الا في اللفظ والذهن عند سائر المحققين من المقلاء فهو الموجود على الحقيقة عندهم وكل موجود عندهم ماعداه خيال منه كطيف الاحلام لكن أحب ان يرى نفسه فيه ونسبة كل شيء اليه نسبة صورة دحية الي جبريل فهو هو من وجه وماهو هو من وجه فكذلك فليكن الضلال المبين . وكني في بيان ضلالهم فرقهم بين الاحد والواحد وبين الاحد وبين الله ولزوم قولهـم لالهين أنين أحد حقيق وواحد خيالي. ولم يذكر هؤلاء الغزالي في الرد على الاتحادية في المقصد الاسني لتأخر حدوث ضلالهم الفاحش نموذ بالله من الفرور

فاذا تقرر ان اثبات الملوم هو الحق والاحوط وهوالذي عليه الشرائع والفطر وعمل الحلق وان الاضطرار اليهوالى العمل به حاصل وانه لاخطر في العمل بهذه العلوم عند جاحدها أيضاً ثبت ان العمل بها نهج السلامة بغير شك ولا خلاف فهذا أول خلاف تخلصلت منه بطيبة نفس وأول حق واجب ظفرت بحرفته لان مخالف الحق هنا يكفر بانكار جميع المعارف الدينية المتعلقة بالقطع باثبات الربوبية والنبوات . والشرائع الواجبات . وهذا أيضا أول كفر نجوت برحمة الله منه والحمد للة رب العالمين ودمد ثبوت العلم نذكر شيأ من صحيح فضائله والنرغيب فيه

فن المقل انه أصل النجاة والسعادة اذ هو الداعى الي أسباب الخير فن المقل انه أصل النجاة والسعادة اذ هو الداعى الي أسباب الخير الصارف عن أسباب الشر . ومن خصائصه اجماع المقلاء والملل والنحل على فضله وانه تمدّح به الحالق سبحانه وأنه سبحانه مدح عباده بما وهب لهممنه وفضل آدم عليه السلام بعلم الاسماء على الملائكة واختار تفضيله به على تفضيله بالعمل بكشف الشبهة عن ملائكته وايضاح الحجة عليهم ولم يزهد فيه بل قال لأعلم خلقه « وقبل رب زدنى علما » وحتى فضل الكلاب المعلمة على غيرها فاحل خلقه « وقبل رب زدنى علما » وحتى فضل الكلاب المعلمة على غيرها فاحل صيدها وهو الذي صال به الهدهد على سليمان عليه السلام مع عظيم ملكه وقويت حجته مع ضمفه وحقارته حيث قال « أحطت بمالم تحط به وجئتك من سباء بنباء يقين » ومن أعظم فضائله القرآنية تعليل خلق العالم به في قوله تعالى « الله الذي خلق سبع سموات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما » ثم تعليل البعث

في الدار الآخرة به في قوله تعالى « وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين » ولذلك ذم الله من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وقال تعالى « فأنها لا تعمى الابصار » الآية وقال « وليعلم الذين أوتوا العلم انه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قبلوجهم » وقال «ويعبدون من دون الله مالم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم » وقال تعالى «ولقد آتينا داود وسليمان علماوقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء ان هذا لهو الفضل المبين» ومنه (قل هذه سبيلي أدعو الي الله على بصيرة) ومنه قصة موسى مع الحضر وقوله على ان تعلمن ورحلته اليه في نافلة العلم وعزمه على ان يمضى حقبًا في طلب نافاته والحقب ثمانون سنة وذلك يشهد بصحة حديث عبدالله ابن عمرم فوعا « العلم ثلاثة وماسوى ذلك فهو فضل » الحديث " خرجه آبو داود وابن ماجه ومنه (قال الذي عنده علم من الـ كتاب) ومنه (ومن بؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا) ومنه ( وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما) ومنه (ووجدك ضالا فهدى ) ومنه (ألم نشرح لك صدرك) ومنه ( فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون ) ومنه تشبيه العالم بالحي والنور والجاهل باليت والظلمات. ومنه « هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يملمون » ومنه (فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون )ومنه « الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان » ومنه « الذي علم بالقلم » ومنه « وبشرناه بغلام عليم» ومنه (قال الذين أوتوا العلم اذا لخزي اليوم والسوء على الكافرين) ومنه « وأوتينا العلم من قبلهاوكنا مسلمين) ومنه (واللائكة وأولوا العلم) ومنه

<sup>(</sup>١) تمامه آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة اه

« والذين أوتوا العلم درجات » ومنه « ان فى ذلك لآية لقوم يعلمون » ومنه ( بل أنتم قوم تجهلون ) وشرف الشيء بؤخذ من خساسة ضده . ومنه في موسى « ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي الحسنين » ومنه «كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون » ومنه (ويرى الذين أوتوا الملم الذي انزل اليك من ربك هو الحق ويهدى الي صراط المزيز الحميد) ومنه (وزاده بسطة في العلم والجسم) ومنه (ويجعل الرجس علي الذين لا يعقلون » ومنه (ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون) ومنه قول أهل النار ( لوكنا نسمع أو نعقل ماكنا في اصحاب السمير ) ومنه ( ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا) الآية الى قوله هم الفافلون ومنه « ماكان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لى من دون الله ولكن كونوا ربانيين عما كنتم تعلمون الكتاب وعما كتم تدرسون » ومنه « لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وانكانوا من قبل لني ضلال مبين » وقال حكاية عن ابراهيم واسماعيل « ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوعليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك أنت العزيز الحكيم » فهذه نيف واربعون آية من محكم كتاب الله تمالى مع مافي السنة من ذلك فنسال الله تمالي أن يجملنامن اوفر عباده حظا من جميع مواهبه في الملم والعمل وهذا كله في العلم أنه هو الملك الوهاب المعطى من يشاء بغير حساب. وهذا كله في العلم النافع دون غيره كما تقدم بيانه بالحجة والحجة على ذلك من الكتاب والسنه والممقول \*

## 

اعلم ان هذا من أوضح المعارف التي دات عليها الفطرة التي خلق الحلق عليها ولذلك قال كثير من العقلا، والعملا، والاولياء انه ضروري لا يحتاج إلي نظر. وقال آخرون انما يحتاج الى تذكر يوقظ من سنة الغفلة كتذكر الموت الذي تقع الغفلة عنه وهو ضروري حتى قال الله تعالي في مخاطبة العقلا، (إنك ميت وأنهم ميتون) وقال (ثم انكر بعد ذلك لميتون) ونحو ذلك مما أشار اليه القرآن الحكيم حيث حكى الله عن الرسل الكرام قولهم (أفي الله شك فاطر السموات والارض) وقد تقدم قول على عليه السلام في ذلك الذي شهدله ألم الوجود. على اقرار قلب ذي الجحود . وذكر شرح ابن أبي الحديد لذلك وتجويده وقد بسطت أدلة من قال بذلك وما يرد عليهم وما يجيبون به في العواصم ولذلك شذ لمخالف هنا ولم يكد يظهر الخلاف في حاجة العالم الي مؤثر وانما اشتدا لحلاف في صفات ذلك المؤثر . ونقل الرازى عن الفلاسفه اعترافهم ان خوضهم في صفات ذلك المؤثر . ونقل الرازى عن الفلاسفه اعترافهم ان خوضهم في الا لهيات بالظن دون العلم .

واعلم ان هذا الحلاف الشاذ المستند الي الظن باعتراف اهله انما وقع مع شذوذه لانهم نظروا في معرفة الرب جل جلاله من الوجه الذي بطن منه ولم ينظروا في معرفته من الوجه الذي ظهر منه وذلك انه سبحانه قد تسمى بالظاهر وتسمي بالباطن وثبت هذا في كتابه الكريم فثبت أن له جهة يظهر منها وجهة يبطن منها لتبقى حكمته في فوله (ليبلوكم ايكم أحسن عملا) وقوله في الساعة (أكاد أخفها لتجزي كل نفس بما تسعي) فمن نظر في معرفته من الجهة التي يظهر أخفها لتجزي كل نفس بما تسعي) فمن نظر في معرفته من الجهة التي يظهر

منها ترادفت مواد معرفته وكانت نوراً على نور يهدي الله لنوره من يشاء كا وصف الله نور هدايه بكثرة المواد في سورة النور. ومن نظر في معرفته من غير هذه الطريق كان كمن ضل الطريق واجتهد في السير بعد الضلال فلا يزال يزداد بعدا بسيره في غيرطريق على أنه يحتمل أن المعنى في الظاهر والباطن يزال يزداد بعدا بسيره في غيرطريق على أنه يحتمل أن المعنى في الظاهر والباطن ولا أنه هو الحق في مامعا لافي أحدها كاقد يكون بعض الامور حقافي الباطن ولا حجة عليه ظاهرة فيكون على هذا الوجه في معنى الملك الحق المبن. ويكون ذلك اعظم في قطع اعذار المعاندين والله أعلم

والطرق الي الله تعد الى كشيرة جدا ولكنا نقتصر منها على اصحها واجلاها واوضحها واشفاها حتى نامن بالسلوك فيها من الضلال في الطرق التي تبعد السائر فيها عن مقصوده والعياذ بالله . والى تلك الطرق الاشارة بقوله تعالى (ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله) وقد يكون فيها ما يستلزم رد كثير من الشرائع فنقول

## الباب الثالث الماب المات

في بيان شيء من طرق معرفة الله تعالى على مناهج الرسل والسلف على جهة التفصيل الاجمال المتقدم في الباب الذي قبل هذا فلنذكر اشارة لطيفة على قدر هذا المختصر الى ثلاث دلالات . دلالة الانفس . ودلالة الآفاق . ودلالة المعجزات . وكلها دل عليها القرآن الذي وصفه الله تعالى بأنه يهدي للتي هي أقوم المعجزات . وكلها دل عليها القرآن الذي وصفه الله تعالى « قتل الإنسان ما اكفره من أي شيء أما دلالة الانفس فانها بليغة قال الله تعالى « قتل الإنسان ما اكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره » الآيات وقال تعالى « وفي أنفسكم أفلا تبصرون » وقال « ياأيها الانسان ماغرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك

فى أي صورة ما شاء ركبك » وقال «كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فاحياكم ثم يميتكم » الآية وأبسط آية في ذلك آية الحج « ياأيها الناس ان كنتم في ريب من البعث فأنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضنة مخلقة وغير مخلقة »الآيات الى قوله «ذلك بان الله هو الحق »الى «وأن الله يبعث من في القبور » وابطل شهة الطبائية بقوله من تراب لان آدم أبو البشر وأصلهم بالتو اتر الضر وري لاأب لهولاأم فلز مت الحجة وبانت و وضحت ولله الحمد والثناء والمنة وكذ لك الآية التي في سورة المؤمنين من قوله «ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين الى قوله فتبارك الله أحسن الخالقين » وقال أولم يرالانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسى خلقه »ومن ثم قيـل فكرك فيك . يكفيك . وقد جمم الله تمالى ذكر دلالتي النفوس والآفاق في قوله تمالي « سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم انه الحق » وذلك انا نعلم بالضرورة وجودنا أحياء قادرين عالمين ناطقين ساممين مبصرين مدركين بعد ان لم نكن شيأ وأن أول وجودنا كان نطفة قذرة مستوية الاجزاء والطبيعة غاية الاستواء بحيث يمتنع في عقل كل عاقل ان يكون منها بغير صانع حكيم ما يختان اجناسا وانواعا واشخاصا. أما الاجناس فكمانبه عليه قوله تعالى « والله خلق كل دابة من ما. فنهم من يمشى على بطنه ومنهم من عشى على رجلين ومنهم من يمشى على أربع » وأما الا نواع فنبه عليها بقوله « ألم يك نطفة من منى يمني ثم كان علقة فخلق فسوى فجمل منه الزوجين الذكر والانثي »ومنه « ثم سواك رجلا » واما الاشخاص فبقوله تمالي « قتل الانسان ماأ كفره من أي شي، خلقه من نطفة خلقه فقدره تم السبيل يسره » الايات.

وبيانه انه خلق من نطفة فقدره مستوية الطبيعة فكيف يكون منها ما بصر . ومنها ما يسمع ومنها . ما يطعم ومنها ما يشم . ومنها الصلب . و منها الرخو . ومنهم من يمشى على بطه. ومنهم من يمشي على رجلين. ومنهم من يمشي على أربع كما نبه الله عليه في كتابه الكريم ونعلمانها قد تغيرت بنا الاحوال وتنقلت بنا الاطوار تنقلا عجيبًا فكنا نطفائم علقائم مضغائم لحما ودمائم عظاما صلبة متفرقة في ذلك اللحم والدم تقويهما وعصبا رابطة بين تلك العظام صالحة لذلك الربط مما فيها من القوة والمتانة ثم تركب من ذلك آلات وحواس حية موافقة للمصالح مع ضيق ذلك المكان وشدة ظلمته والي ذلك الاشارة بقوله تمالى « يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقامن بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم اللهربكم له الملك لااله الا هو فاني تصرفون » والظلمات الثلاث ظلمة البطن. وظلمة المشيمة. وظلمة الرحم. ثم انظر الى موضع العينين ما أشبهه بهما بعيدا مما يؤذيها من نفعاً للتمكن من ادراك المبصرات في الوجه الذي لا يحتاج الى تفطيـة باللباس من الجمال البديع فيهما وفي جفونهما ولو كانا في الرأس أو في الظهر أو في البطن أو غير ذلك ما تمت الحكمة ولا النعمة بهماوكذلك كل عضو في مكانه وانظر الي ستر القذر الذي في البطن بالسواتر العظيمة بحيث لا يحس له حس ولا يظهر له ريح ولا يخرج الا باختيارنا في موضع خال وان من عجيب صنع الله تمالى استمساك البول في حال الففلة بل في حال النوم حتى تختار خروجه ونرضى به من غير رباط ولا سداد في مجراه ولا مانع محسوس فتبارك الله أحسن الخالقين . ثم حياتنا في بطون الامهات من غيير نفس ولو كان ثم نفس لكان ثم صوت ولو غم أحدنا بعد الخروج ساعة لمات بلكثيرون يموتون في المدافن المتخذة للحبوب مع سعتها تم خروجنا من ذلك الموضع الضيق من غير اختيار من المولود والوالدة وهو فعل محكم صعب لا بد له من فاعل مختار وعدم الموت اشدة الضغطة عند الخروج و الامة الولد وأمه من الموت في ذلك من آيات الله كا أشار اليه في آية الحج في «وما تحمل من اثى ولا تضع الا بعلمه». ثم احداث اللبن في شدي الام من يومئذ من بين فرث ودم و تربية المولود وفهمه للغة أهله ما كانت فصيحة عربية أو عبرية عجمية مع كثرة قواعد العربية وكثرة اختلاف عوامل الاعراب. والماقل المميز يقف اضعاف تلك المدت بين العرب والعجم فلا يعرف من ذلك ماعرف الصغير ولا يدري ما يقولون عجرد المخالطة كالطفل الذي لا عقل له ولا تمين وكذلك العجمي بين العرب ثم يترقى الى حال التمييز و تتعاقب عليه الاحوال من الصغر والكبر والضعف والقوة والشباب والشيب والعقل والذكاء والبلادة والملوث والعسر واليسر من الغيرة والنفرة والدواعي والصوارف والعسر واليسر والغني والفقر وضده من غير اختيار منه في شيء من ذلك فلا بد لهدفه التغيرات من مغير قادر عالم مدبر حكيم

وقد صنفت في هذا المعنى كتب علم التشريح وبيان كيفية الحلقة وهو مما ينبغي الوقوف عليه أو على شيء منه . وقد نقل ابن الجوزي منه جملة شافية في أول كتابه لقط المنافع في الطب فليطالع فيه فلو جاز ان يكون مثل هذا بغير صانع لجاز ان تصح لنا دور معمورة أو مصاحف مكتوبة أو ثياب محوكة أو حلى مصوغة بغير بان ولاكاتب ولا حائك ولا صائغ فما خص خير الحالقين بان يكفر ولا يدل عليه أثر صنعته العجيبة وخلقته البديمة . ولو كان ههذا الاثر للطبع كما قال كثير من الفلاسفة لهكان أثرا واحدا كما لو جمدت النطفة بطبع البرد أو ذابت أوأنتنت

قال الامام المؤيد بالله في الزيادات إن الطبع ان سلمناوجوده لا يحصل به الشيء على قدر الحاجة وانما يكون بمقدار قوته وضعفه الاترى ان النار تحرق لا على قدر الحاجة بل على قدر قوتها و تنقص عن الحاجة اذا ضعفت و كذلك الماء الجارى و الحكيم يجريه و يقطعه على قدر الحاجة اله كلامه و فيه تنبيه حسن على الفرق الجلي "

فاذا عرفت هذافانظر كيف عكن أن يتغير المني المستوي الي تلك الامور المختلفة المحكمة البديهـة الاحكام العجيبة الصنعة وهل ذلك الا عنزلة تجويز ان يصير المدادمصحفا معربا لا غلط فيه ولا لحن بطبع المداد من غيركاتب عالم بل احكام الانسان أبلغ واعجب وقدرأنت كم جمع في الانملة الواحدة من الاصابع من الاشياء المختلفة فوضع فيها جندا ولحما وعصبا وشحماوعروقا ودما ومخا وعظما وبلة وظفرا وشعراوبضعة عشرشيا غيرذلك كلواحد منها يخالف الاخر قمدرة وحياة واستواء وارتفاعا وانحمدا راوخشونة ولينا وحرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة وصلابة ورخاوة ثم خلق في بمضها الحياة دون بهض كالشعر والظفر والعظم وجملهامدركة لأمور شتى كالحرارة والبرودة واللين والخشونة والقلة والكثرة والرطوية واليبوسة . ومن لطيف الحكمة فها اختلافها فيالطول والقصرحي تستوي عند القبص على الاشياء فتقوى بالاستواء وهذا مما تخفي فيه الحكمة جداً أعنى كون الاختلاف في ذلك سبب الاستواء عند القبض ولذلك خصت بالذكر في قوله تمالي « بلي قادرين على أن نسوى بنانه» «فتبارك الله أحسن الخالفين»

وقد أشار الله تعالى الي بطلان مذهب الطبائعيين بهدا المعنى و نبه عليه سبحانه و تعالى حيث قال في كلامه الكريم «وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل

بمضها على بمض في الاكل ان في ذلك لآيات لقوم يمقلون » وآخر الآية دليل على ان المقل يدرك بذلك بطلان قول أهل الطبائع

وتما يدل عليه عافية كثير من المرضى بعد غلبة العلة وقوتها وضعف أسباب العافية ويأس الطبيب من العلاج فقد ذكر الاطباء از الطب لا ينفع في بعض تلك الاحوال فيتأمل ذلك كثيرا ففيه شفاء لما في الصدور وقد وقعت في ذلك فقلت فيه

فياعطسات فرّجت كل كربة \* ولم يبق في ايدى الاساة سوى الصفق له الحمد منشكين (۱) من غير حيلة \* ولا سبب يجرى لى الريق في حلق بكن علمت الله علم ضرورة \* وكم مثلها يجلو الوساوس في الحق فانى شارفت الموت من الاسهال فعطست ثلاث عطسات فكانما نشطت من الآيات العجيبة عقال ولم يكن للعطاس سبب طبيعي قط فكانت من الآيات العجيبة

وثما ينبغي التيقظ له في الرد عليهم أن آدم صلى الله عليه وسلم هو أبو البشر وذلك معلوم ضر ورة تو اتر اودلالة جلية . أماالتو اتر فو اضح . واما الدلالة فيحال أن يكون البشر من أم واب والي مالانهاية لان عدم التناهى في الحوادث الماضية محال فوجب أن يكون أولهم حادثا من غير أم ولا أب ولا نطفة ولا طبيعة وانه صنع حكيم وانما علمنا من السمع ان اسمه آدم وانه من طين فلو كانت الطبيعة تقتضي ذلك بنفسها من غير صانع لكان في كل زمان تظهر صور كثيرة من الطين كصورة آدم ثم النظر في خلق سائر الحيوان كذلك فان انفلاق بهض الطيور عن فراخها من عجيب صنع الله . وكان بعض السلف

<sup>(</sup>۱)فى القاموس الشاكة ورم فى الحلق وفيه أيضا الشوكة السلاح ودا، معروف وحمرة تعلو الحبيد فلينظر ماهنامن أيها اهم

يحتج بذلك على ان الله تمالى عليم ندير لا كما الحلق وقدرتهم لان قدرته أثرت فهاداخل البيضة من غيركسر لها ولامباشرة وعامه أحكم صنع مافي البيضة كذ لك . والي ذلك أشار القرآن الـكريم حيث قال الله تعالى في سورة الحج «ياايها الناس إن كنتم في ريب من البحث فاناخلقنا كم من تراب » يهني أولكم وأصلكم وليس في خاق الانسان من التراب شهة ألبتة لاعتراف الطبائعية مانه خلاف الموائد الطبيعية . وكذلك قوله تعالى « ياأيها الناس القوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخاق منها زوجها وبث منهمارجالا كثيرا ونساء »وقد اعظم الله تمالى هذه الدلالة فقال «كيف تكفرون بالله وكنم أمواتا فاحياكم الآية» وجمل عدم الايمان بها اكفر الكفر فقال سبحانه « قتل الانسان مااكفر دمن أى شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فاقبره » ونبه بقوله سبحانه على أن الموت دع عنك الحياة مما يستدل به على الله تعالى كما أوضح ذلك في قوله « فلولا اذابلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون»الى قوله « فلولا ان كنتم غير مدينين ترجمونها ان كنتم صادقين » وذلك ان الحي يموت باذن الله تعالى مع اجتماع أسباب الحياة في هذا العالم الواسع كما يعيش باذن الله في بطن آمه نغير نفس بجرى ولا هواء عد روحه فسبحان من هو على كلشيء قدير. ومنه المبدأ واليه المصير. وقد اختار الوُّمن هذه الحجة في قوله لصاحبه الكافر المخاصم له «أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا » واثنى الله تمالى عليه بذلك وخلد ذكره في أفضل كتبه فكيف لا مختاره الموئمن لتقوية يقينه . ودفع وساوس خصومه وشيا طينه .

وأما ، لالة الآفاق فما يحدث ويتجدد في العالم من طلوع القمرين والكواكب وغروبها عند دور ان الا فلاك الدائرات والسفن الجاريات . والرياح الذاريات

والنجوم الثوابت منها. والمعالم. والرواجم. والاستدلال بالرواجم جيد لدلالته الواضحة على الفاعل المختار كما يدل على ذلك حركة القدرين الدائمة وسائر النجوم والافلاك . وكذلك تغير أحوال الهواء بالغيوم والصواعق والبروق العجيبة المتتابعة المختلطة بالغيوم الثقال الحاملة للهاء الكثير المطفى، بطبعه للنار المضادة له وما فى الجمع بينها وانشأتها وانزال الأمطار منها بالحكمة البالغة لاتختلط قطرة باخري ولواشتدت الرياح العواصف وصغرت القطر وكثرت وتقاربتحتي تقع متفرقة غير ضارة واو اجتمعت لعظم ضررها ثم نزول البرد القوي الشديد المتحجر في أوقات الحريف الذي لا يجمد فيه الماء مع أنه لا يجمد في ايام الغيم سواء كانت في الشتاء أوفي غيره لرطوبة الغيم فمن أين جاء البرد المتحجر والماء اذا جمد لا يكون على صفة البرد أبدا فتأتى هذه الامطارفتم الارض سهو لهاووعورها وشمامها وشعافها لينبت العشب الكشير للانعام وسائر الهوام وتستي المزروع وتنبت الاشجار. والفواكه والازهار والثمار وتعد البحار والانهار والا بار. ثم ما في اختلاف الليل والنهار والفصول والاحوال. وقد جمع الله تمالى ذلك في قوله « أن في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر عا ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ما عفاحيا مه الارض بعدموتها» الى قوله «لا يات لقوم يعقلون » فالفكر في هـذه الامور هو النظر المأمور به . وعلى ذلك درج السلف من غير ترتيب المقدمات على قانون أهل المنطق بل قدشمد كناب الله على أن ذلك يفيد البيان حيث قال «سنريم آياتنا في الآفاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق » ثم توعد من زعم ان ذلك لم يفده بيانا بقوله «أو لم يكف بربك انه على كل شيء شهيد » وعلى هذا قال الشيخ مختار بن محمو دفي كتابه المجتبي في آخر ماقيل في حقائق النظر «انه تجريد الفكر عن الغفلات»

وحكي عن شيخه محمود بن الملاحى انه لايشترط في العلم بالله ان يبتى على المقدمات المنطقيات . والأساليب النظريات ، وكيف ينكر هذا أويستبعد وقد حكى الله عن الهدهد وهو من العالم البهيمي أنه و حد الله واحتج على صحة توحيده بهذا الدليل المذكور في الآفاق قال الله سبحانه حاكيا عنه «الايسجدوا لله الذي يخرج الحبأ في السموات والارض» يعني المطرو النبات فاجتح بحدوث هذين الامرين العجيبين المعلوم حدوثهما مع تكررها بحسب حاجة الجميع اليهما. وكذلك قيل لبيض الاعراب بم عرفت ربك فقال البعرة تدل علي البعير . وآثار الحطا تدل علي المسير . فسماء ذات ابراج . وأرض ذات فجاج . كيف لا تدل على العلي الكبير . وقد أشارت الرسل عليهم السلام الى هذا المهني في قوله تعالى « قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السموات والارض »

ومما استجيد في هذا المعنى وتناقله السلف الصالح قول زيد بن عمر وبن نفيل رحمه الله تمالي

رضيت بك الله من فضل من ورحمة \* نعشت الى موسى رسولا مناديا وأنت الذي من فضل من ورحمة \* بعثت الى موسى رسولا مناديا فقلت لموسي اذهب وهارون فادعوا \* الى الله فرعون الذي كان طاغيا وقولا له آأنت سويت هذه \* بلا وتد حتى اطمأنت كما هيا وقولا له آأنت رفقت هذه \* بلا عمد أرفق اذا بك بانيا وقولا له آأنت سويت وسطها \* منيرا اذا ما جنه الليل هاديا وقولا له آأنت سويت وسطها \* منيرا اذا ما جنه الليل هاديا وقولا له من يرسل الشمس غدوة \* فيصبح ما مست من الارض ضاحيا وقولاله من ينبت الحب في الثري \* فيصبح منه البقل يهتز رابيا وغرج منه حبه في رؤسه \* وفي ذاك آيات لمن كان واعياً

وله أيضاً

وأسلمت وجهي لمن أسلمت \* له المزن تحمل عذبا زلالا وفيه يقول ورقة بن نوفل

رشدت وأنعمت ابن عمرو وانما \* تجنبت تنورا من النار حاميا وتفكر في تباين القمرين في الحرارة والبرودة وبرد القمر مع استمداده في نوره من الشمس وحرارة الشمس الشديدة ومم استمدت تلك الحرارة الداغة المتوقدة وهي في أرفع الاجواء الرطبة الباردة وكيف لم تحترق وتتلاش مع شدة حرارتها ودوامها وعدم ما تحرقه مثل سائر الناريات وقد ذكر صاحب الوظائف أن في كتاب الله تمالي من الآيات في هذا المعنى خمهائة آية وقد ذكرت في تكملة ترجيح أساليب القرآن من ذلك ما يشفي ويكفي

وانختم هذا المهني بذكر آية واحدة منها وهي قوله تمالى «ومن آياته أن تقوم الدماء والارض بامره» وفي آية أخرى انه سبحانه « يمسك السدوات والارض ان تزولا والمنزالتا ان أمسكهما من أحد من بعده و هذه حجة أجمع علمها الكفرة مع المسلمين فان الجميع تفقوا على ان العالم في الهواء أرضه وسماؤه وما فيه من البحار والجبال وجمع الاتقال وقد نبت بضرورة العقل أن اثقيل لا يستمسك في الهواء الا بمسك وان هذا الامساك الدائم المتقن لا يكون بما لا يمقل من الرياح كا زعمت الفلاسفة على ان الرياح تحتاج الي خالق يخلقها ثم لي مدبر يقدرها مستوية الانفاس موزونة القوة لا يزيد منها شيء على شيء حتى تعتدل اعتدالا أتم من اعتدال الفاعل المختار فان الفاعل المختار لوقصد الاعتدال التام حتى يستوي على رأسه جفنة مملوءة ماء لم يستطع تمام الاعتدال الا برياضة شديدة فكيف تعتدل عواصف الرياح وتقع وزونة وزن القراريط الا برياضة شديدة فكيف تعتدل عواصف الرياح وتقع وزونة وزن القراريط

فى الصنجات المعدلة حتى يستوي عليها ثقل الارض والجبال من غير رب عظيم قدير عليم مدبر حكيم

وأما دلالة المعجزات فهي من أقوى الدلالات وأوضح الآيات لجمعها بين أمرين واضحين لم يكن نزاع المبطلين الا فيهما أو في أحدهما وهما الحدوث الضروري والمخالفة للطبائع والعادات وهذا هو الذيأراهاللة خليله عليه السلام حين سال الله طهانينة قلبه والذي احتج به موسى الكليم عليه السلام على فرعون وسماه شيأ مبينا كما حكاه الله تمالي في سورة الشـعراء حيث قال فرعون «لئن اتخذت إلها غيرى لأجملنك من المسجونين » قال موسى «أولوجئتك بشيءمبين قال فات بهان كنت من الصادقين فالقي عصاه فاذا هي ثمبان مبين ونزع يده فاذاهي بيضاء للناظرين »اني قوله فالقي السحرة ساجدين » وكل ماتمار صت فيه انظار العقلاء وقدحت فيه شكوك الاذكياء فلا شك ان لاهل الاسلام من ذلك القد حالمعلى في اتبات الصائع الحكم تمالى. وعلى كل حال فالنبوات وآياتها البينة ومعجزاتها الباهرة وخوارقها الدامغة أمر كبير. وبرهان منير. ما طرق العالم له معارض ألبتة خصوصا مع قدمه وتواتره فان آدم عليه السلام أول البشر وأبوهم نبي مرسل الى أولاده ثم لم تزل رسل الله عز وجل أنرى مبشرين ومنـذرين وعاضـدين لفطرة الله الني فطر الحلق عليها فلا أشني ولا أنفع من النظر في كتبهم وآياتهم ومعجزاتهم وأحوالهم ثم اعتضد ذلك بامرين . أحدهما استمرار نصر الانبياء في عاقبة أمرهم واهلك اعدائهم بالآيات الرائعة . وثانيهما سيلامتهم والباعهم ونجاتهم على الدوام من نزول العذاب عليهم كانزل على أعدائهم ولامرة واحدة وذلك بين في القرآن وجميع كتب الله تمالي وجميع تواريخ العالم. ومن غريبها الذي

لايكاد أحد ينظر فيه حفظهم مع ضعفهم من الاقوياء الاعداء وأهل القدرة مثل حفظ موسى وهارون من فرعون مع ظهور قدرته ولذلك قالا « انانخاف أن يفرط عليناأوأن يطغي » فقال الله تعالى لهما « لا تخافا انني معكما أسمع وأرى » وكذلك قال نوح لقومه ( ياقوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لايكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا اليّ ولا تنظرون ) ونحو ذا قال هود لقومه . وكذلك قال الله تمالى لحمد صلى الله عليه وآله وسلم «قبل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون » ولما نزل عليه قوله تعالى « والله يعصمك من الناس » ترك الحرس وكاز يحرس قبل نزولها. وقصة ابراهيم عليه السلام في ذلك أشهر وأبهر بل على هذا درج أهل الصلاح ووضحت حماية الله لاهل الصدق في التوكل كما وعد الله تعالى به. والمختصر لا يحتمل الا الاشارة ثم يفتح الله تمالي على المتأمل. ومنهم من كفاه الله بالاسباب الظاهرة الحارقة مثل ملك سلمان عليه السلام واخدام الجن مع الأنس وتسخير الريح له وجميع ماحكي عنه فهذا أيضاً يدل على الله تعالي أوضح الدلالة حيث جمت قدرته الباهرة خرق العادات في نصرتهم بالاسباب الباطنة والظاهرة وكذلك عقوبات أعداء الله الخارقة كمسخ أهل السبت قردة وعثل ذلك يملم الله ضرورة لان مشل ذلك لا يصح بالطبع وهو متواتر مع اليهود مع ثبوته في كتاب الله وفيه ما يدل على وقوعه ضرورة لقوله تعالى « ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين » فلو لم يكن هـذا حقاً معلوما عند خصوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماخوطبوا بذلك ولو خوطبوا بذلك وعندهم فيــه أدنى ريب لبادروا الى التكذيب والتشنيع

وكل هذا يدلم ضرورة من العوائد المستهرة وكذلك نتق الجبل وفلق البحر وقصة أصحاب الفيل وأصحاب الجنة في (ن) وصاحبا الجنة في الكهف وشفاء أيوب وإحياء الموتى لعيسى عليه السلام بل منه جميع المعجزات والكرامات الخارقات ومن أعظمه احياء الوتي أهدي عليه السلام وكلام عيسى عليه السلام في الطفولة وهو معلوم بالتواتر وسبب غلو النصارى فيه وهم خلائق يعلم بخيبرهم العلم الضرورى وخسف قارون وداره والحلق ينظرون ونحو ذلك واليه الاشارة بقوله تعالى « ولقد تركنا فيها آية بينة بقوله تعالى « ولقد تركنا فيها آية بينة لقوم يعقلون »

وقد نبه الله سبحانه وتعالى على هذه الدلالات الثلاث في أول سورة الانعام فتأملها الكنه يسمى المعجز ات الآيات ثما تبعه البطال اعتلالهم بالسحر كاسياني في النبوّات وينبغي ههذا مطالعة كتب قصص الانبيا، ومن أجو دها كتاب ابن كثير «البداية والنهاية» وكتب المعجز ات مثل الشفاء للقاضي عياض والمعجز ات النبؤية من جامع الاصول في حرف النون ، ولي في ذلك كتاب مختصر سميته «البرهان القاطع في معرفة الصانع» ومن أحسن ما أشير فيه الي المعجزات المذكورة في كتاب الله تعالى هذه الايات

هواه أراه الحارقات بحكمة به من نجامن قومه في السفينة وجد الى الجودي بها واستقرت سليمان بالجيشين فوق البسيطة له عرش بلقيس بنير مشقة ومن نوره عادت له روض جنة

هوالله من أعطى هداه وصحمن بذاك على الطرفان نوح وقد نجا وغاض له مافاض عنه استجابة وسار ومتن الريح تحت بساطه وقبل ارتداد الطرف احضر من سبا وأخر ابراهم عنار عدوة

وقد ذكت جاءته غير عصية ومن يده موسى عصاه تلقفت من السجر أهوالاعلى النفس شةت مها دائمًا سقت ولابحر شقت ويوسف اذ ألقي البشدير قيصه على وجـه يمقوب عليـه بأوبة عليه بها شوقا اليه فكفت وفي آل اسرائيل ما ئدة من الــــماء لعيسى أنزات ثم مدت ومن أكمه أبري ومن وضح غدا شيني وأعاد الطير طيرا بنفخية أمات وأحيا بالدعا رب ميت رضيع ينادي بالاسان الفصيحة مبرأة من كل سوء وريبة وقال لاهل السبت كونوا إلهُنَا فروداً فكانوا عـبرة أي عبرة بطير أبايل صنار ضيفة وأحرق روض الجنتين عقوبة بكاف ونوت عـبرة للبرية

ولما دعاالاطيارمن رأس شاهق ومن حجر أجرى عيونا بضرية رآه لعين قبل مقدمه بكي وصح باخبار التهواتر أنه وأبعد من هـذاعن السحر انه ينزه عن ريالظنون عفيفة وصرَّع أهل الفيل من دون بيته

(۱) من نبوع العيون من الحجر بضرب العصا دليل سمعي خاص قاطع على خلق الماء وعلى اخراج المخلوق من العدم المحض. وكذلك قوله تعالى « وفار التنور » وكذلك خروج الماء الكثير من أصابع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

وانما ذكرت هذه الآيات لان بمض الناس ذكر انه ليس في هذا نص شرعي وأنما يدل عليه العقل والعمومات لا النصوص وقد روى الحاكم في هذا المعنى حديثًا في تفسير قوله تعالى « جميعًا منه »

<sup>(</sup>١) بياض بالاصل

## 

ثم يعتضد هذا عايناسبه من كرامات الصالحين وعقوبات الظالمين المذكورة في كتاب الله تمالى والمتواترة والمشاهدة ثم ماوقع من تكرر نصر الله تمالى للحق والمحتين وانهم وان ابنلوا فالعاقبة لهم على مادل عليه قوله عزوجل « ولقد سبةت كلمتنا لعبادنا الرساين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الفالبون » وكذلك قول الله تمالى « وكان حقا علينا نصر المؤمنين » وقوله «انا لننصر رسانا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد » وقوله تعالى « كتب الله لاغلبن أنا ورسلي »وقد جود الزمخشري هذا المعنى في تنسير قوله تعالى « سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم الدالحق» وفسرها عاكان من فتوح الاسلام الحارفة في الآفاق وفسر هاببلاد العجموفي انفسهم وفسرها ببلاد العرب وفي ذلك حديثابن عباس الطوبل وكذلك الانبياء تبتليثم تكون لهم العاقبة روادالبخاري ويشهدا صحته الاستقراء من التواريخ وقوله تمالى « والعاقبة للمتةين » وفي الشمراء تنبيه على ذلك في آيات كثيرة يمقيها بقوله تمالى « ان في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وان ربك لهو الدزيز الرحيم » فتأمل ثم ماقد وقع للانسان من اجابة الدعوات. وكشف الكربات. وستر العورات. وتيسير الضرورات. وقضاء الحاجات. وكشف المشكلات. والالهام في المعارف الخفيات. والاشارات المرشدات. في المنامات الصادقات. وفي هذايقول ابن الفارض شعرا

وقبل لى من ألقى اليك علومه \* وقد ركدت منه الحواس لغفوة وقد احتج بذلك الغزالي وعارض به الفلاسـ فة في احالتهم لعـ لم الغيب

وهذه الاشياء اذا ضمت الي البراهين حصل من مجموعها قوة يقين كثيرة. ولقد قال الغزالي انه حصل له يقين قوي بالمعادمن مجموع براهين وقرائن وتجارب ثم اليقين بمد هذا كله من مواهب الله تمالي فان انعم الله به عليك فكن من الشاكرين وان عرض لك الشك بعد هذا كله فاحذر ان يكون ذلك عقوبة بذنب كما نبه الله على ذلك بقوله « فما كانوا ليؤمنوا عما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الـكافرين » وقوله « سل بني اسرائيل كم آتيناهم من آية بينـة ومن يبدل نعمة الله من بعد ماجاءته فان الله شـديد العقاب » فافزع الي الله تمالي بالتوبة والاستغفار والتضرع والتذلل وطلب أسباب الرقة والتخويف المظيم لنفسك من الوقوع في الشقوة الكبري بمذاب الآخرة فان من طبائع النفوس الايمان عند شدة الحوف ولذلك آمن قوم يونس لما رأوا المذاب وآمن فرعون حين شاهد النرق وقد نبه الله على ذلك بقوله « بل هم في شك من ذكرى بل لما يذوقوا عذاب » ولذلك يرجع كشير من العقلاء عنه الموت عن عقائد وقبائح وشهات كانوا مصرين عليها وليس ذلك لتجلى برهان حيد بذبل لان الطبع القاسي كان كالممارض للبرهان فلها لأن بقي الـبرهان بلا ممارض. وكذلك لو شاهد فرعون وغـيره اعظم برهان بغـير خوف ما آمنوا قال الله تمالي « فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا أن قالوا انا كنا ظالمين»

وحكى ابن خلكان عن ابن سينا الله لما عرف علة الموت أقبل على القرآن وترك ما كان عليه فانصح نفسك وذكرها وقل لها لوكان ممك يقين بارتفاع التكليف ما خفت ولكنك عن قريب ان لم يرحمك مولاك تقمين في اشد المذاب. وينكشف عنك هذا الارتياب، وذكرها عظيم حسرة

المكذبين يوم يقال «انطلقوا الي ما كنتم به تكذبون » فان النفس كما أنها بعيدة الايمان فأنها بميدة الامان وخوفها اعظم الاعوان على الايمان قال الله تمالي « وفي نسختهاهدي ورحمة للذين هم لربهم يرهبون» وقال تمالي « وتركنا فيها آية للذين يخافون المذاب الاليم » وقال عن وجل « ومامنع الناس أن يؤمنوا اذ چاءهم الهدى ويستغفروا رجم الا ان تاتهم سنة الاولين او ياتيم العذاب قبلا» ولانها لوجدان الخوف عند التخويف تنزل من مرتبة القطع بالتكذيب الذي هو أول ما يروم الشيطان فاذا نزلت من ذلك وجب عليها في العقل تصديق الثقة والممل بالظن كيف اذا جاء الثقة مع ظن صدقه بالمحز وعضدته البراهين المقدمة والي هذه الطريقة الاشارة بقوله تعالى «قل أرأيتم ان كان من عند الله وكفرتم به الي قوله ان الله لا يهدي القوم الظالمين » وقوله تمالى « قل أرأيتم ان أتاكم عذاب الله بفتة أو جهرة هل يملك الا القوم الظالمون » وقوله « فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ماكانوا به بستهزؤن فلما رأوا باسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا عما كنا به مشركين » وقوله تعالى «وبدالهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون) فان نفر تالنفس من الا عان ببعض المحارات وتوهمت انهمن المحالات كثبوت القدم الذي لا نعرفه الا بالتصديق أو ثبوت الحكمة في المذاب وخلق أهله فسيأتي الجواب في ذلك في اثبات حكمة الله تعانى

ومن انفع ما يدفع الحيرة به انه لا بد من لزوم المحارة في العقول على كل تقدير والاسلام أقل المحارات من جميع المال الكفرية وبالاسلام تندفع كلها وتخرج العقول من الظلمات الي النور وانظر الي هذا العالم المحسوس بالضرورة تجد المحارة العقلية لازمة لوجوده لانه لا يخلو بالضرورة من

الحدوث أو القدم فالقدم من محارات العقول والحدوث من غير محدث من محاراتها بل من محالاتها فالمحارات أقرب من المحالات لان الممكن البعيد أقرب من المحتنع ولا ثالث لهذين الامرين الا الاسلام. والي هذا أشار من قال

صورة الكون محال \* وهي حق في الحقيقة

اكنه اخطأ في تسمية المحارة محالا فان كانت المحارة لازمة الاسلام فهي لما عداه ألزم. فان كان هذا اللزوم حقا فالمحارة حق والحق لا يستوحش منه. وان كان باطلا فالباطل حقيق لا يستوحش من خشيته لانه لاشيء منه. وان كان باطلا فالباطل حقيق لا يستوحش من خشيته لانه لاشيء حقيقة فكيف الحوف من لاشيء فن لم يثبت الرب قديما أثبت العالم قديما ومن لم يثبت له اسهاء الحسني بلا حبب أثبت العالم با حكام العجيب للعالم بلا سبب ومن لم يقبل الايمان بالبرهان والقرآن قبل الكفر بلا قرآن ولا برهان ومن لم يقبل الايمان بالبرهان والقرآن قبل الكفر بلا قرآن ولا برهان والي هذا أشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال لا يزال والى هذا أشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا هدا الله غلق الحلق فرن خلق الله وأمرنا بالاستعادة والانتهاء حينئذ لانه يقال للكافر فاذا أمكن وجود العالم بغير خالق فأولى منه وجود الرب بغير خالق ودل على انه لا بد من انتهاء الموجودات خالق فأولى منه وجود الرب بغير خالق ودل على انه لا بد من انتهاء الموجودات المكذنة الى واجب الوجود عز وجل

واعلم أن مادة هذه الوساوس عجب الانسان بعقله وعلمه وظنه أنه اذا لم يمرف شيأ فهو باطل فاعرف أنك كا قال أصدق القائلين في صفة الانسان « انه كان ظلوما جهولا » ويدل على هذا من المعقول مع المنقول أمران أحدها أن الانسان يؤثر هواه في الاقبال على دار الفناء وعلى شهواتها الضارة المضرة فى الداجلة المشاهدة ويقدم المرجوح على الراجح قطعا ويتحمل من الامانات التى هوفي تحملها مختار ما يدل على صحة ما روى من تحمل آدم عليه السلام لاصلها وجيعها مثل الدخول فى الديون والضمانات والحقوق الزوجية وغيرها وحقوق المخلطة \*والفرق بين الاحكام عند الرضا والفضب والغني والفقر والامان والحوف وبذلك يعرف الفطين من طبع نفسه الظلم وجحد الحق عند رجحان الداعى اليذلك ولذلك يوجد البخل من بمض الاجواد فى الاحوال والكذب من بمض الصادقين كذلك . قال صالح عليه السلام «ياقوم لقد أبلغتكم رسالة ربى ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين »فبين ان الصارف لهم الهوي الحض لا الشبهة \*

ومن هنانقم الله على الكفارانهم آمنوا بالباطل فلو كان كفرهم بالحق الذي هو الله وكتبه ورسله من أجل الشبهة لكانوا لعبادة الحجارة وغيرها أشد كفراً وذلك بين في قوله تمالى « والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الحاسرون » ونحوها قوله في قصة الحليل عليه السلام « وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد همدان ولا أخاف ما تشركون به الا أن يشاء ربي شيأ وسع ربي كل شيء علما أفلاتند كرون وكيف أخاف ماأشركتم ولا تخافون أنهم أشركتم بالله مالم ينزل به عليكم سلطاناً فأي الفرية ين أحق بالأمن ان كنتم تمامون الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم » فيين الحليل لهم أن خوفهم وتخويفهم من أصنامهم واعتذارهم به عن الايمان شيء باطل ولو كان من قبيل خوف المقلاء المستند الى الامارات الصحيحة أو الادلة الواضحة لكان خوفهم من الله تمالى أوليمن كل وجه صيح

ولوضوح هذا جاء فيه بأدوات الاستنكار والاستبعاد مثل قوله «وكيف أخاف ماأشركتم» وقوله «فأيُّ الفريقين أحقُّ بالأمن» وهذه المعارضة وأمثالها تفيد القطع بعناد الحصم فتأملها في كتاب الله تعالى وهي جيدة مفحمة نافعة ولذلك سماها الله تعالى حجة و رفع بها خليله عليه السدلام ونحوها قوله تعالى « وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وان يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا» وكذلك قوله تعالى « ذلكم بأنه اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا فالحكم لله المها الكبير » وقوله تعالى « أفبالباطل بؤمنون و منعمت تؤمنوا فالحكم لله الهلي الكبير » وقوله تعالى « أفبالباطل بؤمنون و منعمت الله يكفرون »

وقد يقع من أهل الايمان شيء من ذلك في غير الكفر ولذلك لم قبل شهادة المؤمن العدل لنفسه ولا على عدوة وكذلك حكى الله عن الكفار جحدهم في يوم القيامة حتى تشهد عليهم جلودهم وحتى يقولوا لها لم شهدتم علينا وذلك انهم رأوامن عدل الله تعالى وحكمه بالبينات دون علمه ما أطمعهم في نفع ذلك لهم والطبيعة واحدة الا ماهدي الله وأصلح والمدي من هذه الطبيعة ان توهم كفرها وقساوتها وجفاوتها برهانا معارضاً لبراهين الحق بل ولا شبهة أبدا ولذلك يزول شكها وريبها بمعاينة الاهوال كماينة هول المطلع كاحكى ابن خلسكان عن ابن سينارأس الفلاسفة انه لما عرف انه ميت أعتق مماليكه وفعل من القرب الذي أمكنه وأقبل على التضرع الى الله تمالي و تلاوة كتاب الله واضمحلت عنه تملك الوساوس

فهذه هذه ولذلك اكثر الله تمالي ورسله من الجمع بين الادلة والوعيد وقصص الممذبين واعتمدها مؤمن آل فرعون فأحسن في دعاء قومه الي الايمان وتخويفهم من المذاب الأدنى المعجل في الدنيا ثم من المذاب الأكبر

فقال « ياقوم اني أخاف عليكم مثل يوم الاحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وعود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للمباد وياقوم انى أخاف عليكم يوم التناد » الآيات وانما بدأ بذكر عذاب الله للكافرين في الدنيا لانه كان معلوما لهم بالضرورة فتأثيره في النفوس أقوي كما ذكره المؤيد بالله في قو " النفع بذكر الموت والبلاء في القبورو تصور ذلك وأمثاله

والآن ظهر لك ان اثبات الربوالا يمان به هو الحق والاحوط كاتبين قبل ذلك أن اثبات العلوم هو الحق بحيث لا يخاف في هـذين الاعتقادين مضرة ألبتة والحوف العظيم والمضار العظيمة في عدمهما كما قال القائل قال المنجم والطبيب كلاهما \* لا تبعث الاموات قبلت اليكما ان صحقولكما فليس بضائرى \* أوصح قولى فالوبال عليكما ومثل ذلك قول الآخر

ورغبني في الدين ان دليله \* قوي ويخشي كل شر بجحده وكرهني للكفرأن فساده \* جلى ويخشي كل شر بقصده بل كا قال الله تعالى « قل أرأيتم ان كان مرف عند الله ثم كفرتم به » الآية كا تقدم. والمراد ايراده من غير شك لمداواة النفوس الجامحة والوساوس الغالبة والاستعانة على تليينها بالمعارضات النافعة لتسلم العقول مما يزاحما مما شق على الاوهام من الغيوب وتذعن لما يخالف القياس من الاحكام

الباب الرابع في اثبات التوحيد والنبوات وفروعها الله

ثم ان المثبتين للملوم والربوبية اختلفوا في أمور ثلاثة أحدها توحيد الرب

وقد علم بالضروة من الدين وان خلافه كفر ودليل السمع في هدا المقام صحيح بالاتفاق مع ما عضده من الدليل العقلي الذي نبه القرآن عليه في قوله تعالى « لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا » ولا خفاء في ذلك ولا خلاف فيه بين المسلمين فلا يحتاج فيه الى عناية ولا شك في قوة براهينه وسقوط المعارض لها وأنه أحوط لما في مخالفته من خوف العذاب العظيم وسيأني تمام الكلام فيه في فروع النبوات

وأما الكلام في النبوات فاعلم أنه من أوضح الممارف وقد تطابقت دلائل المعجزات الباهرات عليه ولا شك مع ذلك انه الاحوط لان التكذيب بها من الكفر المعلوم الموجب للمذاب الاكبر وليس لمنكري النبوات من الشبه ما يعارض دلائل ثبوتها ولاما ينهض لاثارة الشكوك في هـذا المقام البين وانما قدحت البراهمة في الشرائع بنحو اباحة ذبح البهائم من غير جرائم وذلك جهل فاحش فان الله الذي خلقها هو الذي أحلها في دار الفناء التي كتب فيها الموت على كل حي لحكمة بالغة وقد ساوي سبحانه بيننا وبينها بالموت وان اختلفت الاسباب ولا مانع في العقل من ذلك قبل ورود الشرع على بمض الوجوه · فهؤلاء البراهمة لا ينكرون تطابق المقلاء على سقى المزارع بالماء وان مات بسبب ذلك كثير من الذر ونحوها من الحيوانات التي تكون في مجاري الماء وعلى الاستسقاء من المناهل وأن كان وسيلة الى موت حيوان الماء وعلى اخراج دود البطن بالادوية وان مات منها ألوف كثيرة بسبب عافية انسان واحد من ألم لا يخاف منه الموت ويخرج الانسان الذباب من منزله ولو هلكن من البرد والحر ونحوذلك. واعما أجم أهل المقول على مثل هذا لما في فطر العقول من ترجيح خير الحيرين واحتمال أهون الشرين عند التعارض كما قيل \*حنانيك بهض الشرأهون من بعض ومن ذلك استحسن العقلاء تحمل المضار العظيمة في الحروب لدفع ماهو أضر منها. وقالت العرب \*

بسفك الدماياجاري تحقن الدما « وبالقتل تنجو كل نفس من القتل وقد حاء القرآن بذلك بافصح عبارة وأوجزها فقال تمالي « ولكم في القصاص حياة يا أولي الالباب » والقصد انه لا ينكر في المقول ان يغذي الحيوان الشريف بالحيوان الحسيس فتدفع بالغذاء عنه المضرة وتكمل بالغذاء له النعمة وعلى تسليم ان المقل لايستحسن ذلك فانه يجوز أن يحكم بحسن ذلك مالك الجيع علم الغيوب الذي لا معقب لحكمه ولا عالم بغيبه ولا يحيطون بشيء من عامه الابما شاء وتوهم معارضة ذلك بالتقبيح العقلي في غاية السقوط فان العقلاء يختلفون فيما دق من هذا الباب وانما ينفقون على الضروري منه الذي لم يرد الشرع به قطعا مثل ترجيح الكذب على الصدق مطلقا لامقيدا النبوات

وقد جود الجاحظ الكلام في النبوات في كتاب مفرد في ذلك وتبعه في ذلك الامام المؤيد بالله عليه السلام فهذب كتابه وحسن ترصيمه وقرب متباعده فينبغي للمسلم الوقوف عليه وحسن التأمل له فالامر في ذلك جلى فطري وانما ينبغي ان يذكر هنا الفروق بين الانبياء عليهم السلام وسائر من يقع منه الحوارق من اهل السحر والطلسمات وسائر اهل الرياضات

واعلم أن المتكلمين يذكرون هنا فروقاكثيرة. منها ان السحر فن معروف له شيوخ يعرفونه ويعلمونه وفيه مصنفات ومن تولع به وطالع كتبه وتتلمذ

اشيوخه عرفه وانما اختلف في تعلمه فقيل حرام وقيل فرض كفاية حتى اذا ظهر ساحير عرف سحره وهذا باطل لوجهين أحدها انه لم يكن في الصحابة بهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يعرفه ولوكان فرضا كانوا أقوم الناس به . وثانيهما انه قد ثبت بالضرورة ان محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الانبياء وهذا برهان يوضح لنا ان كل مدع للنبوة بعده كاذب وان كل خارقة تأتى على يد مدعي النبوة بعده فانها غير صحيحة فاذا تقرر هذا فقد اتضح الفرق فان النبوات لاحيلة لاحد في اكتسابها

الفرق الثاني اله لا حقيقة للسحر ولا يبق. وفي المعجز ات ما يبقى مثل الناقة فى قوم صالح ومثل القرآن العظيم فى معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك كان أبهر المعجزات فانه لو أمكن فيه السحر لامكن ان جميع أشعار العرب وتواريخ العالم وجميع كتب الدنيا سحر وهذا معلوم الفساد بالضرورة وقد أشار اليه في القرآن الكريم حيث قال الله تمالي في أول سورة الانعام « ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بايديهم لقال الذين كفروا ان هـذا الا سحر مبين » فأنه سبحانه عاب عليهم الاعتـذار عن الحق بالسحر في الموضع الذي لا يمكن فيه السحر قطماً في عقول العقلاء فكيف وقد جعلوه سحراً بينا لا سحراً مشكوكا فيه لشدة عنادهم بدل على ذلك أنهم جملوه غاية ما اقتر حوا تمجيزا وعنادا وعتوا حيث قالوا « أو ترقي في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه » فتأمل ذلك. وكذلك امثالهم من اعداء الاسلام. وكذلك قال تمالى في سورة يونس حكاية عن موسي وقومه « فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هـ ندا ولا يفلح الساحرون » فاكتفى موسى بتقريمهم

حيث وضح عنادهم

الفرق الثالث انه لا يكون السحر الا بشروط مخصوصة في أوقات مخصوصة ولا يكون بحسب الاقتراح بخلاف المعجزات قلت وهنا فروق أوضيح من هـذه الفروق بين الانبياء وغيرهم وذلك من وجوه ٠ الاول اتفاق الانبياء في التوحيد والدعاء الي الله تعالى والترغيب فيما لديه والـ ترهيب من عقوبتـ فالأول منهم يبشر بالثاني والآخر منهـم بؤمن بالاول وليس أحد منهم يخطىء أحداً ولا ينقم عليه ولا ينتقصه بخلاف سائر أرباب الخوارق وسائر العلما والاولياء فانه يجرى بينهم المعارضة الدالة على ارتفاع العصمة الاترى از أهل الرياضة تكون فيهم المبتدعة بل منهم الدهرية والبراهمة . وقد ذكر صاحب الموارف طرفا من ذلك في الباب السابع والاربين. وصنف شيخ الاسلام ابن تيمية . صنفا في ذلك سماه انفرق بين الاحوال الربانية والاحوال الشيطانية . الوجه الثاني ماذكره الشبخ مختار في المجتبي وهو ان صاحب المعجزات يفارق صاحب الحيل والسحر فى الزي والرواء والهيبة والسكلام والافعال وفى كافة الاحوال أنوار التقوي تلألأ في وجه صاحب المعجزات وآثار الصلاح تلوح في وجوه أهل الحيرات وتعرفهم بسياه وكما قال ربهم ومولاهم شيمتهم التحلم والاصطبار . ودينهم الصفح والعفو والاستغفار والجود فالسخاء والاشار. والمصافاة مع المساكين والفقراء . والحنو والحدب على الضعفاء والاعراض عن زخارف الدنيا وعن اتباع الشهوات والهوي

واما أصحاب السحر والحيل فرذائل النزوير لأبحة في وجوههم ومخايل الختل والفدر واضحة في جباههم قصاري همهم استمالة الاغبياء • وايشار

مواطن الملوك والامراء والاغنياء . وغاية أمنيتهم نيل الجاه والعزفى الدنيا والظفر بما يوافق النفس والهوي اه . وقد سبقه الرازي الى هذا المعنى باجود من كلامه لكنه أطول فآثرت اختصار ماذكره الرازي في كتاب الاربعين ونقلته وزدت عليه كثيرا في كتاب البرهان القاطع . في معرفة الصانع . وصحة الشرائع

والي هـ ذا الوجه الاشارة بقوله تعالى « أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون » وقوله «أسحر هـذا ولا يفلح الساحرون » كا تقدم في كلام موسى عليه السلام وقوله تعالى « اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون » وامثالها وفي آية يس أشارة الي ان الكذب على الله وعلى الخلق في غاية القبح ونفرة العقلاء عنــه متمكنة فلا يمكن صدوره من أهــل العقول الراجحة والهدى والزهدالمجرب لامتناع وقوع المرجوح عقلاوسمما وهذه وأضعاف أضعافها صفات الانبياء عليهم السلام كا أوضحته في البرهان القاطع أثم ان الله تعالى جعل في بعض أحوال الانبياء عليهم الصلاة والسلام فتنة للذين في قلوبهم زيغ ومرض وعمى كما قال تعالي « وما أرسلنا قبلك من المرسلين الا انهم ليا كلون الطعام ويمشون في الاسواق وجعلنا بمضكم لبعض فتنة أتصـبرون وكان ربك بصيرا » وذلك ليبقي الابتلاء الذي اقتضته الحكمة حين كان في أسماء الله المبتلي والباطن والظاهر كما مضى فمن كان نظره من الجهات المناسبة لاسمه الظاهر رشدوسعد ومنكان نظره على المكس من ذلك وقع في المحارات وبعد من مسالك النجاة. فكن من ذلك على حذر وافزع الي الله واستعذبه من ذلك وهوالهادي ولا يهدي الاالله. الوجه الثالث الهيظهر على كل بي ما يميز ه من السحرة واهل الحيل مثال ذلك ايمان السحرة بموسى واعترافهم ان الذي

جاء به ليس من جنس السحر واحياء عيسى للموتى وذلك ان موسي عليه السلام كان في وقت ظهر فيه علم السحر وعيسى عليه السلام كان في زمن ظهر فيه علم الطب فجاء كل واحد منهما بما يعرفه اهل عصره . وكذلك محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان في زمان ظهرت فيه الفصاحة فجاء بالقرآن العظيم الذي لا يخفي عليهم ما اشتمل عليه من وجوه الاعجاز

ثم انه ظهر لنا في حق بينا صلى الله عليه وآله وسلم أمور كثيرة تميزه عن السحرة والحتالين. منهاورود البشارة به في التوراة والانجيل. قال الرازى في كتابه الاربعين. والدليل على ذلك انه ادعى ان ذكره موجود فيهما قال الله تعالى « الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التورية والانجيل » وقال حكاية عن عيسي المسيح « ومبشرا برسول يأتي من بعدى اسمه أحمد » وقال « الذي آيناهم الكتاب يعرفونه كا يعرفون أبناءهم » ومعلوم انه لو لم يكن صادقا في ذلك لكان هذامن أعظم المنفرات عنه لليهود والنصارى ولا يمكن ان العاقل يقدم على فعل يمنعه من مطلوبه و يبطل عليه مقصوده . ولا يُرن العقلاء انه كان أعقل الناس وأحلمهم انهى

ومنها ما ظهر من كراماته في ايام الحمل به وايام الطفولية مشل ماروي مسلم في الصحيح والنساى من حديث انس ان جبربل اتاه وهو يلعب مع الصبيان فشق بطنه واستخرجه وجاء الغلمان يسعون الي ظئره فقالوا ان محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون قال انس قد كنت أرى ذلك المخيط في صدره

ومنها علم جميع من آمن به من أهله وأصحابه وأهل بلده ببراءته من التهمة بالسحر ولا شك ان علمهم بذلك ضروري كما يعلم ذلك احدنا في كثير

من أهله وخاصته وجيرانه وأهل زمانه ولذلك حصل معنا العلم الضروري بذلك عن خبرهم ولوكان خبرهم عن ظن لم يحصل لنا منه علم ضروري ومن لم يحصل له هذا العلم الضروري فذلك لتقصيره في علم الحديث والسير والتاريخ. على انا غير محتاجين الي شيء من هذا لما قدمناه من انه لا يمكن السحر في القرآن لدوامه وعظيم مااشتمل عليه من البلاغة والعلوم ولو امكن ذلك بالسحر لامكن الساحران يكون كلامه بليغا مفوها ولما حصلت الثقة بكلام ولا كتاب على وجه الارض

وقد بسطت القول في هذا في «البر هان القاطع» وهذا كاف على قدرهذا المختصر . وليس التآليف الامثل التلقيح للثمار وطرح البذر في الارض الطيبة ثم يهب الله من البركة ما يشاء وهو الفتاح العليم . على أن السحر أحد الدلالات البينة على الله تعالى لان عامه من العلوم التي لات رك بالعهل مثل ماذكره الغزالي في أمثاله مما يعلم قطعا انه ينتهي الى تعليم عالم الغيب ولذلك جاء النص الصريح في كناب الله تعالى بانه من تعليم ملكين من ملائكة الله وان علمه أنزل عليها كا قال تعالى « وما أنزل على الملكين ببابل » الآيات ثم فيه دلالة وعن بلوغ درجتهم في الاعجاز الحق فتبين بذلك صدقهم و تعييزهم برفيع مقامهم عن السحر والسحرة كا كان في قصة موسى عليه السلام مع السحرة فتعرف عن السحر والسحرة كا كان في قصة موسى عليه السلام مع السحرة فتعرف كل شيء سبحانه وتعالى

ومما يقوي أمر النبوات والاسلام النظر في معارضها وضعفه فان المخالفين لذلك ضربان. أحدها أهل التجاهل المتدينون بدين الآباء وان كان

عبادة الاحجار ونحو ذلك ولا يلتفت الى هؤلاء مميز . وثانهما أهل الفلسفة وقد نقل الرازي عنهـم الاعتراف بأن خوضهـم في الربوبيات بالظن وأنهم لايملمون الاأحكام المشاهدات والمجربات ولولم يقروا بذلك قام الدليل القاطع عليهم بذلك وهو اختلافهم وتكاذبهم المتباعد المتفاحش الذي تمنز الانبياء بالعصمة منه عن جميع أهل الدعاوي الباطلة. والنظر في هـ ذا نفيس جـ دا فان الشيء انما يزداد شرفاعلى قدر خساسة ضده وصحة على قدرضعف معارضه واليه الاشارة بقول يوسف عليه السلام « ياصاحي السجن أأرباب متفرتون خير أم الله الواحدالقهار » الي آخر الآيات. ويقرب منه قوله تعالى « أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين » ثم أن الله تعالى نبه على عظيم عناد المكذبين للانبياء بقوله تعالى « فلعلك تارك بعض ما يوحي اليك وضائق به صدرك ان يقولوا لولا أنزل اليه كنز أو جاء ممه ملك انما أنت نذير والله على كل شيء وكيل » فقوله انما انت نذير واضح في الرد عليهم بأن أصل القصد في النبوات اقامة الحجة على النافلين عن الامر الجلى عجرد ماينبه الغافل من الندارة القائمة مقام الحاضر على القلب وذلك مالا يحتاج الى دليل قاطع على صدق النذير بل يكفي في النذير أن يكون مكن الصدق غير مقطوع بكذبه في الاصل ومثله « فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب» ولذلك ذهب الى ذلك كثير من الامامية كا ذكره صاحب كتاب الدعائم عنهم الكن الله زاد في اقامة الحجة ليقوى عدله على الكافرين. وفضله على المؤمنين. فأيدهم بأنواع الآيات الخارقة. والامارات الصادقة. وفي الآية دلالة على حسن الاحتياط في الحذر بعد سماع النذر. كما هو معلوم في النظر وكما تقدمت عليه الدلالة في كلام مؤمن آل فرعون وغيره مما تقدم من الآيات الكريمة في ذلك ولله الحمد \* ثم ان الامة أجمعت على انقطاع

الوحى بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنه لاطربق لاحد من بعده الى معارضة ماجاء به فن ادعى ذلك وجوز تغبير شيء بن الشريمة بذلك فكافر بالاجماع

ثم ان المثبتين للنبوة اختلفوا في الايمان بجميع الانبياء فنهم من فرق بين رسل الله فآمن ببعضهم وكفر ببعضهم كاليهود والنصاري . ومنهم من آمن بجميع رسل الله ولم يفرق بين أحدمنهم كالمسلمين فلا شك في أن اثبات النبوات أصح دليلا وأحوط . ثم ان الايمان بجميع الانبياء كذلك فان المكذب برسول واحد كالمكذب بجميع الرسل . وهل أشقى ممن سلممن جميع المهالك حتى اذا لم يبقى الا مهلكة واحدة وقع فيها . فانظر ما أوضح الضلال في جميع من انكار العلوم ثم من انكار الربوبية ثم من انكار التوحيد ثم من انكار النبوات ثم من انكار البوق محمد ضلى الله عليه وآله وسلم خاصة وما أوضح الحق في مخالفة ذلك كله فالحمد لله رب العالمين

ومن واضحات الدلالة على اليهود انهم مقرون برسول مبشر به في التوراة لكنه عندهم غير محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيقال لهم تكذيبهم بمحمد يؤدي الى تكذيبهم بكل مدع أنه هو لانه لا يمكن أن يأتي الا بمعجزات . وأما حديث تمسكوا بالسبت أبدا فلوكان حقا لذكروه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يؤمن منهم أحد لكمه موضوع في زمن الراوندي ذكره صاحب التقويم في أصول الفقه ولا حجة فيه لو صح لان المراد بذلك قد يكون مدة طويلة والى غاية كقوله تعالى « وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده »

## + الله فصل

﴿ فِي تَاكِيدِ اليقينِ بِالنَّبُواتِ زِيادَةُ عَلَى مَا تَقَدُّم ﴾

وذلك ان كثرتهم عليهم السلام قـد علمت لاهل العلم بتواريخ العالم واخبار الامم وشهرت لمن كان اقبل بحثا وخبرة بهذه العلوم ووردفي الاخبار انهم عليهم السلام مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا وكتب الدالتي جاؤا بها مائة كتاب وأربعة كتب. رواه ابن حبان والبيهتي من حديث ابي ذر بسندين حسنين وتواترت كثرتهـم في الجملة ولا شـك أن الجمع العظيم متي تفرقت أوطائهم وقبائلهم وأغراضهم وازمانهم ومذاهبهم ولم يكونوامن اهل الصناعات النظرية والرياضات العلسفية والقوانين المنطقية ثم اتفقو اعلى القطع بصحة أمر لا داعي له ولا مانع منه بحيث لو اجتمع عيون الفطناء.وحذاق الا ذكياء. ومهرة العلماء. على واحد منهم يشككون عليه في اعتقاده لم يرفع اليهم راسا ولم طيفت اليهم اصلا فعلمنا علما عاديا تجربيا ضروريا أنهم ما تواطئوا على التعمد للمباهنة والتجري على التدليس والمفالطة وانه ماجمع متفرقات عقائدهم وألف نوافر طباعهم وربط بين جواءح مختلفات اختياراتهم وعصمهم عن متابهة سنة العقلاء في اختلاف مذاهبهم مع طول أنظارهم الاصدق ماادعوه من شريف علمهم وحالهم وسحة مابنوا عليه دينهم ويقينهم من استنادهذه العوالموالحلائق والآثار والحوادث الي رب عظيم . ومدبر حكيم واضطراره لهم بالمعجزات والقرائن الي الاجتماع على هذا الدين القويم. والشأن العظيم. وحين على هذا الدين القويم. المقول ولا توقف الاذهان عن الجزم بصدقهم وثلج الصدور لصحة خبرهم فكيف أذا عضد هذا الجميم المظيم من البراهين النيرة والقرآن الواضعة

والشواهد الصادقة مالم يحصره الاذكيا، والعارفون على مرور الدهوروالقرون حتى قال الله تعالى في كتابه المكنون « فبأى حديث بعده بؤمنون »

فن ذلك ماذ كره الامام المؤيد بالله عليه السلام في كتابه في البات النبوات قال عايه السلام «وائم اذا تاملتم احوال الفترات التي كانت بين آدم ونوح وابراهيم وموسي وعيدى ومحمد صلى الله عليه وآله و لم ازددتم معرفة بحسن تدبير الله تعالي لخلقه بابتماث الرسل وتجديده مادرس أوكاد يدرس من الشرائع والملل وانه عز وجل ابتعث حين علم الصلاح في الابتعاث ومد النترة حين علم اقتران المصلحة بها لان الفترة على ما يقوله بعض أهل التواريخ على اختلاف بينهم فيه والله اعلم سحميق ذلك كانت ببن آدم ونوح صلى الله عليهما سبعمائة عام واعاكان ذلك كذلك والله اعلم على مقدارما يلوح لنا ويبلغه مقدار أفهامنا أن أدم اهبط اليالارض وهو ابوالبشر واول الانس ولميكن في زمانه شيء من الكفر ومبادة الاصنام ولم يكن غيره وغيرز وجته حواء واولادهما وكانوا يعرفون حاله فلم يكن في امره شك عندهم لوضوح أمره وظهور آياته وقلة من بعث اليهم فامتد زمان الفترة . وكان بينهما مع شيث ذلك وادريس عليهما السلام فاستحدث الناس الكفر وعبادة الاصنام واتخذوا ودا وسواعا ويغوث ويموق ونسرا فابتعث الله عز وجل نوحا عليه السلام يدعوهم الي التوحيد وخام الاصنام والأنداد المبث فيهم كما قال الله تمالي « ألف سنة الا خمسين عاما» فغرقهم الله بالطوفان حين تمت عليهم حجته وعلم أنه لا يصلح منهم أحدكما أوحي ذلك الي نوخ عليه السلام

ثم كانت الفترة ببن نوح وابراهيم عليهما السلام نحوسبهما أنه عام وانما كانت هذد المدة نحو ذلك لان الغرق أعاد حال نوح الي نحو حال آدم صلى الله عليهما

وسلم في ظهور أمره وابتداء البشر منه مع أنه لم يكن بتى من الكفار أحد الأأن الناس قد كانوا عرفوا عبادة الاصنام واتخاذ الانداد من دوت الله عز وجل فأسرعوا بعده الي الكفر وعبادة الاصنام وكان الله تعالى قد ببث هودا اني عاد لما ازداد تردهم وصالحا بعده الي ثمود . ثم لما ازداد الـ كفر ظهورا وانتشارا ابتهث الله عز وجل ابراهيم فدعاهم الي الله تمالي وكسر اصنامهم ونبهم على خطأ أفعالهم وجدد لهم الذكري وأنزل عزوجل عليه الصحف وبمث لوطا عليه السلام الي قوم مخصوصين حين ازداد عتوهم واستحدثوا من الفاحشة مالم يكن قبلهم ثم كانت الفترة بينه وبين موسى صلى الله عليهما نحو أربعها نه سنة وانما كانت كذلك والله أعلم لان ابراهيم صلى الله عليه وسلم مضى والكفر باق بينهم ظاهر ولم تكثر أتباعه المكثرة الظاهرة على ما بلغنا. وبعث الله بعده اسماعيل واسحق ويعقوب عليهم السلام والاسباط وشعيباً قبل مبعث موسى عليه السلام وقبل أيوب وكان قديعث قبل موسى عليه السلام وتغيرت أحوال بني اسرائيل وقبل قبول الناسالحق وظهر الكفر وبلغ مبلغا لم يكن بلغه من قبل لان فرعون ادعى الربوبية فاستعبد بني اسرائيل فعظم الامر وازداد الكفر واتسع الحرق ونسي الحق فلذلك قصرت مدة هذه الفترة حتى بعث موسى صلى الله عليه وسلم مع تلك الآيات العظام كالعصا واليد البيضاء ومجاوزة بني اسرائيل البحر بعدان انفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وتغريق فرعون ومن معه الى غيير ذلك من الحجر الذي انفجرت منه العيون وما كان ظهر قبل ذلك من الجراد والقمل والضفادع والدم وغير ذلك مما يطول ذكره وأنزل عليه التوراة وبين فها الاحكام والحلال والحرام وظهر أمره أتم الظهور. وانما كانت أعلام موسى

للكثر وآياته أظهر لان بني اسرائيسل كانوا ولله أعلم أجهسل الانم وأغلظهم طبعا وأبعدهم عن الصواب وأبلدهم عن استدراك الحق ألا ترى انهم بعد مناجاوز الله بهم البحروغرق آل فرعون وهم ينظرون قالوا لموسي حين مروا على قوم عاكنين على أصنام لهم باموسي اجمل لما إلها كما لهسم آلهة واتخذوا العجل وعبدوه وظنوا أنه الههم واله موسي وأنه نسي . فبحسب هذه الاحوال اقتضت الحكمة ايضاح الآيات والاعلام وتكثيرها لهدم ثم بعث يوشع ويونس ثم بعث داود وأنول عليه الزبور وبعث سليمان وآناه الله الملك مع تلك الآيات العظيمة . ثم بعث بعده زكريا ويحيي صلى الله عليهم وكانت الفترة بين موسي وعلم الكتاب الذي أنول بين موسي وعلم الكتاب الذي أنول عمه ولما بعث بينها من الانبياء عليهم السلام . وهذه المدة أطول المدد التي كانت بين م ن ذكرنا عليهم السلام . وهذه المدة أطول المدد التي كانت بين م ن ذكرنا عليهم السلام .

ثم لما تزايد الكفر وتغيرت أحوال بني اسرائيل وشاع الالحاد في الفلاسفة بمث الله عيسي عليه السلام بتلك الآيات الباهرة وبني فيهم ما بق ثم اكرمه الله تمالي ورفعه اليه ثم كانت الفترة بينه وبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نحو ستمائة عام وكانت هدده المدة أوسط المدد وذلك والله أعلم لان حجج الله تمالي كثرت فيها لبقاء التوراة والزبوروالانجيل ومع ذلك كثر الضلال وقيل في المسيح قولان عظيمان . أحدهما ما قالته اليهود . والثاني ما قالته النهود . والثاني ما قالته النه و سلم وختم مه ما قالته الذه الله عليه وآله وسلم وختم مه الرسالة ونحن من مبعثه على نحو من أربعها به عام فدل ذلك على قرب الساعة وأزوف القيامة وحقق ذلك قوله تمالي « اقترب للناس حسام م وهم في غفلة معرضون » وقوله تمالي « اقترب للناس حسام م وقول الني غفلة معرضون » وقوله تمالي « اقترب الساعة وانشق القمر » وقول الني

صلى الله عليه وآله وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بأصبعيه اله قدا وهذا كلامه عليه السلام في هذا التاريخ المتقدم في كيف بناليوم وقد دخلنا في المانة التاسعة اكثر من ثانها. قال عليه السلام فانظروا رحمكم الله في حسن نظر الله عز وجل المباده بما ذكر نا فاعتبروا به واستعدواللدوام والبقا، فله خلقتم فكأن الواقعة قد وقعت والحاقة قد حقت فريق في الجنهة وفريق في السعير فلا يصدّ كم الشيطان واتباعه عنها كما قال الله تعالى « ان الساعة آية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعي فلايصد آك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى » وفقنا الله وايا كم لطاعته واتباع مرضاته . قلت ومع قرب مبعث محمد صلى الله عليه و لم من القيامة فلم يخل الله عباده من تجديد الآيات وما يقوم مقام تجديدها وذلك بأمور أعظمها اعجاز القرآن المظيم و بقاؤه في الامة وحفظه له عن التغيير

وقد جود الامام المؤيد بالله عليه السلام ومن سبقه من علماء الاسلام القول في ذلك وقد جمعه عليه السلام في كتابه في النبوات وجوده واذكان قال عليه السلام انه لم يزد على مافالوه وانما أوجز من كلامهم ما جعله البسط متباعد الاطراف أو بسط ما جعله الايجاز خفي الاغراض فقد أفاد وأجاد . وأحسن وزاد . فينبغي مطالبة كتابه في ذلك وكتاب الجاحظ فيه أيضا فانه السابق له عليه السلام الي ذلك . والمشهور بالتجويد في هذه المسالك

ومن نفيس كلامه فى ذلك قوله ومن الدليل على اعجاز القرآن ان النبي طلى الله على اعجاز القرآن ان النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ الاتيان بهذا القرآن على غاية الاحكام والاتقان. وقد ثبت جريان المادة ان كل أمر يقع على وجه لا يصح وقوعه عليه الا بملوم تحصل للفاعل له لا يصح وقوعه ابتداء على غاية الاحكام والاتقان وان بلوغه

الغاية يت. ذر الا على من الدهور والأعصاروتماطي جماعة فجاعة له وانه لافرق في ذلك بين شيء وشيء من الامور في منظوم المكلام ومنثوره وما يتعلق بالتنجيم والطب والفقه والنحو والصناعات التي هي النساجة والصياغة والبناء وما أشبه ذلك فاذا ثبت ذلك وثبت وقوع القرآن على الوجه الذي بيناه ثبت انه وقع علي وجه انتقضت به العادة فجري مجري قلب العصاحية واحياء الموتى موالمشي على الماء والهواء الى آخر ماذ كروه في ذلك . ولو لا ان ذكره يناقض ما فصدت من الاختصار لذكرته . فهذا أعظم الآيات لبقائه في أمة مجمد صلى الله عليه وآله وسلم وفناء آيات الانبياء في اعصارهم عليهم السلام ولكن الله عليه وآله وسلم وفناء آيات الانبياء في اعصارهم عليهم السلام ولكن الله عليه وآله وسلم وفناء آيات الانبياء في اعصارهم عليهم السلام ولكن جديداً على طول العصور

الأمر الثاني ما اشار اليه رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم حيث قال «ان الله بيمث لأمتي من يجدد لها دينها رأس كل مائه عام » وهذه اشارة الى ما من الله تمالى به على أهل الاسلام من الأغمة الهداة الإنام عليهم السلام. ومن سائر الدلماء الاعلام. والصالحين الكرام. وثما يجمل الله تمالى فيهم من الاسرار. ويجدد بهم من الآثار. ويوضح بهم من المشكلات. ويبن بهم من الدلالات. ويرد بعلومهم من الجهالات. ويؤيد بهم من الكرامات, وصادق المبشرات. من رؤيا الحق الواردة في محمح الآيات وصحيح الروايات

الامر الثالث نصر الله تمالي لحماة الاسلام المجاهدين و انجازه ما وعدهم به في كتابه المبين من نصره للمؤمنين وعلى لسان رسوله الصادق الامين من حفظه لهذا الدين على كترة الكافرين والمفسدين والملاحدة والمتمردين .

ولو نذكر القليل من ذلك لطال وقد اشتمات عليه تواريخ الاسلام وتواريخ الرجال. فالحمد لله رب العالمين

وأما ما يختص بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الآيات الباهرة والدلالات الواضحة فاكثر من ان يحصر واشهر من ان يذكر وقد صنفت في ذلك مصنفات كثيرة منها كتاب الشفاء للقاضي عياض المالكي وغيره لكن تقصيها هنا مما لم تدع اليه الحاجة اذ لا منازع من أهل الاسلام في نبوته ولا شاك ولامشكك فيها وانما المراد هنا ارشاد المختلفين من أمته الى أوضح الطرق وأنصفها واهداها الى اتباع سنته والسلامة من مخالفته ولكنا نتبرك ونتشرف بذكر شيء يسير منها على جهة الاشارة والرمن الى جمل من خلك على حسب ما يليق بهدا المختصر فنقول كما قال غير واحد من علماء الاسلام

ان معجزاته عليه الصلاة والسلام قدمان وحسية وعقلية وأما الحسية فثلاثة اقسام أحدها أمور خارجة عن ذاته وثانيها أمور في ذاته وثالثها أمور في صفاته

أما القسم الاول وهو الاشدياء الخرجة عن ذاته فمشل انشقاق القمر وطاعة الشجر في المشي اليه وتسليم الحجر عليه وحنين الجذع اليه و ونبوع الماء من بين أصابعه واشباع الحلق الكثير من الطعام القليل وشكاة الناقة وشهادة الشاة المشوية واظلال السحاب قبل مبعثه وماكان من حال أبي جهل وصخرته حين أراد ان يضربها على رأسه وماكان من شاة أم معبد حين مسح يده المباركة على ضرعها وامثال ذلك ولو ذكرت طرق ذلك وأسانيده لمنع عن المقصود بالاختصار وأخرج عنه الى التاكيف الكبار

وأما القسم الثاني وهي الامور العائدة الى ذاته فهو مشل ما كان من الخاتم بين كتفيه والنور الذي كان ينتقل من أب الي أب الي إن خرج الى الدنيا. وما شوهد من خلقته وصورته التي يحكم علم الفراسة بانمادالة على دوته وأما القسم انثالث وهو ما يتعلق بصفاته فهي كثيرة ونحن نشير الى بعضها. فمن ذلك ان أحدا ماسمع منه كذبا لافي أمور الدين ولا في أمور الدنيا ولو صدر عنه شيء من ذلك مرة واحدة لاجتهد أعداؤه في نشره واظهاره. الثاني انه ما فعل قبيحاً منفراً عنه لاتبل النبوة ولا بعدها. الثالث انه لم يفر عن أحد من أعداله لا قبل النبوة ولا بمدها وان عظم الحوف واشتد الامر مثل يوم أحد ويوم الاحزاب. الرابع أنه كان عظيم الشفقة والرحمة على أمته كما قال الله تمالي « فلا تذهب نفسك عليهم حسرات » وقال تمالئ « فلملك باخع نفسك » وقال تمالي « ولا تحزن عليهم » وقال تمالي « عزيز عليه ماعنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم » . الحامس انه كان في اعظم الدرجات في الكرم والسخاءحتي ان الله تعالي علمه التوسط في ذلك حيث قال له « ولا تبسطها كل البسط » السادس أنه ما كان للدنيا في قابه وقع . السابع انه كان في غاية الفصاحة الثامن أنه بتى على طريقته المرضية من أول عمره الى آخره والزوّر لا عكنه ذلك واليه الاشارة بقوله تعالى « وما أنامن المتكافين » التاسع أنه عليه الصلاة والسلام كان مع أهل الغني والثروة في غاية البعد عن المطامع والنرفع عنهاومع الفقراء والمساكين في غاية القرب منهم والتواضع لهم واللطف بهم العاشرانه كان ليه الصلاة والسلام في كل واحدة من هذ والاخلاق الكرعة في الغاية القصوى من الكمال ولا يتفق ذلك لاحد من الحلق غير أهل المصمة من الله تعالى فكان اجتماع ذلك في صفاته من أعظم المعجزات

وأما المعجزات المقلية فهي ستة أنواع . النوع الأول أنهظهر بين قبيلة ما كانوا من أهل العلم ومن بلدة ما كان فيها أحد من العلماء في ذلك العصر بل كانت الجهالة غالبة عليهم ولم يتفق له سفر من تلك البلدة الامرتين كلاهما الى الشام وكانت مدة سفر دفليلة ولم يذهب أحد من العلماء والحكماء الى بلده حتى بقال انه تملم العلم من ذلك الحكيم فاذا خرج من مثل هذه البلدة ومثل هذه القبيلة رجل بارع السكمال فائق على فحول الرجال . من غير أن يمارس شيأ من الملوم ولا يخالط أحدا من الملهاء ألبتة ثم بلغ في معرفة الله تمالي وصفاته وأسمائه وأفعاله وأحكامه هذا المبلغ العظيم الذي عجز عنه جميع الاذكياء من المقلاء بل عجزوا عن القرب منه والمداناة له بل أقر الكل بانه لا يمكن أن يؤاد في تقرير أصول الدلائل ومهات المارف على ما ورد في القرآن العظيم ثم ذكر قصص الاولين وتواريخ المنقدمين بحيث لم يتمكن أحد من الاعداء المارفين بذلك أن يخطئه في شيء منها بل بلغ كلامه في البعد من الريب الي أن قال عند مجادتهمله « تعالوا ندع أبناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسـنا وانفسكم ثم نبتهل فنجمل لمنــة الله على الكاذبين » فحادوا عن ذلك وعرفوا صدقه واجابة دعوته ولم يقدر أحد من أعدائه أن ينسب اليه انه أخذ ذلك من مطالعة كتاب ولا صحبة أستاذ وكانت هذه الاحوال ظاهرة معلومة عندالاصدقاء والاعداء والقرباء والبعداء كما أشار اليهقوله تمالي « أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون » وقال « وماكنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذاً لارتاب المبطلون» وقال « فقد لبثت نميكم عمر ا من قبله أفلا تعقلون ، وكل من له عقل سايم : وطبع مستقيم علم أن هذه الاحوال لا تتيسر الا بالتمليم الالهي . والتوفيق الرباني النوع الثانى انه عليه الصلاة والسلام كان قبل اظهاره دعوى الرسالة غير باحث عن هذه الامور ولا مشغول بها ولا جري على لسانه حديث النبوة لنفسه ودعوي الرسالة والذي يدل على ذلك انه لو اتفق له خوض فى هذه المطالب لقال الكفار انه أفنى عمره في ذلك وفى جمع القرآن حتى قدر على ذلك بعد طول التأمل والتدبر وجاء به ولما لم يذكر هذا عن أحد من الاعداء مع شدة حرصهم على الطعن فيه وفى نبوته علمنا ذلك ومعلوم أن من انقضى من عمره أربعون سنة ولم يخض فى شيء من هذه المطالب ثم انه خاض فيها دفعة واحده وأتي بكلام عجز الاولون والآخرون عن معارضة فصر يح العقل يشهد بان هذا لا يكون الا على سبيل الوحى من الله تعالي

النوع الثالث أنه عليه الصلاة والسلام تحمل في أداء الرسالة أنواع المتاعب والمشاق فلم يغيره ذلك عن المهج الاول ولم يطمع في مال أحد ولا في جاهه بل صبر على تلك المشاق والمتاعب ولم يظهر في عزمه فتور . ولا في اصطباره قصور . ثم انه لما قهر الاعداء وقويت شوكته ونفذت أوامره في الاموال والارواح لم يتغير عن منهجه الاول في الزهد في الدنيا والاقبال على الآخرة وكل من أنصف علم ان المزور وحاشاه صلى الله عليه وآله وسلم من ذكر ذلك لا يكون كذلك فان المزور انما يروج الكذب والباطل على الحق لكي يتمكن من الدنيا فاذا وجدها لم يملك نفسه عن الانتفاع بها لكيلا يكون ساعيا في تضييع مطلوبه بل تضييع دنياه وآخرته وذلك مالا يفعله أحدمن العقلاء تضييع مطلوبه بل تضييع دنياه وآخرته وذلك مالا يفعله أحدمن العقلاء

النوع الرابع من معجزاته العقلية انه كان مستجاب الدعوة وذلك معلوم بالتواتر الضروري لمن عرف سيرته واخباره وأحواله بل لمن طالع كتب آياته واعلامه وذلك ثابت في الكتب الستة بالاسانيد المعروفة من حديث

جابر بن عبد الله وأبي هريرة والسائب بن يزيد وأبي زيد بن أخطب ويزيد ابن أبي عبيد وابن مسمود وانس والبراء بن عازب وغيرهم من الصحابة رضى الله عنهم

النوع الخامس ورود البشارة به صلى الله عليـه وآله وسلم في التوراة والأنجيل والدليل على ذلك انه ادعى ذلك كما ذكر دالله تمالي في كتابه الكريم ومملوم أنه لو لم يكن صادقا في ذلك لكان هـذا من أعظم المنفرات لاهل الكتاب عنه ولا يصح من العاقل أن يقدم على فعل ما عنمه من مطلوبه ويحول بينه وبين ما يحاوله . ولا نزاع من المقلاء انه كان من أوفر الناس عقلا وأحسنهم تدبيرا وارجعهم على . قال بعض العارفين «فا دم كانت أوامره ينصرته لاولاده لا تحصى . ونوح عهد الى اتباعه باتباعه ووصى . والخليل كان اكثرهم اجتهاداً في ذلك وحرصاً. وبنوه تواصوا به واسماعيـ لى اكثرهم فحصاً. وتوراة موسى نطقت بنعته وصفاته . وابانت عن ممانيه وآياته . وأوضح برهان على ذلك ودليل «أولم يكن لهم آية ان يعلمه علماء بني اسرائيل» وزبور داود افصح بصدق معجزاته. واعرب عن ظهور بيناته وانجيل عيسي شهد بانه الحاتم الذي يشكر دينه ويحمد . وصرح به قوله تعالى «ومبشرا برسول بأتى من بعدي اسمه أحمد» والاخبار ببعثه من الاحبار اكثر من ان تذكر . يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر . فاسمع أنباءهم . يعرفونه كما يعرفون ابناءهم . ومن صفته في انتوراة على ما ثبت في صحيح البخاري « يا أيها الذي انا أرسلنا شاهدا ومبشرا ونذرا وحرزا للاميين انت عبدى ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الاسواق ولا يجزي بالسيئة مثلها ولكن يعفو وينفر ولن

يقبضه الله تمالي حتى يقيم به الملة الدوجاء بان يقولوا لا اله الا الله يفتح بها اذانا صما وأعينا عميا وقلوبا غلفا » ذكر في تفسير قوله تعالى « واذ أخـ ذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه » كما روى في تفسيرها عن على وابن عباس رضي الله عنهما أن الله ما بعث نبيا الا واخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حى ليؤمنن به ولينصرنه

« النوع السادس » إخباره عن الغيوب وصدقه في ذلك وهـذا باب واسع معلوم بالتواتر الضروري لاهل المعرفة بالاخبار. والتقصي فيله يخرجنا عما قصدناه من الاختصار. فليطالع في مظانه فاعما القصد الاشارة. وفي القرآن منه الـكثير الطيب كما ذكره المؤيد بالله عليه السلام وغيره مثل الجاحظ والرازي والقامي عياض وغيرهم. وفي دواوين الاسلام من ذلك عن على عليه السلام وجابر بن سمرة وأبي هريرة وأبي ذر وجابر بن عبدالله وحذيفة وعمرو بن أخطب وأنس وعاصم بن كليب وعائشة وأبي حميدالساعدي و تو بان وعدى بن حائم . ومما تو اتر من ذلك حديث « تقتلك باعمار الفئة الباغية » كما ذكره الذهبي في ترجمة عمار من النبلاء واتفق البخاري ومسلم على صحته وتخريجه من حديث أبي سعيد الحدري · ولفظ البخاري «و يحمار يدءوهم الي الجنة ويدعونه الي النار » ورواه مسلم من حديث أبي قتادة وأم سلمة وكلها عن أحمد بن حنبل في المسند ، ورواه الترمذي من حديث خزعة بن ثابت والطبراني من حديث عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعمار وحذيفة وأبي أيوب وزياد وعمروبن حزم ومعاوية وعبد الله بن عمرو وأبيرافع ومولاة لمارة وغيرهم. وقال ابن عبد البرتواترت الاخبار بذلك وهو من أصح الحديث

وقال ابن دحية لامطون في صحته ولوكان فيه مطون لرده معاوية وأنكره. وكذلك قال المؤيدبالله عليه السلام في كتابه في النبوات وعن أحمد ابن حنبل أنه روى من ثمانية وعشرين طريقا وانما ذكرت طرفا مرف أسانيده على طريق الاجمال لوقوعه على ماأخبر به عليه السلام في عصرالصحابة رضى الله عنهم. ولولا خشية الاطالة لذكرت الاسانيد في كل حديث

ولنختم هذا النوع بهذا الحديث الجليل والعلم الكبير من أعلام النبوة نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونذكر هنا حديث هرقل وهو قيصر ملك الروم حين جاءه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع من بارضه من العرب وكان فيهم أبو سفيان فسأله عن حسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصدقه قبل دعوي النبوة وعن أتباعه وثبوتهم على دينه وعن حربه كيف هو وعن وفائه وبما يأم الحديث بطوله خرجه البخارى ومسلم من حديث ابن عباس

الباب الخامس في الاحتراز من بدع اهل الاسلام الهاب الخامس في الاحتراز من بدع الملك الماب الخامس في الاحتراز من بدع الملك ا

القسم الاول المقدمات. والآن وقد تخلصنا من جملة الشكوك التي بين أهل الملل الحارجة عن الاسلام بأبين طريق وتحققنا بالاضطرار انه لا يمكن أن يوجد في المالم أقوم منهجا من منهج الاسلام المشتمل على التوحيد والا يمان بجميع كتب الله ورسله ولا أنزه ولا أبعد من كل مكروه في الاعمال والاقوال والاخلاق والعقائد وأن من فر من الاسلام كراهية لامر وقع في أعظم مما فرمنه من الحارات والمحالات والضلالات والشناعات فيجب علينا شكر النعمة بحسن المحارات والمحالات والشناعات فيجب علينا شكر النعمة بحسن

التخلص والاحتياط والانصاف فيما وقع بين أهل الاسلام من الاختلاف لوجهين . أحدها وجوب النصيحة للمسلمين . والتقرب بذلك الى أرحم الراحمين . فقد ثبت في الحديث الصحيح ان الدين النصيحة قالوا لمن يارسول الله قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين ولعامتهم وهذه كلمة اجماع من المسلمين . وثانيهم الاحتراز من الهدلاك بعد طول السلامة مما تقدم من ضلالات أهل الملل الكفرية والحذر من أن يكون ممن ذمهم الله تعالى شوله « فما اختلفوا حتى جاءهم العلم » فلا أشدقي ممن فاته رضا ربه والنجاة من عذابه بعد ان لم يبق بينه و بينه الا اليسير فنسأل الله تمام هدايته فانه لاحول ولا قوة الا بالله ولا هداية الا به وهو حسبنا ونع الوكيل

واعلم أني قد أذ كر المبتدعة وأهل السنة كثيرا في كلامي. فأما المبتدعة فانما أعنى بهم أهل البدع الحبرى الفلاة ممن كانوا. فأما البدع الصغري فلا تسلم منها طائفة غالبا. وأما أهل السنة فقد اريد بهم أهلها على الحقيقة وقداريد بهم من تسمي بها وانتسب اليها فتأمل مواقع ذلك ، فأول ماينبه طالب الحق والنجاة عليه أن يعلم انه لايصح أن يخفي على أهل الاسلام دين رسولهم الذي بعث اليهم وأقام بين أظهرهم يبينه لهم حتى تواترت شرائعه وصفاته معقرب العهد من ابتداء الافتراق واتصال الاخبار وكثرة العلماء والرواة بل قد تواتر اليهم ولم يخف عليهم مالا تعلق له بالدين من صورته فأنهم يعلمون ضرورة انه لم اليهم ولم يخف عليهم مالا تعلق له بالدين من صورته فأنهم يعلمون ضرورة انه لم يكن أعور ولا أعرج ولااسود ولا فاحشا ولا مماريا ولا فيلسو فا ولا شاعرا ولا ساحرا ولا منجا

فان فيل فن أين جاء الاختلاف الشديد فاعلم ان منشأ معظم البدع يرجع الى أمرين واضح بطلانها فتأمل ذلك بانصاف وشد عليه يديك. وهذان الامران الباطلان هما الزيادة فى الدين باثبات مالم يذكره الله تعالى ورسله عليهم السلام من مهمات الدين الواجبة ، والنقص منه بنفى بعض ماذكره الله تعالى ورسله من ذلك بالتأويل الباطل

ولهذين الامرين الباطلين أصلان عقلي وسمعي أما الاصل الاول وهو العقلي فذلك انه عرض للمبتدعة بسبب الخوض فيما لا تدركه العقول من الخفيات التي أعرض عنها السلف نحو مماعرض للبراهمة الذين حكموابرد النبوات من ايجاب أمورسكت الشرع عن بعضها ونهى عن بعضها واستقباح أمور ورد الشرع بتحسينها لكنهم خالفوا البراهمة في انهم صدقوا الشرع في الجملة وصدقوا هـنه القوادح في تفاصـيل الشرع وراموا الجمع بينهما فوقعوا لذلك في أشياء واهية كما تراه واضحا ان شاء الله تعالى في هذا المختضر ولزمهم ماالتزموا من أن رسل الله عليهم السارم قصروا في البيان عمداً امتحاما للمكلفين وتمريضا للعلماء الراسخين لاثواب العظيم فى التأويل لكلام رب العالمين ولا شك ان الحق في خلاف هذا فقد نص الله على ان الرسل اعاأرسلت ائلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وأنزل علينا في كتابه المبين. على لسان رسوله الامين « اليوم أكملت الج دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا » وصح التحذير من البدع ومن الله علينا باقرار أهل البدع بذلك وانعقاد الاجماع من الجميع على تحريم الابتداع في الدين كايأني بيانه فوجب علينا أن نصنع في القوادح في تفاصيل الاسلام التي عرضت لبعض أهل الكلام مثل ما صنعنا معا في الرد على البراهمة في القوادح التي قدحت في جملة الاسلام وذلك أن نعتقد ان الحق في تلك القوادح التفصيلية هو فيما جاء من عند الله بدليل المعجزات الباهرات ونعلم ان للبصائر أوهاما

فى الحفيات من الاحكام مثل ما ثبت الإبصار فى الحفيات من الاوهام فلا نتبع في الحفيات وهم البصائرولا وهم الابصار فنكون كن قدم ضوءالنجوم على ضوء النهار . بل نتبع الجلى من المعقول والمنقول . ونرد اليه الحفيات على المعقول . ونتفع بالجلى . ونقف فيما دق وخنى . ونصنع في الانتفاع بالبصائر كا صنعنا فى الانتفاع بالابصار ولا نقف الجلي على الحني ولا نرجح الحني على الجلي فهذا ما لا يخنى ترجيحه عقلا ولا سمعا

أما العقل فلأن الأنسان يحسن مايحسنه وما لا يحسنه وما يعرفه وما يجهله كا يحسن الجوع والظمأ والبصر والعمي ، وأما السمع فلقوله تعالى «ولا تقف ما ليس لك به علم «واذا أردت معرفة هذا من غير تقليد فطالع كتاب الملخص للرازي في علم اللطيف وكتاب التذكرة لابن متويه ولا تقتصر على التذكرة فانها مختصرة مع ان كتاب الرازى معدود في الوسائط في هذا الفن لافي البسائط و من البسائط فيه شرح الماخص هذا للكاتبي وشرح التنبيهات والاشارات للخواجه. ذكر ذلك ابن ساعد الانصاري في كتابه ارشاد القاصد الى المقاصد في ذكر أنواع العلوم والمصنفات فيها

وأما الاصل الثانى وهو السمعى فهو اختلافهم في أمرين أحدها في معرفة المحكم والمتشابه أنفسهما والتمبيز بينهما حتى يرد المتشابه الى المحكم وثانيهما اختلافهم هل يعلمون تأويل المتشابه ثم اختلافهم في تأويله على تسليم المهم قد عرفوا المتشابه . ولنذكر سبب وقوع المتشابه على المقول من حيث الحكمة والدقة في كتب الله تعالى أولا

والمشهور أن سببه الابتلاء بالزيادة في مشقة التكليف لتعظيم الثواب وهذا أنسب بالمتشابه من حيث اللفظ . وأما أنا فوقع لي أن سببه زيادة علم

الله على علم الحلق فإن الموائد التجربية والادلة السدممية دات على امتناع الاتفاق في غاصيل الحكم وتفاصيل التحسين والنةبيج ولذلك وقع الاختلاف بين أهل المصمة من الملائكة والانبياء كما قال تعالى حاكيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله «ما كان لي من علم بالملاء الاعلى اذيختصمون »وحكى الله تالي اختلاف سليمان و داو د و و وسي و هارون و موسى و الحضر ، و و على الحديث اختلاف سليمان و داو د و احتلاف الملائكة في حكم قاتل المائة في الحديث اختلاف موسى وآدم واختلاف الملائكة في حكم قاتل المائة نفس الي امثال لذلك قد افر د لها لبيان امتناع الاتفاق في نحو ذلك وأن في المختلاف التفاضل في العلم . فوجب من ذلك أن يكون في احكام الله تعالى و حكمه ما تستقبحه عقول البشر لان الله تمالي لو ما ثلنا في جميع الاحكام والحكم دل على مماثلته لنا في العلم المتعلق بذلك وفي مؤداه و لطائفه وأصوله وفروعه ولذلك تجد الامثال والنظراء في العلم أقل اختلافا خصوصا من المقلدين

وإيما عظم الاختلاف بين الحضر وموسى لماخص به الحضر عليهما السلام. وهذه فائدة نفيسة جدا وبها يكون ورود المنشابه أدل على الله تعالى وعلى صدق أنبيائه لان الكذابين ايما يأتون بما يوافق الطباع كما هو دين القرامطة والزنارقة وقد اشار السمع الي ذلك بقوله تعالى « ولواتبع الحق اهواء هم لفسدت السموات والارض ومن فيهن » وقال في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « لو يطيع في كثير من الأمر لعنتم »

وكيف يستنكر اختلاف الانسان الظلوم الجهول وعلام الفيوب الذي جميع ممارف المارفين في علمه مثل ما أخذه العصفور في منقاره من البحر الاعظم بل كيف لا يختص هذا الرب الاعظم بمعرفة مالا نعرفه من الحيج

أما الامر الاول وهو اختلافهم في ما هيتهما فمنهم من قال المحكم ما لا يحتمل الا معني واحدا. والمتشابه ما احتمل أكثر من معني. فهؤلاء رجعوا بالمحكم الى النص الجليّ وما عداه متشابه وعزاه الامام يحيي الي اكثر المتكامين وطوائف من الحشوية ومنهم من قال المحكم ماكان الي معرفته سبيل والمتشابه مالا سبيل الى معرفته بحال نحو قيام الساعة والحكمة في العدد المخصوص في حملة العرش وخزنة النار، ومنهم من قصر المتشابه على التي مخصوصة ثم اختلفوا فمنهم من قال هي الحروف المقطمة في أوائل السور، ومنهم من قال اليت الشقاوة والسمادة، ومنهم من قال المنسوخ، ومنهم من قال المنسوخ، ومنهم من قال القصص والامثال، ومنهم عكس فقال المحكم آيات مخصوصة وهي آيات الحلال والحرام وما عداها متشابه الي غير ذلك حكى الجميع الامام وهي آيات الحلال والحرام وما عداها متشابه الي غير ذلك حكى الجميع الامام والمتشابه ما لم يعلم المراد منه لا على قرب ولا على بعد مشل قيام الساعة والاعداد المهمة

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في القاعدة الحامسة من جواب المسألة التدبيرية انادلم ما أخبرنا الله تعالي به من وجه دون وجه لقوله تعالى «أفلايتدبرون القرآن » وهذا يم المحكم والمتشابه . وجهور الامة على ان الوقف عند قوله تعالى « الا الله » وهو المأثور عن أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وغيرهم . وعن مجاهد وطائفة أن الراسخين يعلمون تأويله . ولامنافاة عباس وغيرهم . وعن مجاهد وطائفة أن الراسخين يعلمون تأويله . ولامنافاة

بين القولين عند التحقيق فالتأوبل على ثلاثة وجوه. الاول كلام الاصوليين وهو ترجيح المرجوج لدايل و الثاني أن التأويل هو التفسير وهو اصطلاح المفسرين كما ان الاول اصطلاح الاصوليين ومجاهد امام التفسير عندالثوري والشافعي والبخاري وغيره و والثالث ان التأويل هو الحقيقة التي يؤول اليها الكلام لقوله تعالى «هل ينظرون الاتأويله يوم يأتى تأويله» فتأويل أخبار المهاد وقوعها يوم القيامة كما قال في قصة يوسف لما سجد أبواه واخوته «هـندا تأويل رؤياي من قبل » ومنه قول عائشة رضى الله عنها كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا ومحمدك اللهم اغفرلي يتأول القرآن قي ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا ومحمدك اللهم اغفرلي يتأول القرآن

ومنه قول ابن عيينة السنة هي تأويل الامر والنهى فان نفس الفعل المأمور به هو تأويل الامر به و نفس الموجود المخبر به هو تأويل الخبر وبهذا يقول أبو عبيدة وغيره والفقهاء أعلم بالناويل من أهل اللغة كاذكرواذلك في تفسير اشمال الصماء لان الفقهاء يعلمون نفس ما أمر به ونهى عنه لعلمهم بمقاصد الرسول صلي الله عليه وآله وسلم كما يعلم اتباع بقراط وسيبويه من مقاصدها مالا يعلم بمجرد اللغة ولكن تأويل الامر والنهى لابد من معرفته مخلاف الحبر

اذا عرفت ذلك فتأويل ما أخبر به الله عن ذاته المقدسة بمالها من الاسماء والصفات هو حقيقة ذاته المقدسة و وتأويل ما اخبر به الله من الوعدوالوعيدهو نفس الثواب والعقاب وليس شيء منه مثل المسميات بأسمائه في الدنيا فكيف بمعاني أسماء الله تعالى وصفاته ولكن الاخبار عن الغائب لايفهم ان لم تعبر عنه الاسماء المعلوم معانيها في الشاهد ويعلم بها مافي الفائب بواسطة العلم بما في

الشاهدمع الفارق المميزوفي الغائب مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشركا ورد في صفة الجنة كيف بالذات المقدسة الي قوله ومما وضح ذلك كله ان الله تمالي وصف القرآن كله بانه محكم وبأنه متشابه وفي آية أن بعضـه محكم وبمضـه متشابه فالاحكام الذي يعمه هو الاتقـان وهو تمييز الصدق من الكذب في اخباره و انفي من الرشاد في أوامره. والتشابه الذي يعمه هو ضد الاختلاف المنفى عنه في توله تمالى « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا » وهو الاختلاف المذكور في قوله « انكم لني قول مختلف بؤ فك عنه من أفك » فالتشابه هنا تماثل الـكلام وتناسبه بحيث يصدق بعضه بعضا فالاحكام المامفي معنى التشابه العام بخلاف الاحكام الحاص والتشابه الحاص فانهما متنافيان و فالتشابه الخاص مشابهة الشيء لغيره من وجه ومخالفته من وجه آخر بحيث يشتبه على بعض النياس أنه هو أو هو مثيله وليس كذلك والاحكام الخاص هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدها بالآخر يمني على من عرف ذلك الفصل وهذا النشابه الخاص انما يكون بقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما

ثم من الناس من لا يهتدى الي ذلك الفاصل فيكون مشتبها عليه ومنهم من يهتدي له فيكون من الامور من يهتدي له فيكون من الامور الاضافية فاذا تمسك النصراني بقوله تمالى « انا نحن نزلنا الذكر » ونحوه على تمدد الآلهة كان الحكم كقوله تمالى « والهكم اله واحد » ونحو ذلك مما لا يحتمل الا ممنى واحداً يزبل ما هنالك من الاشتباه اه

وقد ترك الامام والشيخ وجها آخر من المتشابه الذين يحتاج الم الأوبل مما لا يملمه الا الله على الصحيح وذلك وجه الحكم المعينة فيما لا تمر ف العقول

وجه حسنه مثل خلق أهل النار وترجيح عذا بهـم على العفو عنهم مع سبق العلم وسعة الرحمة وكمال القدرة على كل شيء

والدليل على أن الحكمة خفية فيه تسمى تأويلا له ما ذكره الله تعالى في قصة موسي والحضر فان قوله «سأنبك بتأويل مالم تستطع عليه صبرا »صريح في ذلك وهذا مراد في الآية لان الله وصف الذين في قلوبهم زيغ بابتغائهم تأويله وذمهم بذلك وهم لا يبتغون علم العاقبة عاقبة الحبر عن الوعد والوعيد وما يؤول اليه على ما فسره الشيخ فهم لا يبتغون الجنة والذار والقيامة وذات الرب سبحانه كا يد فيها طالب العيان انما يستقبحون شيأمن الظواهر بعقولهم فيتكافون لها معانى كثيرة يختلفون فيها وكل منهم يتفرد بمعنى من غير حجة فيتكافون لها معانى كثيرة يختلفون فيها وكل منهم يتفرد بمعنى من غير حجة صحيحة الا مجرد الاحتمال وربما خالف ذلك التأويل المعلوم من الشرع فتأولوه وربما استلزم الوقوع في أعظم مما فروا منه

والذي وضح لى فى هذا وضوحا لاريب فيه بحسن توفيق الله أمور. أحدها ان الكلام في ذات الله تمالي على جهة النصور والنفصيل أو على جهة الاحاطة على حد علم الله كلاهما باطل بل من المتشابه المهنوع الذي لا يعلمه الا الله تعالى لا قوله تعالى « ولا يحيطون به علما » ولقوله تعالى « ليس كمثله شيء » وانما تصور المخلوقات وما هو نحوها ولما روي من النهي عن التفكر في ذات الله والا مر بالتفكر في آلاء الله ولما اشتهر عن أمير المومنين عليه السالام أن ذلك مذهبه حتى رواه عنه الحصوم. ومن أشهر ما حفظ عنه عليه السلام في ذلك مذهبه على امتناع معرفة الله عز وجل على العقول امتنع منها بها واليهاحا كمها ومن التفكر في الله والتحكم فيه والدعوى الباطلة على العقول والتكلف لتعريفها مالا تعرفه حدثت هنا البدع المتملقة بذات الله وصفاته وأسمائه وأسمائه وأسمائه والمائه وأسمائه وأسمائه والمعريفها مالا تعرفه حدثت هنا البدع المتملقة بذات الله وصفاته وأسمائه و

فمن اكبرها قول البها شمة من المعتزلة ان الله تعالى عن قولهم لا يعلم من ذاته غيير ما يعلمونه وقال بن أبى الحديد فى شرح النهج وهذا مما يصرح به أصحابنا ولا يتحاشون عنه وقد كثرت عليهم الردود حتى تولى الرد عليهم فى ذلك كثير من أصحابهم المعتزلة كابن أبى الحديد وغيره حتى قال فى ذلك قصائد كثير بليغة منها

سافرت فيك العقول فما \* ربحت الآعنا السفر رجعت حسري فما وقعت \* لا على عـين ولا أثر فلحى الله الاولى زعموا \* أنك المـلوم بالنظر كذبوا ان الذي زعموا \* خارج عن قوة البــُــر

فاذا كان هذا كلام امام معارفهم والحامي عن حماهم فما ظنك بغيره من خصومهم. فاعرض على فطرتك التي فطرك الله على الله مثل على المتعدد علمك بالله مثل علم الله وانت الحكم كما قال أمير المؤمنين عليه السلام فان الانسان يمرف أحوال نفسه وعلمه وجهله مثل عافيته وألمه

وقد بسطت القول في الرد عليهم في دعوى العلم بالذات كملمه تعالى في ترجيح أساليب القرآن . على أساليب اليونان . وكفي بقول أمير المؤمين عليه السلام في ذلك ولم يعلم له مخالف في الصدر الاول وكني به عليه السلام سلفا وقدوة . واماما وحجة في هذه المشكلة . ومن أبيات في الرد عليهم كنت قاتها وهي أيضاً

لى في القديم مقال غير مبتكر \* سبحانه عن خيال الوهم والفكر أجله ان يحيط الناظرون به \* ذاتا وأين قوى النظار والنظر فالعلم قسمان تصدبق ومعرفة \* تختص بالذات والتصدبق بالحبر

#### ومنها

ألله اكبر هذا قاطع ولنا \* عليه اكبر برهان من الزبر تنزه الرب في الذكر المنزل ان \* يحيط علما به خلق من البشر تمدّحًا لم يكن في الذكر مختلفًا \* قطعًا ولا غلطًا من و م ذي نظر وفي الحديث دلالات لنا ولنا \* حديث موسى كليم الله والخضر وفي كلام أمير المؤمنين هدي \* هذا وحسبك برهانا لمنتصر وفي وصيته ابن المصطفى حسنا \* دلائل لفقيمه القلب معتبر وعن وجو دالكر اسى قد رواه لنا \* عبد الجميد بشرح النهج ذي العبر وجنَّح القول فيه بالقصائد أم \* ثالا تسير مسير الشمس والقدر للك الاولي حكمت بالمنع قد حكمت \* بهاالملائك أهل القرب والنظر والراسخين وأدني من له أدب \* وكل متعظ لله منكسر فلا توجح عليهم غيير محتفيل \* شيوخ جبَّة ان جاروا فلا تجر والفرق كالصبح لا يخفي على أحد \* واخبر تميّز فليس الحبر كالحبر ولبعض الاصحاب أبيات في هذه المعني جيدة

ومن البدع في هذا الموضع بدع المشبهة على اختلاف أنواعهم وبدع المعطلة على اختلافهم أيضافنلا بهم يعطلون الذات والصفات والاسماء الجميع ومنهم الباطنية ودونهم الجهمية. ومن الناس من يوافقهم في بعض ذلك دون بعض وقد بسطت القول في ذلك في الوهم الخامس عشر من العواصم في نحو مجلد ويأتي الي ذلك اشارة في هذا المختصر كافية ان شاء الله تعالى فالفريقان المشبهة والمعطلة انما أتوا من تماطى علم ما لايعلمون ولو أنهم سلكوا مسالك السلف في الايمان بما ورد من غير تشبيه لسلموا فقد أجمعوا على أن طريقة السلف في الايمان بما ورد من غير تشبيه لسلموا فقد أجمعوا على أن طريقة السلف

أسلم والكنهم ادعوا أن طريقة الحلف اعلم فطابوا العلم من غير مظانه بل طابوا علم مالا يه لم فتعارضت أنظارهم العقلية . وعارض بعضهم بعضا في الادلة السمعية فالشبهة ينسبون خصومهم الى ردّ آيات الصفات ويدعون فيها ماليس من التشبيه والمعطلة ينسبون خصومهم وسائر أغة الاسلام جميعا الى التشبيه ويدعون في تفسيره ما لا تقوم عليه حجة والكل حرموا طريق الجمع بين الآيات والآثار و والاقتداء بالسلف الاخيار والاقتصار على جليات الابعار وصحاح الآثار

وقد روى الامام أبوا طالب عليه السلام في أماليه باسناده من حديث زيد بن اسلم ان رجلا سأل أمير المؤمنين عليه السلام في مسجد الكوفة فقال يا أمير المؤمنين هل تصف لنا ربنا فنزداد له حبا فغضب عليه السلام ونادى الصلاة جامعة فحمد الله واثنى عليه الى قوله فكيف يوصف الذي عجزت الملائكة مع قربهم من كردى كرامته وطول ولهم اليه وتعظيم جلال عزته. وقربهم من غيب المكوت قدرته أن يعلموامن علمه الا ما علمهم وهم من ملكوت القدس كامم ومن معرفته على مافطرهم عليه فقالوا سبحانك لا علم لنا الا ماعلمتنا انك أنت العليم الحكيم فعليك أيها السائل عا دل عليه القرآن من صفته و تقدمك فيه الرسل بينك وبين معرفته فأتم به واستخى بنور هدايته فانما هي نعمة وحكمة أو تيتها فخذ ما أو تيت وكن من الشاكرين. وما كلفك الشيطان علمه مما ليس عليك في الكتاب فرضه ولا في سنة النبي صلي الله عليه وآله وسلم ولا عن أئمة الهدي أثره فكل علمه الي الله سبحانه فانه منتهي حق الله عليك

وقد روي السيد في الإمالي أيضا الحديث المنهور في كتاب الترمذي

عن على عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انه قال ستكون فتنة قلت فما المخرج منها قال كتاب الله فيه نبأ ما قبل كم وخبر ما بعدكم وفصل ما بينكم فهو الفاصل بين الحق والباطل من ابتغي الهدي من غيره أضله الله الي قوله من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا اليه هدي الي صراط مستقيم. ورواه في أماليه بسند آخر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ورواه ابن الأثير في الجامع عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فهو مع شهرته في شرط أهل الحديث متاتي بالقبول. عند علماء الاصول. ولكن البندعة يرون تصانيفهم أهدي منه لبيانهم فيها على زعمهم المحكم من المتشابه فمنهم من صرح بذلك وقال ان كلامه انفع من كلام الله تمالي وكتبه أهدي من كتب الله وهم الحسينية أصحاب الحسين بن القاسم المناني وقد حمله الامام المطهر بن يحيى على الجنون. وقيل لم يصح عنه. ومنهم من يلزمه ذلك وان لم يصرح به فهذا الامر الاول من المتشابه وهو التحكم بالنظر في ذات الله تمالي وما يؤدي اليه

الامر الثانى من المتشابه الواضح تشابهه والمنع منه هو النظر في سر القدر السابق في الشرور مع عظيم رحمة الله تمالي وقدرته على مايشاء وقد ثبت في كتاب الله تمالى تحير الملائكة الكرام عليهم السلام في ذلك وسؤالهم عنه بقولهم «أتجمل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال انى أعلم ما لا تعلمون » ثم ساق خبر آدم وتمليمه الاسماء وتفضيله في ذلك عليهم الى قوله « ألم أقل لكمانى أعلم غيب السموات والارض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتون » وفي ذلك إشارة واضحة الى ماسيأتى بيائه من أن مراد الله بالحلق هم أهل الحير فالحلق كلهم كالشجرة وأهل الحير ثمرة تلك

الشجرة واليه الاشارة بقوله « وما خلقت الجن والانس الاليعبدون » وفى حديث الحليل عليه السلام حين دعا على العصاة قال الله له كف عن عبادى ان مصير عبدى مني احدي ثلاث أما ان يتوب فاتوب عليه أو يستغفرنى فأغفرله أو أخرج من صلبه من يعبدنى رواه الطبراني

وقال الغزالي في كتاب العلم في الاحياء في أقسام العلوم الباطنة ولا يبعد ان يكون ذكر بعض الحقائق مضرا ببعض الحان كا يضر نورالشه سأبصار الحفافيش وكا يضر ربح الورد بالجعل وكيف يبعد هذا وقولنا ان كل شيء بقضاء من الله وقدر حق في نفسه وقد أضر سماعه بقوم حيث أوهم ذلك عندهم دلالة على السفه ونقيض الحكمة والرضا بالقبيح والظلم . وألحد بن الراوندي وطائفة من المخذولين بمثل ذلك وكذلك سر القدر لو أفشي أوهم عند اكثر الحلق عجزا اذ تقصر أفها مهم عن ادراك ما يزبل هذا الوهم عنهم

وقال في شرح اسماء الله الحسنى فى شرح الرحمن الرحيم والآن ان خطرلك نوع من الشر لا ترى فيه خيرا أو أن تحصيل ذلك الحير من غير شر أولي فاتهم عقلك القاصر في كلا الطرفين فانك مشل أم الصبى التي ترى الحجامة شرا محضاً والغبي الذى يرى القصاص شراً محضا لانه ينظر الى خصوص شخص المقتول وانه فى حقه شر محض ويذهل عن الحير العام الحاصل للناس كافة ولايدري أن التوصيل بالشر الحاص الى الحير العام خير محض لا ينبغى لحكيم ان يهمله هذا أو قريب من هذا

وفي بمض كلامه نظر قد أوضحته في العواصم . والسرّ في ذلك أن الله تعالى لا يريد الشر لكونه شرا قطعاً وانما يريده وسيلة الي الحير الراجح كما قال « ولكم في القصاص حيوة يا أولي الالباب » وكما صح في الحدود

والمصائب أنها كفارات فهذا هو سر القدر في الجملة وانما الذي خني تفصيله ومعرفته في عذاب الآخرة وشقاوة الاشقياء فمن الناس من كبر ذلك عليه وأدّاه الي الحكم بنفي التحسين والتقبيح فصرحوا بنفي حكمة الله تمالي وهم غلاة الاشعرية الا بمعنى إحكام المصنوعات في تصويرها لاسواد . ومن الناس من أدّاه ذلك الي القول بالجبر ونني قدرة العباد واختيارهم . ومنهم من جمع بينها . ومن الناس من جمل الوجه في تحسين ذلك من الله عدم قدرته سبحانه على هدايهم وهم جمهور المعتزلة لكنهم يعتذرون عن تسميته عجزاً ويسمونه غير مقدور كما سيأتي . ومنهم من جعل العذر في ذلك ان الله لا يعلم الغيب غير مقدور كما سيأتي . ومنهم من جعل العذر في ذلك ان الله لا يعلم الغيب وهم غلاة القدرية نفاة الاقدار

وقد تقصيت الردود الواضحة عليهم والبراهين الفاضحة لهم في العواصم وجمعت في ذلك ما لم أسبق اليه ولا الى قريب منه في علمي فتمت هذه المسألة في مجلد ضخم وبلغت أحاديث وجوب الايمان بالقدر اثنين وسبعين وأحاديث صحته مائة وخمسة وخمسين الجملة مائتان وسبعة وعشرون حديثا من غير الآيات القرآنية والادلة البرهانية

وصنف ابن تيمية في بيان الحكمة في العذاب الاخروي وتبمه تلميذه ابن قيم الجوزية وبسط ذلك في كتابه حادي الارواح . الى ديار الافراح فافردت ذلك في جزء لطيف وزدت عليه . ومضمون كلامهم انه لا يجوز اعتقاد أن الله بريد الشر لكونه شرا بل لا بد من خير راجح يكون ذلك الشر وسيلة اليه وذلك الخير هو تأويل ذلك الشر السابق له على نحو تأويل الحضر لموسي وطردوا ذلك في شرور الدارين معا ونصر ذلك الغزالي في شرح الرحمن الرحم ولنورد في ذلك حديثا واحدا مما يدل على المنع من الخوض في

تعيين الحكمة في ذلك فنقول قال البيهقي في كتابه الاسها والصفات عن عمر و ابن ميمون عن ابن عباس لما بعث الله موسي وكله قال اللهم أنت رب عظيم ولو شئت أن تطاع لأطعت ولوشئت أن لا تعصى لما عصيت وأنت تحب أن تطاع وأنت في ذلك تعصى فكيف هذا يارب فاوحى الله اليه اني لاأسئل عما أفعل وهم يسئلون فا نهي موسى و ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد وعزاه الي الطبراني وزاد فيه فلما بعث الله عزيزا سأل الله مثل ماسأل موسى ثلاث مرات فقال الله تمالي له أتسقطيع أن تصر صرة من الشمس قال لا قال افتستطيع أن تجي بمكيال من الربح قال لا قال أوتستطيع أن تجيء بمثقال أو بقيراط من نور قال لا قال فهكذا لا تقدر على الذي سألت عنه أما اني لاأجعل عقوبتك نور قال لا قال فهكذا لا تقدر على الذي سألت عنه أما اني لاأجعل عقوبتك منزلنه سأل عن ذلك كموسى وأجيب عليه بمثل ذلك وقال الله تمالي له لئن القدر سر الله تمالي فلا تكانوه

وروي الطبراني عن وهب عن ابن عباس انه سئل عن القدر فقال وجدت أطول الناس فيه حديثا أجهلهم به واضعفهم فيه حديثا أعلمهم به ووجدت الناظر فيه كالناظر في شماع الشمس كلما ازاد فيه نظرا ازداد تحيرا (قلت) ويشهد لهذه الآيات ما جاء في كتاب الله من قول الملائكة « أتجمل فيها من يفسد فيها » والجواب الجلى عليهم كما من وأما أحاديث النهي عن الحوض في القدر فعشرة أحاديث رجال بعضها نقات ودمضها شواهد لبعض كما أوضحته في العواصم وأقل من هذا مع شهادة القرآن والبرهان لذلك يكني المنصف وما حدث بسبب الحوض من الضلالات زيادة عبرة وحيرة

الامر الثالث من المتشابه الحروف المقطعة أوائل السور فان الجهل بالمراد بها معلوم كالألم والصحة والفرق بينها وبين أقيموا الصلاة ونحو ذلك ضروري و وعوى النمكن من معرفة معانيها تستازم جواز ان ينزل الله سورة كلها كذلك أوكتابا من كتبه الكريمة ويستازم جواز ان يخاطب المقلاء بمثل ذلك ويلوموا من طلب منهم بيان مقاصدهم ونحوذلك وهذا هو اختيار زيد بن على عليه السلام والقاسم والهادى عليها السلام وهونص في تفسيرهما المجموع وكذلك الامام يحيى عليه السلام ذكره في الحاوى وقولهم أنا مخاطبون بها فيجب أن نفهمها مقلوب وصوابه أنا لا نفهمها فيجب أن لانكون مخاطبين بفهمها وقد ذكرت في الحجة على أنها غير معلومة اكثر من عشرين حجة في تكملة ترجيح أساليب القرآن

الامر الرابع من المتشابه المجمل الذي لايظهر معناه بملم ولا ظن سواء كانبسبب الاشتراك في معناه أولغرابته أو عدم صحة تفسيره في اللغة والشرع أو غير ذلك وقد وقع الوهم في المجمل لنوح عليه السلام كيف لغيره وذلك قوله « ان ابني من أهلي وان وعدك الحق قال يا نوح انه ليس من أهلك »

وأما لمحكم فهو ما عدا المتشابه وغالبه النص الجلي والظاهر الذي لم يعارض والمفهوم الصحيح الذي لم يارض والحاص والمقيد وان عارضهما العام والمطلق ويلحق بهذا فوائد . الاولى الصحبح في قوله تعالى « وما يعلم أويله الا الله » الوقف على الله بدليل ذم مبتغي تأويل المتشابه في الآية وهو اختيار الامام يحيي في الحاوي واحتج بان أما للتفصيل على بابها والتقدير وأما الراسخون بدليل فوله تعالى « فاما الذين في قلوبهم زيغ » كما تقول أما وأما الراسخون بدليل فوله تعالى « فاما الذين في قلوبهم زيغ » كما تقول أما زيد فعالم وعمرو جاهل أي وأما عمرو فجاهل يوضحه ان المخاف مسلم أن

هذا هو الظاهر منها لكنه يقول انه يجب تأويلها على أن المراد ذمهم بابتغاء تأويله الباطل فيقيد اطلاق الآية بغير حجة ويجملها من المتشابه مع أنها الفارقة بين الحكم والمتشابه وهذا خلف

وقد روى الحاكم عن ابن عباس انه قرأ و تول الراسخون وقال صحيح ورواه الزمخشري في كشافه قراءة عن أبي وغيره ورواه الامام أبو طالب في أماليه عن على عليه السيلام ولم يتأوله ولم يطعن فيه وهو في النهج أيضا وهو نص لا يمكن تأويله فان لفظه عليه السلام اعلم أيها السائل ان الراسخين في العلم هم الذين اغناهم عن الافتحام على السيدد المضروبة دون الغيوب الاقرار بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب. فمدح التداعتر افهم بالعجن عن تناول ما لم يحيطوا به علما وسمى تركهم التعمق فيما لم يكافهم البحث عنه رسوخا فاقتصر على ذلك اه بحروفه وأيضا فلا يجب علم جميع المكافين بذلك عند الحصوم اذ في المتكافين الامي والعجمي ونحوهم واذا كان علم البعض يكني ويخرج الحطاب بذلك عن الحبث جاز ان يكون ذلك البعض هورسول يكني ويخرج الحطاب بذلك عن الحبث جاز ان يكون ذلك البعض هورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن شاء الله من ملائكته وخواص عباده والله سبحانه أعلم

الفائدة الثانية أذا تمارض العام والحاص فالحكم هو الحاص والبناء عليه والحب وفيه الجمع بينهما وفي العكس طرح الحاص مع رجحانه بالنصوصية وهي قاعدة كبيرة فاحفظها ولاخلاف فيها في الاعتقاد لعدم الفائدة في التاريخ فيه ولذلك أجمعوا على اثبات الحلة للمتقين وتأويل نفي الحلة المطلق فتأمل ذلك الفائدة الثالثة أذا كان التحسين العقلي مع بعض السمع فهو المحكم والمتشابه خالفه لما وضح من تأويل الحضر بموافقة العقل وفي مخالفة هذه القاعدة عناد

#### \$ 1.4 B

### بين و ضلال كبير فاعرفها واعتبر مواضعها ترشد ان شاء الله تمالي

# منائل فصل المناب

اذا عرفت ماقدمت لك بماعرفته في هذا المختصر أو به وبما ارشدك الى مطالعته مما هو أبسط منه في هذا المهني مثل ترجيح اساليب القرآن وتكملته فاعلم أن معظم ابتداع المبتدعين من أهل الاسلام راجع الى هذين الامرين الباطلين الواضح بطلانهما كما تقدم وهما الزيادة في الدين والنقص منه ثم يلحق بهما التصرف فيه بالعبارات المبتدعة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليس بامر ثالث لانه من الزيادة في الدين لكنه تفرد بالكلام وحده لطول القول فيه وعظم المفسدة المتولدة عنه

فن الزيادة فى الدين إن يرفع المظنون في العقليات أو الشرعيات الى مرتبة المعلوم وهذا حرام بالاجماع وانما يختلف الناس في التفطن لاسبابه وسيأتى ذكر أسبابه فى آخر الكلام في الزيادة فى الدين مقسوما موضحا فى صور أربع يأتى حانها بعون الله تمالى

ومن الزيادة في الدين أن يدخل فيه مالم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعهد أصحابه رضي الله عنهم مثل القول بأنه لا موجود الآ الله كما هو قول الجبرية الله كما هو قول الجبرية وأمثال ذلك من الغلو في الدين وانما وردت الشرائع بتوحيد الله في الربوبية وذلك بلا اله الآ الله له الاسماء الحسني وتوابع ذلك المنصوصة والمجمع عليها وذلك بلا اله الآ الله له الاسماء الحسني وتوابع ذلك المنصوصة والمجمع عليها كتوحيده بالعبادة . ومن ذلك القول بان لله تمالي صفة لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا هي من أسمائه الحسسني

ولا من مفهوماتها ولوازمها وان معرفة هذه الصفة واجبة واختراع اسم لها وهي الصفة الاخص عند بعض الممتزلة ويسمونها صفة المخالفة أيضاً وانها المؤثرة في سائر صفات الكهال الذاتية الاربع وهي كونه حيا قديما عالما قادراً وبها تخالف ذات الله سائر الذوات وقد كني في رد ذاك أبو الحسين وأصحامه كا ذكره مختار في الباب السادس من خاتمة أبواب المدل من كتابه المجتى ومن ذلك أثبات أهل الاتحاد لمثل ذلك أونحوه فأنهم يفرقون بين الله تمالي وبين اسمه الاحد فيجملون الأحد مؤثرا في الله الواحد وفي سائر أسمائه ويجعلون الآحد سابقا في رتبة الوجود على الله ويجعلون الله في الرتبة الثانية والاحد في الاولى ويسمون الثانية هم والفلاسفة باسماء مبتدعة منها الحضرة المائية والواحدية والأحدية. ومنها حضرة الارتسام، ومنها مرتبة الربوبية والألوهية . ومنها الحقيقة الانسانية الكهالية . ومنها مرتبة الامكان كاحققه الفرغاني في شرح نظم السلوك, وكثيرا مايكررون الفرق بين الحضرة الأحدية والحضرة الواحدية ويمنون بالأحدية الوجود المطلق وهوعندهم الحق الذي لانعت له ولاوصف كقول الملاحدة سواء في نفى أسمامه تمالي لكنهم شبتون الاسماء الحسني للواحد لا للأحد وهـذا يلزمهـم قول الثنوية لكنهم يعتذرون عنه بأن الله وأسماءه الحسني كلها خيالية لاحقيقة لهاولا لشيءبهدها ولا وجود لها فكل ما عدا الوجود المطلق عندهم خيال كطيف الحيال في الأحلام من الانبيا، والجنة والنار ومن صح هذا منه فهو كفر بين وجهل فاحش فانه لا ثبوت للوجود المطلق في الحارج ألبتة وانما المملوم وجوده عقلا وشرعا هو مانفوا وجوده من الله الواحد الرب الذي له الاسماء الحسني والمشل الاعلى وما نفوه من حقيقة وجود جميع كتبه ورسله وخلقه ومعاددفالله المستمان

ومن ذلك ما انفردت به الاشهرية من دوام وصف الله تعالي بالكلام ووجود ذلك في القدم والأبد وجمله مثل صفة العلم لا يجوز خلوه عنه طرفة عين . وقد أوضح الجونبي القدح في ذلك في متدمة كتابه البرهان في أصول الفقه كما سيأ في تحقيقه فالشرع لم يرد الآبان الله تعالي متكلم وانه كلم موسى تكليما ونحو ذلك وما زاد على هذا فبدعة في الدين فدأدت الي التفرق المنهي عنه والي الزامات قبيحة كما سيأني

ومن ذلك ما انفقت عليه الاتحادية وبمض المعتزلة بل جمهورهم وهو اثبات الدوات في القدم والأزل بل اثبات العالم كله فيهما ودعوى الفرق بين ثبوته في العدم ووجوده فيه فانهم يقولون هو ثابث غير موجود وقد جود الرد عليهم في ذلك صاحبهم الشيخ ابو الحسين وأصحابه مثل محمود بن الملاحمي في كنابه الفائق والشيخ مختار في كتابه المجتبى وكشفوا الفطاء عن بطلان ذلك وكفوا المؤنة ومن نظر في كلامهم في ذلك وما يلزم منه من الازامات الصعبة الفاحشة تيقن مضرة الزيادة في الدين على ماجاء به سيد المرسلين

ومثال النقص من الدين قول من يقول ان الله تمالي ليس برحمن ولا رحيم ولا حليم باللام على الحقيقة بل على الحجاز وقول من يقول انه سبحانه ليس بحكيم على الحقيقة بل بمهني محكم لمصنوعاته لا ان له في ذلك الاحكام حكمة أصلا والمقصود معرفة طربق النجاة بامر واضح ولا يخفي على من له أدنى عقل وتمبيز من المسلمين ان نجاة أهل الاسلام في اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولزوم ما جاء به من غير تصرف فيه بزيادة ولا نقصان ولا ابتداع عبارة لم تكن وسواء كانت تلك الزيادة أو النقص حقا أو باطلا

فان زيادة الحق المبتدع في الدين قد يجر الى الفضول والباطل ويوقع في التفرق المحرم في كتاب الله تعالى بل قد صار ادخاله في الدين والمرافئ فيه بدعة من البدع المحرمة فالحزم في ترك هذه الاموركلها و ترك التعادي عليها وفي الوقف في حكم من زاد أو نقص وتأخير الفصل معه الى يوم الفصل لان غير ذلك بؤدي الى التنرق المحرم بنص كتاب الله تعالى الا من رد المملوم بالضرورة من الدين وهو يعلمه ونحن نعلم انه يعلمه فانه كافرحي كان من المكلفين ولا يجوز الوقف في أمره مع تواتر ذلك عنه وتحققه منه كالمياتي في بابه . وقد نزل قوله تعالى « ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق » في رغبتهم الى غير القرآن من محض الحيركيف بالرغبة فيما لا بؤمن شره كيف ما تحقق شره وفي نحو ذلك حديث معاذ الذي بالرغبة فيما لا بؤمن شره كيف ما تحقق شره وفي نحو ذلك حديث معاذ الذي خرجه أنو داود في السنة

وذكر الشيخ عنار في المجتبي في المسألة السادسة من خاتمة أبواب العدل ما لفظه اعلم ان شيوخ المعتزلة الى زمن الشيخ أبي هاشم لم ينصوا على اثبات الصفات ولا على نفيها الى ان صرح باثباتها أبو هاشم وصرح بنفيها أبو علي وأبو القاسم البلخى والاخشيد وأبو الحسين . قات وقد علم تعظيم خلفهم لسافهم وعلم ان الاقتداء بسلفهم خير من الاقتداء بخلفهم بالنص في خير القرون ان ادّعوا منهم أحداً وباقرارهم هذا لو اجتمع خلفهم على أمن وأما مع اختلاف خلفهم واجتماع سلفهم على ترك الحوض فيما خاض فيه خلفهم فادي خوضهم فيه الي الاختلاف والتأثيم فلا يشك منصف ان الاقتداء فادي خوضهم فيه الى الاختلاف والتأثيم فلا يشك منصف ان الاقتداء عليه بل أزموهم ذلك في مجرد قولهم ان الوجود غير الموجود ومن عليه بل أزموهم ذلك في مجرد قولهم ان الوجود غير الموجود ومن

أثبت الصفات ألزم النفاة تعطيل الاسماء الحسني ومخالفة الاجماع فلزم التمسك

بما اعترفوا بان السلف كانوا مجتمعين عليه سلفهم وسلف سائر الفرق الاسلامية وترك ما اختلفوا فيه ويسمنا ما وسع السلف الصالح الاجماع على صلاحهم فاذا عرفت هذا في الجملة فلنعد الى ذكر الدليل الثاني على بطلان هذين الامرين المضلين للاكثرين وهماالزيادة والنقصان في الدين ثم نتبع ذلك زيادة بان في المنع من التصرف في الكتاب والسنة بدعوى التعبير عنهما وترك عباراتهما فقول

أما الامر الاول وهو الزيادة في الدين فسببه تحويز خلوكتب الله تعالى وسنن رسله الكرام عليهم الصلاة والسلام عن بيان بعض مهمات الدين اكتفاء بدرك المقول لها ولو بالنظر الدقيق ليكون ثبوتها بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ولم بطريق النظر المقلى هذا مذهب أهل الكلام . ومذهب أهل الاثرأنه ممنوع والدليل على منعه وجوه

الوجه الاول قوله تمالى «اليوم أكملت لكم دينكم وأعمت عليكم نمه في ورضيت لكم الاسلام دينا » فاذا قلنا بوجوب ما أوجبه أهل الكلام لزم أنه بقي أهم الدين وأوجبه من تقرير القواعد التي يجب بها تأويل السمع وبيان التأويل على التفصيل في آيات الصفات وكثير من الاسماء الحسني كالرحمن الرحيم الحكيم وما يؤدي الى التفرق المنصوص على تحريمه لانه خوض فى دقائق يستحيل اتفاق الأذكياء عليها بالمادات المستمرة فانها استمرت العوائد على اختلاف العقد الاء متي خاضوا في نحو ذلك حتى الطائفة الواحدة ولذلك كانت الممتزلة عشر فرق وأهل السنة كذلك أو قريبا منه وكذلك سائر الفرق حتى قيل إن الاتفاق في الضروريات فاذا كان الاتفاق في الخفيات ممتنعا كالافتراق في

الضروريات وقد ثبت تحريم الافتراق لزممن ذلك تحريم الحوض في الحفيات مالم يدل على وجوبه دليل صحيح

الوجه الثاني أنه لا نزاع انه لا يجوز أبات المقول لزيادة في الشريعة لايدركها المقل وانما النزاع فيما تدركه المقول مثل نفي الولد عن الله تعالى ونفي الثاني لكن السمع دل على أنه لا يجوز خلو كتب الله تمالى عن بيان مثل ذلك قال الله تمالى في نفي الولد عنه جل جلاله (١) « قبل هاتو ابر هانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي » وقال سبحانه في نفي الثاني « قبل أرأيتم ما تدعون من دون الله الى قوله تمالي ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم ان كنتم صادقين » فهاتان الآيتان تدلان على أنه لا يجوز خلوكت الله تمالي وسنن أنبيائه عن أمركبير من معات الدين المقلية وكذلك قوله تمالى « وما أنزلنا عليـك الكتاب الالتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهـدى ورحمة لقوم بؤمنون » فثبت ان ماخلت عنــه كتب الله تمالى فليس من مهمات الدين وان زيادته في الدين محرمة. آلا ترى ان رسول الله صلى الله عليــ وآله وسلم حذر أمنه من فتنة الرجال وعظمها وأخبر عن الانبياء كلهم أنهم حـ ذروا أممهم منها مع أن بطلان دعواه معلوم بالمقل لأنه يدعى الربوبية وهو بشر يحتاج الىالاكل والشرب وينام ويعجز ويجهل ويمرض ويبول ويتغوط وينكح دع عنك كونه جسما مركبا من لحم ودم وعظام وعصب فلم يكانا ربنا سبحانه وتمالى الى معرفه عقولنا بحدوث ما كان على هـ ذه الصفات واستحالة ربوبيـة الحادث بل زاد في البيان على

<sup>(</sup>١)قوله قال الله فى نفى الولد الى قوله من قبلى كذا بالاصل ولا يخفى ان هذا من قبيل الدليل على نفى الثاني فالصواب الاستدلال بقوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه الى آخرالاً ية اه

اسان رسوله حتى أبان لذا انه اعور وانه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه من يكتب ومن لا يكتب فلو كان يجوز عليه الاهمال لكان ذلك أحق ما يهمل لقوله في الاحاديث الصحيحة ما خفي عليكم من شيء فلا يخفي عليكم ان ربكم ليس باعور لانه قد تقرر انه ليس كمثله شيء عقلا وسمعا فيجب ان لا يكون بشرا كاملا فكيف يكون بشرا ناقصاً معيبا فدل الحديث على تأكيد مادل القرآن عليه في الآيتين المتقدمتين

الوجه الثالث قوله « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » « لئلايكون الناس على الله حجة بعد الرسل » ولا معني للارسال الا البيان والا لصحان يرسل الله تعالى رسولا ابكم غير ناطن وقد رود القرآن بتقبيح ارسال الاعجمى الى العربي لذلك في قوله تعالى « أأعجمي وعربي » بل نص الله تعالى على انه أرسل كل رسول بلسان قومه ليتم لهم البيان

وقد أجمعت الامة على انه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فكل مالم يبين من المقائد في عصر النبوة فلا حاجة الي اعتقاده ولا الحوض فيه والجدال والمراد سواء كان الى معرفته سبيل أولا وسواء كان حقا أولا وخصوصا متى أدى الحوض فيه الى التفرق المنهي عنه فيكون في ايجابه ايجاب ما لم ينص على وجوبه وان أدى الى المنصوص على تحريمه وهذا عين الفساد

قالت الخصوم العقل يكفي بيانا في العقليات فلا يجب البيان فيهامن الشرع قلت ان أردتم الجليات التي لا يقع في مثلها التنازع أولا يحتاج في الدين الى معرفتها أولا يحتاج البليد فيها الى تفهيم الذكي أو الظنية التي لا اثم فيهاعلى المخطىء فمسلم ولا يضر تسليمه . ومن القسم الاول من هذا علم الحساب وان دق بعضه فان طرقه معلومة الصحة عند الجميع ولذلك لم تمنع دقته من

الوفاق فيه وكذلك كثير من علم العربية والمماني والبيان والبلاغة . وان أردتم القسم الآخر وهو ما يحتاج اليه في الدين ويكون مفروضا على جميع المسلمين من الحاصة والعامة أجمعين ويقع في مثله الحفاء والنزاع والاختلاف الكثير ويأثم المخطيء فيه ولايسام فغير مسلم لكم أن مثل هذا يوكل الى عقول العقلاء وتترك الرسل بيانه لقوله تعالى «وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا» فلم يكتف سبحانه بحجة العقل حتى ضم اليها حجه الرسالة مع ان معرفته سبحانه ونفي الشركاء عنه من اوضح الممارف العقلية ولذلك قالت الرسل فيا حكى الله عنهم « أفي الله شك فاطر السهوات والارض »

وقدم بيان ذلك في مقدمات هذا المختصر وفي هذه الآية ومافي معناها من السمع حجة على أن مالم يبينه الله تعالى سمعا لم يعذب المخطي، فيه از شاء الله تعالى لكن بخشى على من خاص فيما لم يبينه الله أن يعذب على الابتداع وقد بين الله تحريمه وبيان تحريم ذلك في قوله «ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤلا » وبقوله تعالى « ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم والله يدام وانتم لا تعلمون » فيما لكم به علم والله يدام وانتم لا تعلمون » فنما لكم به علم والله يدام وانتم لا تعلمون » فنما أله السلامة

الوجه الرابع قوله تمالي في وصف القرآن « تبيانا لكل شيء » وقوله سبحانه « مافرطنا في الكتاب منشيء » ولا شك انه يدخل في ذلك بيان مهمات الدين الاعتقادية وان كانت عقاية ويدخل فيه ما بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقوله تمالي « وما آناكم الرسول خذوه ومانها كم عنه فانهوا » ولقوله تمالي في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم « لتبين للناس ما نزل اليهم » فهذا بيان جملي ومنه قوله صلى الله عليه واله وسلم اني أو تيت القرآن ومثله معه الحديث

ومما يصلح الاستدلال به في هذا المقام قوله تمالي « وترى كل أمة عليها في جاثية كل أمة تدعى الى كتابها » فلولا ان كتابها هو موضع الحجة عليها في أمور الدين ومهماته ما اختص بالدعاء اليه ونحوها قوله تمالى « الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان » فجمل الكتاب في بيان الدين وحفظه وتمييز الحق من الباطل كالميزان في بيان الحقوق الدنيوية وحفظها بل جعل الحق مختصابه بالنص والميزان معطوفا عليه بالمفهوم أي والميزان بالحق وقال بعمد الاص بوفاء الكيل والوزن « لا نكاف نفسا الا وسعها » لانه يحتاج الى المماملة بالكيل والوزن وان وقع التظالم الحني في مقادير مثاقيل الذر أوأقل منه ولم يقل ذلك بعمد الاص بلزوم كتابه واتباع رسله لانه لا حاجة ولا ضرورة الى البدعة في الاعتقاد

وأما الفروع العملية فلما وقعت الضرورة الى الخوض فيها بالظنون لم يكن فيها حرج بالنص والاجماع فتامل ذلك فانه مفيد

ومن ذلك قوله تعالى «فان تنازعتم فى شيء فردوه الي الله والرسول» واتفق أهل الاسلام على ان المراد بالردالي الله ورسوله الرد الي كتاب الله وسنة رسوله ولو لم يكونا وافيين ببيان مهمات الدين ماأم هم الله بالرجوع اليهما عند الاختلاف

الوجه الخامس فى الدليل على منعه أيضا الا جماع على تحريم البدعة في الدين وما زال الصحابة والتابعون لهم باحسان يحذرون من ذلك حتى تمت النعمة وقامت الحجة بموافقة المتكلمين والغلاة على ذلك فى الجلة حتى رمي بعض المتكلمين بعضا بذلك عند الضجر من الحوض فى تلك المباحث والشناعات فقال الشيخ تتى الامة خاتمة أهل الاصول العجالي المعتزلي فى

آخرالرد على أصحابه المعتزلة حيث حكموا بثبوت العالم قبل خلقه في العدم المحض والازل الذي لاأول له مالفظه

ان كل من سمع ذلك من المقلاء قبل أن يناوث خاطره بالاعتقادات التقليدية فأنه يقطع ببطلان هذه المذاهب ويتعجب أن يكون في الوجود عاقل تسمح نفسه عشل هذه الاعتقادات ويلزمهم أن يجوزوا فيما نشاهده من هذه الاجسام والاعراض ان تكون كلها معدومة لان الوجود غير مدرك عندهم والالزم أن يرى الله تمالى لوجوده بل انما تناوله الادراك للصفة المقتضاة عندهم وهيصفة التحيز وهيئة السواد والبياض فيهما غاية الامر أنالجوهرية عند بمضهم تقتضي التحيز بشرط الوجود لكرن الترتيب في الوجود لا يقتضي الترتيب في العلم كما في صفة الحياة والعلم فيلزمهم أن يشكوا بعد هذه المشاهدة في وجودها وكل مذهب بؤدي الي هذه التمحلات والحصم مع هــذا يزداد سفاهة ولجاجا فالواجب على العاقبل الفطن الاعراض عنه والتمسك بقوله تمالى « واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما » ومن ذم من السلف الكلام والمتكامين انما عنوا أمثال هـؤلاء ظاهراً والله الموفق اه بحروفه ذكره علامة الممتزلة الشيخ مختار بن محمود في كتابه المجتبي عاضدا له ومنتصراً به فهذا كلام المتكامين بمضهم في بمض بل كلام الطائفة الواحدة منهم بعضهم في بعض وفيه الاعتراف بذم البدعة وأهلها وصدور ذلكمن السلف الصالح. فسبحان من أنطقهم بالحجة عليهم كا أنطق جلود الجاحدين يوم القيامة عشل ذلك

ولاشك أن ايجاب أمر كبير يجب من أجله التعسف في نأو بل ما لا يحصى

من آیات کتاب الله و تقبیح ظواهره بل تقبیح ممادحه مثل الحکم بان الرحمن اسم ذم لله تمالی فی الظاهر السابق الي الافهام ان لم يتأول وان نفيه عن الله مدح لائق بجلال الله من غير قرينة والقول بتكفير من لم يعرف هذا واستحلال سفك دمه ووجوب دوام عذابه في الآخرة من غير أن يجرى لذلك ذكر فی زمن النبوة والصحابة هو من أعظم البدع والحشهاوأنكرها الوجه السادس الاحادیث الواردة في النهی عن البدعة ولا حاجة الی سردها بجميع الفاظها واسانيدها مع الاجماع علی صحة هذا المعني كما مرفي الوجه الذي قبله

الوجه السابع ما ثبت في الصحيحين وغيرها من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتركوني ما تركتكم فاغا اهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أببيائهم وما في معني ذلك مثل حديث ان الله حد حدودا فلا تمتدوها وفرض فرائض فلا تضيعوها وسكت عن أشياء رحمة له كم من غير بيان فلا تتعرضوا لها وفي هذا المني أحاديث جمة مجموعها يفيد الملمبان الشرع ورد بحصر الواجبات والمحرمات وأن السؤال عمالم يرد به حرام حتي شبت في الصحيحين من حديث سعد بن ابي وقاص ان من أعظم المسلمين الما في المسلمين من سأل عن شيء فرم من أجل مسألته ولقد علمهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى كيفية قضاء الحاجة وفي ذلك يقول السيد الامام يحيى بن منصور الهاروى المفضلي عليه السلام

ماباله حتى السوك أبانه \* وقواءد الاسلام لم تقرر فى ابيات له طويلة في تقرير هذا المدني وقد كتبتها في ترجيح أساليب القرآن هى وأمثالها

فانقيل هذافي غير المقائد

قلنا العقائد أولى بذلك لانه لا يجوز أن يتجدد فيها للخلف مالم يكن واجباعلى السلف بخلاف الفروع فقد تجدد الحوادث ويقع للمنأخر فيها مالم يقع للمتقدم الوجـه الثامن ان رسول الله صلى الله عليـه وآله وسلم مازال يوصي أمته بالرجوع الى كتاب الله عند الاختلاف والتمسك به عند الافتراق وكان ذلك هو وصيته عند موته وجاء ذلك عنه على كل لسان حتى اعترفت به المبتدعة كما اعترفت بورود النمي عن البدع وصحته ولله الحمد والمنة بل قد جاء ذلك صريحا في كتاب الله تمالي على أبلغ صيغ التا كيدقال الله عزوجل « ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيموا الرسول وأولى الامر منكم فات تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا الي قوله و واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا » ويؤكده قوله تمالي « فلاوربك لايؤمنون حتى يحكمول فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلما » ولا شك أن القرآن العظيم أعظم ما قضى به ودعا اليه ثم سنته التي هي تفسير القرآن وبيانه كما أجمعت عليه الامة في تفاصيل الصلاة والزكاة وسائر أركان الاسلام وفي المواريث وغيرها. ومن ذلك ما جاء فيمن لم يحكم بما أُنزل الله من الآيات الكريمة في آية « فأولئك م الكافرون » وفي آية « الظالمون » وفي آية « الفاسقون » وقوله تعالى « ان هذا القرآن مدي للتي مى أقوم » وقوله « وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه والقوا لملكم تر حمون » وقوله « ولقد جئناه بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون » وما أبلغ قوله فصلناه على علم وأعظم موقعه عند المتأملين لان العلوم تقل وتتلاشى

في جنب علم الله تمالي بما ينفع ويصلح من البراهين والاساليب وما يضر ويفسد من ذلك بل قد جاء في الحديث الصحيح ان عبلم الخلائق في علم الله تمالى كما ياخذه الطائر من البحر بمنقاره . ومما جاء في ذلك من طريق أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في القرآن الكريم فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم من ابتغي الهدى من غيره أضله الله الي قوله من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن دعى اليه هدي الى صراط مستقيم الحديث بطوله كما تقدم الوجه التاسع ان الدين قد جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وفرغ منه ولم يبق بدد تصديقه به بدلالة المعجزات الباهرات الااتباع الدين المعلوم الذي جاء به لا استنباطه بدقيق النظر كما صنعت الفلاسفة الذين لم يتبموا الرسل وعلى هذا درج السلف.ولذلك قال مالك لمن جادله أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا لجدله ماأنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وروى مالك في الموطاءن عمر بن الحطاب رضي الله عنه أنه قال أيها النياس قد سنت الكم السنن وفرضت الكم الفرائض وتركتم على السنة الواضحة ليلها كنهارهاالاان تضلوا بالناس يمينا وشمالاً . وروى ابن ماجه نحو هذا مرفوعا من حديث ابي الدرداء . يوضحه أنه لو كان الدين مأخوذا من النظر لكنا قبل النظر غير عالمين ماهو دين الاسلام وانما نخترعه نحن وهذا باطل ضرورة

يزيده وضوحا وجهان أحدهم الاحاديث الصحيحة المشهورة بل المتواترة في حصر أركان الاسلام والايمان والتنصيص عليها وتداول الصحابة فمن بعدهم لها يرويها سلفهم لحلفهم وخلفهم عن سلفهم واضحة جامعة لشرائط الاسلام والايمان

واحترام أهلها وانه لا يحل دم امري جمها ودان بها. وفي معناهامن كتاب الله تعالى قوله تعالى و وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة وبؤتوا الركوة وذلك دين القيمة » وكذلك قوله تمالي « ان الدين عند الله الاسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب الا من بعد ما جاء م العلم بغيابينهم » وكذلك قوله تعالى « قبل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا زمبد الا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون »

وثانيهما اجماع الامدة على تكفير من خالف الدين المصلوم بالضرورة والحكم بردته ان كان قد دخل فيه قبل خروجه منه ولوكان الدين مستنبطاً بالنظر لم يكن جاحده كافرا فثبت ان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد جاء بالدين القيم تاما كاملا وأنه ليس لاحد ان يستدرك عليه ويكمل له دينه من بعده الوجه العاشر ان الله ذم التفرق بعد مجيء الرسل والكتب من قبلنا

ولولا ان في ماجاءت به ما يوجب الوفاق ما خص ذمهم بتلك الحال قال الله تمالي « وما تفرق الذين أو توا الكتاب الا من بمد ما جاءتهم البينه » وقبلها « حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة » الآيات الى « وذلك دين القيمة » ففسر البينة بقوله رسول من الله الى آخر الآية وقال « وما اختلف الذين أو توا الكتاب الا من بمد ما جاءهم العلم بغيا بينهم » وقال « ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم » وقال « ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم »

الوجه الحادي عشر وهو أعجبها ان المقول بريئة أصح البراءة وأوضحها عما ادعوا عليها من معرفة وجوب ما لم يرد به كتاب من الله تمالي ومن

معرفة صحة ما يناقض الآيات القرآنية فانه قد وضح للمحققين من نظار العقلاء وأذكيائهم أنه لا تعارض بين صحيح السمع وصحيح العقل وأن أصل البدع كلها يوهم التعارض بينهما في صور اربع . العدورة الاولى ان جماعة من المشتفلين بعلم المعقول لم يتقنوه فيتوهمون في بعض الامور انه صحيح في دليل عقلى توهموه قاطعا وليس بقاطع وفي معرفة القاطع وشروطه اختلاف بين المنطقيين وبعض المتكامين

ومن مواضع بيان ذلك مقدمة التمهيد للامام ي بن حمزة عليه السلام وسبقه الى ذلك الرازي في مقدمة نهاية المقول وبسط اكثر منه فن أراد معرفة صموبة هدذا المقام وقلة وجود رجاله فليطالع ما ذكرته في هدين الكتابين مطالعة شافية ولو بحث عما لم يعرف من ذلك

ومن أشهر مالهم فى ذلك خمس قواعد . أحدها ان الجسمية أمر شوتى مشترك بين الاجسام زائد عليها وثانيها تماثل الاجسام وجواهرها وثالثها ان كون المتحيز فى المكانأمر ثبوتى زائدعليه لاوصف عدى وسواء كان حركة أوسكونا أو اجتماعا أو افتراقا ويسمونه دليل الاكوان ورابعها قياس واجب الوجود عز وجل على ممكر الوجود فى أشياء كثيرة مثل قول الملاحدة نفاة الاسماء الحسنى ان كونه تمالى على صفة دون أخرى يقتضى ان يجرى الممكنات الحادثات التي تحتاج فى مثل ذلك الي تخصيص محصص وقد أوضحت ماأورد بعضهم على بهض من الاشكالات الصعبة في ذلك فى مسألة الرؤية من المواصم وربحا نقلته مفردا فى موضعه من هذا المختصر لينظر فيه المؤية من المواصم وربحا نقلته مفردا فى موضعه من هذا المختصر لينظر فيه المؤية والنور فانه جسم أو حال فيه محتاج اليه

وخالفهم فى القاعدة الاولي آكثر العقلاء من المسلمين وغيرهم على ما نقله ابن تيمية فقالوا ان الماهية المشتركة المعروفة بالمجردات لا وجود لها ألبتة الا فى الاذهان ولم يقم على وجودها برهان فى الحارج كما بسط فى موضعه

وخالفهم في الثانية الرازي والشيخ أبوا القاسم البلخي الكعبي وأصحابه معتزلة بغداد

وخالفهم فى الثالثة الشيخ ابو الحسين البصرى وخلق كثير ذكرهم الشيخ مختار المعتزلي فى كتابه المجتبى \* وخالف أهــل القاعدة الرابعة جمهور أهل الاسلام

وخالفهم في الحامسة أهل اللغة وأهل الاثر وبعض أهل الكلام والمعقولات والسلف الصالح من الصحابة والتابعين ظاهراً لا رواية ومستند الظهور نقل أهل اللغة وهم من أهلها بلا ريب

وخالفهم فى القواعد الخمس كلها جميع أهل الآثار وسلفهم من الصحابة والتابعين ظاهرامع من ذكر نامعهم فى ذلك من أهل المعقولات والمتكامين كا يسط فى مواضعه والحمد لله

ومما اختلفوا فيه هل يجب بناء الدليل على الضرورة فيما ينتهي اليه النظر أو على سكون النفس، فعند المنطقيين وأبي الحسين من المعتزلة وآكثر المحقين انه لا بد من الانتهاء الى الضرورة والا أدى الى التسلسل أو التحكم، وعند جهور المعتزلة انه يكفي ان ينتهي الى سكون النفس ويرد عليهم سكون نفوس المبطلين ببواطلهم وهذا عارض والقصد بذكره بيان أن كون الدليل العقلى قاطعا من المواضع الدقيقة التى اختاف فيها أهل الدعوي للذكاء والكمال فى التدقيق فيجوز ان يقع الحطا على المحقق في مثل هذا و ينبغي أن يحذره المنصف

فان كثيراً من أهل العقول يقصر في هذا الموضع فيظن في بحض العقليات ان دليله قاطع وليس بقاطع في نفس الامر ثم يعارضه السمع فيري في نفسه ان التأويل يتطرق الى السمع لاحتمال اللفظ اللغوى له دون الادلة العقلية القاطعة في ظنه وزعمه انها قاطعة ولا يدري ان قطمه بانها قاطعة قطع بغير تقدير ولا هدى ولا كتاب منير وانه مقام صعب خطير وأنه بطول النظر والمراجعة فيه جدير ولولم يكن في ذلك عبرة للمعتبرين الا ما جرى لموسى الكليم عليه أفضل الصلوات والتسليم حيث قطع بالنظر العقلي على قبح مافعله الحضر عليه السلام فانكشف له خلاف ما قطع عليه وكذلك نوح عليه أفضل الصلاة والسلام حيث قطع على ان ولده من أهله فبان له خلاف ذلك فاذا كان هذا في حق أرفع البشر مرتبة فن الناس بعدهم فليتفطن طالب فاذا كان هذا في حق أرفع البشر مرتبة فن الناس بعدهم فليتفطن طالب النجاة لذلك وليحذره أشد الحذر

وقد أشار الى ذلك ابن عبد السلام فى قواعده فى حقوق القلوب وما يجب من معرفة الله و تقرير العامة على ما علم انهم لم ينفكوا عنه لدقة الامر المائع مما هم عليه وصعوبة معرفته عليهم وذلك كفلاة الاشعرية في نفي حكمة الله تعالى وتقبيح اسم الحكيم فى الظاهر وايجاب تأويله بالمحكم لصنعه من غير حكمة له في ذلك الاحكام . وغلاة المعتزلة فى نفي السميع البصير والمريد و تقبيحها فى الظاهر واليجاب تأويلها بالعليم لا سواه وذلك يضعف فى مثل « يريد الله بكم اليسر » وقول الحليل لابيه « ياأبت لم تعبد مالا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شياً » وكذلك الجميع من الاشهرية والمعتزلة في نفي حقيقة الرحمن الرحيم وما فى معناها من الرقف والودود وأرحم الراحمين وحكمهم بأنها أسماء قبيحة الظواهر في حق الله تعالى وأنها لا تليق بجلاله الابصرفها عن ظواهر ها قبيحة الظواهر في حق الله تعالى وأنها لا تليق بجلاله الابصرفها عن ظواهر ها

وتعطيلها عن حقائقها الى الحجاز المحض وأن نسبة الرحمة الي الله سبحانه كنسبة إرادة الا نقضاض الي الجدار والجناح الى الذل وكل ذلك بمجردظن أن الدلالة المقلية القاطعة دلت على ذلك وستأتى الاشارة الى تلك الادلة وما يرد عليها على قواعداً ممة المعقولات على حسب هذا المختصر مع الارشادالي مواضع البسط

فاما لوازم رحمة المخلوقين المستلزمة للنقص فواجب تنزيه الله تمالي عنها قطعا وفاقا كلوازم علمهم وارادتهم ونحو ذلك كما سيأتي تحقيقه

ومن مظان بطلان ذلك النظر في كيفية بعض صفات الله تعالى اللائقة به بل الواجبة له على التفصيل المؤدي الى القطع بتسمية تلك الصفات معانى والى القطع بالفرق بينهما والي القطع بان ذات الله تعالى لايصحوجودالمعانى فيها . ومجموع ذلك هو الذي اضطر البهاشمة الى انه تعالى مريد بارادة حادثة لافيه ولا في غيره ولا يحتاج فى خلقهاالى ارادة . والحازم يوازن بين الممتنعات فيرد أشدها امتناعا فى الفطر ، ولعل وجود العرض لا فى محل بل لافي العالم ولا خارجه وتأثيره لمن لم يوجد فيه أبعد محافروا منه

وقد جود ابن تيمية وغيره من أغة العلم الجامعين بين التحقيق في هذين العلمين المقلى والسمعي الكلام فى ذلك ، وفى المختصرات من ذلك ما يكنى المقتصد وأما من اراد الغاية فى البحث فلا تكفيه المختصرات ولا النظر فى كتب بعض الحصوم بل يحتاج الى النظر فى الكتب البسيطة للمعتزلة والاشعرية ومتكلمي أهل السنة وكتبهم أقل الكتب وجودا

ومن مشاهيرها منهاج السنة النبوية لابن تيمية على ما قيل ولم اقف عليه، وفي هذه الصورة يتكاف المتكامون كلهم التأويلات البميدة تارة لما لما يمكن تأويله لو دل دليل قاطع على امتناع ظاهره ولكن لا قاطع محقق الا مجرد دعوى و تارة لما لا يمكن تأويله الا بتعسف شابه تأويل القرامطة وربحا استنزم بعض التأويلات مخالفة النيرورة الدينية وهم لا يعلمون ولا بؤمن الكفر في هذا المقام في معلوم الله تعالى واحكام الآخرة وان لم نعلمه نحن و توقفنا لشبهة التأويل وعدم علمنا بعلمهم بما أنكروه فانه لا بؤمن في حكم الله والله المستعان

فسبب الاختلاف في هذه الصورة وما يتركب على اوهومعظم التأويل هو الاختلاف في أن الادلة المقلية الموجبة للتأويل عند المتأولين قطعية أم لا. أما من علم بطلان القطع إما بالعقل أو بالسمع القاطع أو برما معا فعليه البيان لذلك فاذا سطع الحق وجب اتباعه من أى الجانبين كان وأما من لم يعلم ذلك لكن علم ان أذكياء العقلاء مازالوا يغلطون في اعتقاد القطع في مثل هذه الدقائق وان خوضه فيها أشبه شيء بركوب البحر عنذ هيجه واضطرابه وان الجميع قد انعقد اجماعهم على أن مخالفه العقل اذا تجرد عن السمع ليست بكفر ولا ألجميع قد انعقد اجماعهم على أن مخالفه العقل اذا تجرد عن السمع ليست بكفر ولا يكون قد خالف ضرورة العقل ولا يكفر بل ولا يفسق لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان كذب على ليس ككذب على غيري انه من يكذب على تلج النار وانما هذا كاذب على نفسه ولم يكذب على الله ولارسوله فكيف من قال بغير الحق في دقائق الكلام متأولا

وكذلك المقد إجماعهم على ان مخالفة السمع الضرورى كفر وخروج عن الاسلام وأن ذلك لا يؤمن فى القول بأن الرحمن لرحيم الحكيم السميع البصير ليست بأسماء مدح لله تعالى بل أسماء ذم قبيحة يجب تأويلها وتحذير

عوام المسلمين من الاغترار باطلاقها وأنها ليست أسماء حسني لان الحسني جمع الاحسن لاجمع الحسن وهذه لم تدخل في الحسن كيف في أحسن الحسن فان عامة أهل الاثر رجحوا الاعتقاد الاسلم على الاعلم لان المتكامين قد اعترفوا بان طريقة السلف أسلم لكن ادعوا أن طريقهم أعلم، ووجه الترجيح عندهم أنهم علموا من كثرة نصوص الكتاب والسنة في هذه الاسماء انها على جهة التمدح كما يأبي في موضعه وظهور ذلك في عصر النبوة والصحابة والتابعين من غير تحذير لاحد من الاغترار بظاهمها مع اعتقد الجميع أن الله ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته يقتضي عادة العلم الضروري بانها اسماء مدح وانها من الاسماء الحسني التي لاقبح فيها وخافوا الكفر في مخالفة العلم المدروي المهاء العلم العلم المدروي المهاء العلم العلم المدروي المهاء العلم العلم

وأما الادلة الموجبة التأويل فسوف يأتي البيان الواضح انها قد انتهت الى غاية الدقية ووردت عليها الشكوك الصعبة حتى اختلف في صحتها أغمة المعقول فمخالفة الحق فيها على جهة التأويل لا يكون كفراً ولا فسقا على جميع قواعد العقلاء. قالوا ولا شمك ان الفوز بالامان من الكفر الموجب الخلود في النار أرجح من الفوز بالظفر بالحق في دقائق الجواهر والاعراض كانص عليه المؤيد بالله في الزيادات من أعمة المهرة وغيره منهم عليهم السلام فشد على هذه يديك ولا تغفل النظر فيها

فان قلت فما يمتقد أهل الاثر في رحمة الله وهل يجوزون أنها رحمة مثل رحمة المخلوقين

قلت كلا فان رحمـة المخلوقين ممتزجة بجهلهـم وعجزهم فيدخلها الحسرة والاسف والبكاء والاماني الباطلة فتغلبهم فتصرفهم عن المدل والحق وقد اجمعنا على ان العليم القدير محكم إن لا يجب تأويلهما ولو قال قائل انهما في حق الله مثلها فينا لكان كافرا بالاجماع فاذا وجب نفى التشبيه فى المحكم إن بالاجماع فكيف لا نذفيه فى غيرها وسيأني ايضاح ذلك وانما بسطت القول هنا لان اكثر التأويل يدور على هذه الصورة

فان قيل تقديم العقل على السمع أولي عند التعارض لان السمع علم بالعقل فهو اصله ولو بطل العقل بطل السمع والعقل معا وهذه من قواعد المتكامين

قلنا قد اعترضهم فى ذلك المحققون بان العلوم يستحيل تعارضها في العقل على والسمع فتعارضها تقدير محال فانه لو بطل السمع أيضا بعد ان دل العقل على صحته لبطلا معا ايضا لان العقل قد كان حكم بصحة السمع وانه لا يبطل فين بطل السمع علمنا ببطلانه بطلان الاحكام العقلية وممن ذكر ذلك ابن تيمية وابن دقيق العيد والزركشي في شرح جمع الجوامع

الصورة الثانية أن يتيقن المتكام بعض الادلة العنكية حتى لايشك في صحتها وهي كذلك ثم يعتقد لتقصيره في علم السمع أن السمع ورد بنقيض ذلك الامر المعلوم عنده فيقع في الكفر الصريح كابن الراوندي وسائر من صرح بالردة لذلك ومن هؤلاء بمض الفلاسفة واكثر البراهمة أعني ان بعضهم كفر من هذه الجهة وبعضهم كفر من جهة أخرى وذلك ان هؤلاء اجتمعت كلتهم على ان عذاب الآخرة خال عن المصلحة والحكمة وان ذلك لا يجوز على مختار عليم حكيم وقولهم ان التعديب لغير حكمة لا يجوز على المختار العليم الحكيم حق وصواب لكنهم قصروا في علم السمع فظنوا انه ورد بان ذلك العذاب خال عن الحكمة ودعوى هذا على السمع باطلة وقد جود ابن تيمية غاليا خال عن الحكمة ودعوى هذا على السمع باطلة وقد جود ابن تيمية غاليا

فى الرد عليهم على التفصيل كما هو مبسوط فى حادي الارواح. واشار الى مثل قوله الغزالي فى المقصد الاسني فى شرح الرحمن الرحيم منه ولم يصرح وجعل ذلك من الاسرار التي لا تفشى. وسيأتى طرف من ذلك وبيان المختار منه فى مسألة اثبات الحكمة قريبا ان شاء الله تعالى

الصورة الثالثة قوم أسرفوا في التقصير في علم السمع تارة في طلب معرفة نصوصه وألفاظه وطرق صحتها وتارة في معانيها. وتارة في كيفية الجمع بين المتعارض فيقدمون العموم على الخصوص والظواهم على النصوص و ونحو ذلك حتى ظنوا في بعض الامور ان السمع ورد به وروداً ضروريا أوقطعيا ولم يرد به السمع أصلا لاضرورة ولا قطعا ولا ظنا ثم عارضته ادلة كثيرة جلية عقلية أو سمعية أو كلاهما كالنواصب والروافض وكثير من الوعيدية والمبالغين في التكفير والتفسيق والتقنيط والتبري من كثير من اهل الاسلام والمبتدعة الذين لهم ذنوب وهفوات لا تخرج عن الاسلام

ومن ذلك خبط كثير من الناس في مسألة القرآن وتكفيركل منهم لمن خالفه بغير برهاز حتى اعتقد بعض المحدثين قدم التلاوة وجعد حدوث صوت النالي مع اعترافه بحدون التالي وحدوث لسانه و وجودها قبل التلاوة ، وقد قال الغزالي ان هذا مادري ما القديم ، وقال البيهقي ان من عرف معني هذا رجع عنه وانما كانت هفوة ممن لم يتعقل هذا وحتي قال الشيخ أبو على الجبائي ان الله تعالى يتكلم مع التالي وان الصوت كامن في الحروف في المصاحف وكل ذلك لاعتقادهم أن السمع ورد بان كلام الله هو المسموع في المحاريب المكتوب في المصاحف وان منكر هذا كافر

وما قالوه من ان ذلك كلام الله في الجملة حق ولكن لا بد من الفرق بين

التلاوة والمتلو والحكاية والحكى وهو فرق ضروري فان المتلو المحكي كلام الله بفير شك والنلاوة والحكاية فعل لنا مقدور اختيارى بفير شك. ولا شكأن ما هو مقدور لنا وقع باختيار نا غير المعجز الذي لم يقدر عليه أحد فالشيخ أبو على خاف ما خاف أهل الاثر في المرتبة الاولى من الكفر في مخالفة السمع فتكلف مخالفة المعقول في كمون الصوت في الحروف المكتوبة وفي احداث صوت من الله مع صوت كل قاري حتي يكون السامع لكل قارئ سامعا لكلام الله على الحقيقة كما سمعه موسى عليه السلام كل هذا حتى لا يخالف الاجماع والنص حيث قال الله تعالى « فأجره حتى يسمع كلام الله » فأى حرج على أهل الاثر اذا تابعوا سائر السمع وخالفوا من المعقولات ما هو أدق من المعقول الذي خالفه أبو على في هذه المذاهب التي لولا رواها عنه أصحابه لعدت من تشنيع الاعداء عليه

واما أولئك المحدثون فلم يفرقوا بين انكار السلف كون القرآن مخلوقا وبين كونه قديما فظنوا ما ظن أبو على من الاجماع من السلف على قدمه وسوف يأتي الفرق بينهما في بابه وأما الروافض والنواصب والحوارج وغلاة الوعيدية فظنوا ان السمع ورد بعقائدهم فجحدوا كل ما خالف ذلك ممالم يعلموه وتأولوا ماعلموه فقح سس جهلهم حيث قدموا الاكاذيب المعلوم عند أهل السمع بطلانها على المتواترات، وهؤلاء لادواء لهم لان اعتقادهم تقليد محض السمع بطلانها على المتواترات، وهؤلاء لادواء لهم لان اعتقادهم تعليد محض وقراءة كتب الرجال والتواريخ والمسانيدحتى يكونوامن المة السمع وينكشف لهم جهل اسلافهم أوعنادهم وهم غير ملتفتين الي شيء من هذا بل هم في غاية المعجب بعلمهم واتقامهم وغاية السخرية بخصومهم فهم أفحش الاقسام الاردة

المشهورة وهم من الذين لا يدرون أنهم لايدرون

وقد رأيت لبعض حذاق الباطنية في كتاب الملل والنحل القــدح في الاخبار بذلك فانه لم يفرق بين التواتر الحقود عوى التواتر فقال أما التمسك بالأخبار فأنه متمارض لان كل طائفة قد تو أتر لهم ماهم عليه عن اسلافهم الذين يثقون بهم ولم يعلم المففل أن هذا مثل دعوى اليهود لقول موسى عليه السلام تمسكوا بالسبت أبدا ودعوى تراتر ذلك عنه وأنه لا فرق بين تلك الدعوي وبين ما صح عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم انه لانبي بعدي وأنه خاتم الانبياء وكم بين تواتر صفات الكمال في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتواتر معجزاته وفضائله للعارفين وببن تلقي صبيان اليهود لما يعارض ذلك كله عن آبائهم القوم البرت. وهل يقول مميزان الامرين في التواتر سواء فجهال هذه الصورة مثل صبيات اليهود حين نشؤا على ظن السوء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنه لا دوا، لهم الا أن يتركوا تقليد آبائهم في ذلك الظن السيء ويطالعوا كتب الاسلام التي فيها سيرته وأخلاقه ومعجزاته وسائر مناقبه والتواتر مما لا يمكن تعريف الجاهل بهألبتة ولذلك يقول العلماء في ذلك أنه معلوم لمن طالع كتب الاخبار والا فكل مبطل معتقد لصحة باطله . ولولا الفرق بين الاعتقادات الباطلة والعلوم الصحيحة ما تميز كفر من اسلام ولا شرك من توحيد ولا عالم من جاهل فالعلم الحق ماجمع الجزم والمطابقة والثبات عند التشكيك فالظنون تلتبس بالعلوم الجازمة عند كثير من العامة والاعتقادات الباطلة وان كانت جازمة في نفوس أهاما فهي غير مطابقة في الحارج واعتقادات عوام المسلمين وان كانت جازمة في نفوسهم مطابقة للحق فانها لا تثبت في

فوسهم عند التشكيك والعلم الحق هو ما جمع هذه الاوصاف الثلاثة. والله سبحانه قد خص بالهداية له من علم منه القبول والانصاف والاهلية لذلك كا قال في ابراهيم عليه السلام « وكنّابه عالمين » وقال معاذ ان العلم والايمان مكانهما من طلبهما وجدهما فاطلبوا ذلك من حيث طلبه ابراهيم حيث قال «انى ذاهب الى ربى سيهدين »وقد تقدم الارشاد الى طريق الظفر بالحق فى هذه المقدمة من هذا المختصر

الصورة الرابعة طائفة من أهل السمع أتقنوا علم السمع وعلموا منه بعض القواءـد على صحيحا وتواتر لهم مالم يتواتر لغيرهم لشدة بحثهم وقطعهم أعمارهم في ذلك ثم نازعهم في ذلك جماعة من علماء المعقولات المقصرين في علم السمع كبعض المعتزلة خصروصا المتأخرين في نفي الشفاعة للموحدين ونفي الرجاء للمذنبين منهم وايجاب خلودهم في النار مع المشركين فظن أولئك الذين أنقنوا ما علموا من السمع ان العلوم العقامة هي المعارضة لما عرفوه من السمع الحق في ذلك لشبهة ان المعارضين لهم فيه يدءون التحقيق في المعقولات فيعادون علم المعقول ومن خاض فيه حتى من أهل السنة وظنوا أن الاصفاء اليه والنظر فيه يستلزم البدعة من غير بد ولو نظروا بعين التحقيق لعلموا ان خصومهم في هذه المسألة انما أتوا من التقصير في علم السمع واقلال البحث عنه وما شابوا به جدا لهم من المعقولات فأنما ادعوا فيه على العقل ما هو بريء منه كما يدعون على المقل تقبيح خطاب الله لنا بالعموم المخصوص في المقائد من غيربيان مقترن به ولم يعلموا أنه يرد عليهم هذا بعينه في عمومات الوعد كمه ومات الوعيد فلو حرم تخصيص الوعيد بالادلة المنفصلة عنه لحرم تخصيص الوعد كذلك بل أولي وأحري وحيننذ يحصل بطلان مقصودهم

فان قالوا في عمومات الوعد يمكن ان تخصيصها قد كان تقدمها وعلم قلنا وكذلك يمكن في عمو مات الوعيد. فان قالوا في تخصيص الوعيدانه ظني. قلنا صدفتم انه ظني عندكم الكن قد علم غيركم مالم تعلموه من تواتره كا أوضحته في المواصم ولئن سلمنا أنه ظني فان حكم الظني ان لا يقطع بصدقه ولاكذبه لاأنه يقطع بكذبه لائه لاطريق الي ذلك وائم لم تتوقفوا في صدقه بل قطعتم بكذبه وهذا هو القطع بغير تقدير والخبط الذي ليس من العلم العقلي في قبيل ولادبير واعلم انه لا يكاد يسلم من هذه الاغلاط الا أحد رجلين إما رجل ترك البدعة كامها والتمذهب والتقاليد والاعتزاء الى المذاهب والاخذ من التعصب بنصيب وبقي مع الكتاب والسنة كرجل نشأقبل خدوث المذاهب ولم يعبرعن الكتاب والسنة بعبارة منه مبتدعة واستعان بالله. وانصف ووقف في مواضع التعارض والاشتباد ورلم يدع علم مالم يعلم ولا تكلف مالا يحسن وهـذا هو مسلك البخارى وأئمة السنة غالبافى ترجمة تصدير الابواب وفى العقائد بالآيات القرآنية والاخبار النبوية كما صنع في أبواب القدر وكتاب التوحيد والردعلي الجهمية وأبواب المشيئة ، ورجل أتقن العلمين العقلي والسمعي وكان من أعتهما معا محيث يرجع اليه أئمتهما في وقائعهما ومشكلاتهما مع حسن قصد وورع وانصاف وتحر للحق فهذا لاتخلف عنه هداية الله واعانته وأمامن عادى أحد هذين العلمين وعادي أهله ولم يكن على الصفة الاولى من لزوم ما يعرف وترك مالا يمرف فأنه لا بدأن تدخل عليه البدع والاغلاط والشناعات ومن أنواع الزيادة في الدين الكذب فيه عمداً وهذا الفن يضر من لم يكن من أمَّة الحديث والسير والتواريخ ولا يتوقف على نقدهم فيه بحيث لا يفرق بين ما يتواتر عند أهـل التحقيق وبين ما يزوره غيرهم وليس له

دواء الا اتقان هذا الفن والروخ فيه وعدم المارضة لاهله بمجرد الدعاوي الفارغة وهو علم صعب يحتاج الى طول المدة ومعرفة علوم الحديث وعدم المجلة بالدعوي وان كان جليا في معناه فان الرسوخ فيه بعيد عن حصول العلم الضرورى باحوال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واحوال السلف بحيث يعلم دينهم بالضرورة مثل ما يعلم مذهب الممتزلة والاشعرية كذلك بطول البحث في علم الكلام ويعلم ما يختلفون فيله وما لا يختلفون فيله وما يمكن القدح فيه من المنقولات المشهورة وما لا يمكن من غير تقليد ولا أقل من معرفة مثل علوم الحديث للحاكم في ذلك وهذا عندي هو الفائدة العظمي في الرسوخ في علم الحديث وليس الفائدة العظمي فيه معرفة احاديث الاحكام في فروع الحلال والحرام كما يظن ذلك من يقتصر على قراءة بمض المختصرات في ذلك ويكتفي به في هذا العلم الجليل. ولامرما كان اعمة الحديث الراحة ون اركان الأيمان في الثبوت عند الفتن والامتحان. وقد ذكرت أمور كثيرة يقدح بها على المحدثين وأئمة المنقولات وقد ذكرتها والجواب عنها في المجلد الأول من العواصم واشتمل ذلك على فوائد ومعارف مهمة يحتاج اليها من يهتم بالمارف المنقولة ولله الحمد . وهـ ذا آخر ما حصر من التحذير من الزيادة في الدين والكلام في بطلان ذلك وتحريمه وهو الامر الاول

وأما الامر الثانى وهو النقص فى الدين برد النصوص والظواهرورد حقائقها الى المجاز من غير طريق قاطعة تدل على ثبوت الموجب للقاويل الامجرد التقليد لبعض أهل الكلام في قواعد لم يتفقوا عليها أيضاً وأفحش ذلك واشهره مذهب القرامطة الباطنية في تأويل الاسماء الحسنى كلها ونفيها عن الله على سبيل التنزيه له عنها وتحقيق التوحيد بذلك ودعوى أن اطلاقها عليه يقتضى التشبيه

وقد غلوا في ذلك وبالغواحتي قالوا انه لا يقال انه موجود ولا معدوم بل قالوا انه لا يمبر عنه بالحروف وقد جملوا تأويلها ان المرادبها كلها امام الزمان عندهم وهو عندهم المسمى الله والمراد بلااله الاالله وقد تواترهذا عنهم وأناممن وقف عليه فيما لا يحصى من كتبهم التي في أيديهم وخزائبهم ومعافلهم التي دخلت عليهم عنوة أو فتحت بمد طول محاصرة و أخذ بعضها عليهـم من بعض الطرقات وقد هربوا به ووجد بعضها في مواضع خفية قد أخفوه فيها فكما انكل مسلم يعلم ان هذا كفر صريح وانه ليس من التأويل المسمى بحذف المضاف المذكور في قوله تعالى « واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها » أي أهل القرية وأهل العير وانما علم هذاكل مسلم تطول صحبته لاهل الاسلام وسماع آخبارهم والباطني الناشي، بين الباطنية لا يملم مثل هذا فكذلك المحدث الذي قد طالت مطالعته للا ثار قديعلم في تأويل بمض المتكلمين مثل هـذا الملم وان كان المتكام لبعده عن اخبار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأحواله وأحوال السلف قد بعد عن علم المحدث كما بعد الباطني عن علم المسلم فالمتكم يري أن التأويل ممكر ف بالنظر الى وضع علماء الادب في شروط المجاز وذلك صحيح ولكن مع المحدث من العلم الضروري بأن السلف ما تأولوا ذلك مثل ما مع المتكلم من العلم الضروري بأن السلف ما تأولوا الاسماء الحسني بامام الزمان وان كان مجاز الحذف الذي تأولت به الباطنية صحيحاً في اللغة عند الجميع لكن له موضع مخصوص وهم وضعوه في غير موضه كذلك المتكام في بعض أسهاء الله الحسني كالسميع والبصير والحكيم والرحمن والرحيم فأنها من الاسماء الحسني المملوم ورودها في كتاب الله على سبيل التمدح بها والثناء العظيم ونص الله تمالى ورسوله على أنها ثناء على الله تمالى في حديث قسمت الصلاة بيني

وبين عبدي وفيه فأذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى على عبدي مع تكريرها في عهد النبوة والصحابة والتابعين لم يشعر أحد منهم في تلك الاعصار كلها بتقبيح شي من ظواهر ها ألا ترى ان الرحمن الرحيم ثابتان في السبع المثاني المعظمة متلوان في جم ع الصلوات الخمس مجهور بهما في أكثرها في محافل المسلمين مجمهين على انهما من أحسن الثناء على الله تعالى وأجمله وأفضله متقربين الى الله عدحه بذلك مظهر بن أنه أحب الحمد اليه ولذلك كرر تكرار كثيرا في كتاب الله سبحانه وفي بسم الله الرحمن الرحيم المكرر في أول كل سورة المتبرك به في أول كل عبادة وجمعا معا ومرجمها الى معنى واحد ولم يجمع اسمان في معنى واحد في موضع واحد قط كالففار الغفور ونحو ذلك بخلاف الرحمن الرحيم فتأمل ذلك فهماالغرة والمقدمة في ممادح رب العزة في خطب المسلمين وجمعهم وجماءتهم وحوائجهم ومجامعهم ورسائلهم ومكاتباتهم وتصانيفهم وتصرفاتهم وكل أمر ذي بالكان منهم في مصادرهم ومواردهم وتضرعهم الى ربهم ودعائهم وعند رقتهم وخضوعهم وجدهم واجتهادهم يلقنها سلن المسلمين خلفهم ويتلقنهما خلفهم عن سلفهم ويعلمهما الآباء أبناءهم ويتعلمهما الابناء من آبائهم ويتردد التشفي بذكرها بين أصاغرهم وأكابرهم وبدوهم وحضرهم وخاصتهم وعامتهم وذكرانهم واناثهم وبلدائهم وأذكيائهم فأي معلوم من الدين أبين من كونهما من ممادح الله تعالى وأشهر وأوضح وأظهر واكثر استفاضة وشهرة وتواترا وعظمت الشناعة في انكار حقيقتهما ومدحتهما حين وافق ذلك مذهب القرامطة ومذهب أسلافهم من المشركين في انكارهم الرحمن ونص القرآن على الرد عليهم في ذلك والصدع بالحق فيمه حيث حكى عنهم قولهم وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا فقال عز من قائل

« الذي خلق السموات والارض وما بينهما في ستة أيام ثم استوي على العرش الرحن فاسأل به خبيراً واذا قيل لهم اسجدوا الرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفوراً » وحيث قال «وهم بكفرون بالرحمن قل هوربى لا اله الاهو »وحيث قال « وهم بذكر الرحمن هم كافرون » وعظم الله تمالى هذا الاسم الشريف وبالغ في تعظيمه حيث قال « قبل ادعو الله أو ادعوا الرحمن أياماً تدعوا فله الاسماء الحسنى » وقال حاكيا عن خيار عباده « هو الرحمن أياماً تدعوا فله الاسماء الحسنى » وقال حاكيا عن خيار عباده « هو الرحمن آمنا بهوعليه توكانا » وجاءت الصوادع القرآنية مادحة لله تمالى بأعظم وأرحم الراحمين وكرر هذه المسفة الشريفة الحميدة بأن الله عزوجل خير الراحمين وأرحم الراحمين وكرر هذه المبالغة في مواضع من كتابه الكريم الذي قال فيه وأرحم الراحمين وكرر هذه المبالغة في مواضع من كتابه الكريم الذي قال فيه ويعقوب ويوسف عليم السلام

وكرر الله تدالى التمدح بالرحمة مرارا جمه اكثر من خميائة مرة من كتابه الكريم منها باسمه الرحمن اكثر من مائة وستين مرة وباسمه الرحيم اكثر من مائتي مرة وجمهما للتأكيد مائة وست عشرة مرة وأكد الرحيم فجمعه مرارا مع التواب ومرارا مع الرؤف. والرأفة أشد الرحمة ومرارا مع النفور وهي اكثر عرفت منها سبعة وستين موضماوأ خبرانه كتب على نفسه الرحمة مرتين وأنه لا عاصم من أمره الامن رحم وإن النفس لأمارة السوء الامن الحمد وانه ولا يزالون مختلفين الامن رحم وإن النفس لأمارة السوء الامن من أحب الثناء والمادح والمحامد اليه عز وجل

وبالنت الملائكة الكرام في ممادح الرب سبحانه بذلك فأوردت أبلغ

صيغ المبالغات فقالت « ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما » ومدح الله ذاته الكرعة مذه الصيغة البليغة نقال « ورحمتي وسعت كل شيء » وفي كتاب سليمان عليه السلام الذي حكاه الله عنه في كتابه الكريم لشرفه العظيم « انه من سليمانوانه بسم الله الرحمن الرحيم » وحكى الله نحو ذلك في كتابه الكريم عن ابراهيم ويعقوب وموسى وأيوب وصالح وعيسى ابن مريم عليهم السلام للدلالة على أنفاق الاديان النبوية الاولى والآخرة على مدح الله تعالى بذلك وخاطب الانبياء عليهم السلام بذلك الجفاة الاجلاف من المشركين ونحوهم من لا يفهم دقائق الكلام الصارفة الى مقاصد أهله فقال الخليل عليه السلام في خطاب أيه « ياأبت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصياً ياأبت اني أخاف أن يمسَّك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليًّا »وقال هارون عليه السلام لمباد المجل ما ذكره الله عنه ومدحه به حيث قال « ولقد قال لهم هارون من قبل ياقوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني » وكتب ذلك سليان الى بلقيس وقومها وأمر الله تعالى في كتابه الكريم بالفرح برحمته والفرح بها فرع التصديق بها فقال تعالى « قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا » وفي عطفها على فضله دلالة على المغايرة بينهما وذلك خـلاف ما يقول من تأولها

وفى الصحاح من ذلك الكثير الطيب وما لا تتسع له هذه التذكرة المختصرة. منه حديث سلمان وأبي هربرة وجندب وابن عباس وعبادة وأبى سد عيد الحدري وابن حيدة وخلاس والحسن وابن سيرين فى المائة الرحمة التي لله تعالى وانها وسعت الحلائق منها رحمة واحدة وأن هذه الرحمة التي يتراحم بها الحدثة والسباع والدواب البرية والبحرية هى جزء من مائة جزء من رحمة

الله وظهرت محبة الله تمالي الثناء عليه بهذه الصفة وما يشتق له منها من الاسماء السريفة حتى كان أحب الاسماء اليه عبد الله وعبد الرحمن كاثبت في الصحيح فكيف يقال ان ظاهرها قص وذم وكفر وتشبيه وسب للملك الحميد الذي لا أحداحب اليه الحمد والمدح منه ولا أعرف عايليق بجلاله منه ثم من رسله ولا يحصى عليه ثناء هو كما اثنى على نفسه لاهليته لذلك ولذلك مدح نفسه وعلمنا مدحه و دعامااليه وأثابنا عليه فكيف يفتتح كتبه الكريمة ويشحنها عاظاهره السب والذم والكفر والتشبيه و بما نسبته اليه كنسبة الارادة الى الجدار والجناح الى الذل بل أشد بعدا من ذلك فان الجدار لا يذم بالارادة والذل لا يذم بالجناح فصار لا يوجد لذلك مثال لانه يستلزم المتعارة اسم الذم لا رادة المدح كما لا يحسن في البلاغة بل لا يصح في اللفة ولا يوجد في كلام العامة والعجم

وقد أجمع المسلمون على حسن اطلاق الرحمة على الله من غير قرينة تشعر بالتاويل. ولا توقف على عبارة التنزيل. ولو كان ظاهرها القبح والذم والانتقاص لله عن وجل لم يحسن ذلك من العباد وان ورد في كلام الله أقر في موضعه على قواعد علماء الكلام على أن فطر العقول تعرف رحمة الله تعالى وسعة علمه وكال قدرته فان العلم بضعف العباد مع تمام القدرة والممادح والمحامد وعدم الممارض يستلزم الرحمة عقلا أيضاً فهى من المحكمات لامن المتشاجات على أن الله سبحانه أعلم وأحكم وأجل وأعظم وأعز في كبريائه عن أن يتخدير ما ظاهره الانتقاص والذم غرة شادخة لاسمائه الحسني مقدمة في مثاني كتابه العظمي وهو الذي بلغ كلامه أعلى درجات الاعجاز في البلاغة التي هي البلوغ

الى المراد القصود باوضح العبارات وأجزلها. وأبينها وأجملها.

وأيضا فقد ثبت از الرحمن مختص بالله تمالى وحده ويحرم إطلاقه على غيره ولوكانت الرحمة له مجازا ولغيره حقيقة كان العكس أوجب وأولى. وما المانع للمسلم من اثباتها صفة حمد ومدح وثناء كما علمنا ربنا مع نفي صفات النقص المتعلقة برحمـة لمخلوقين عنه تعالى كما أثبتنا له اسم الحي العليم الحبير المريد مع نفي نقائص المخلوقين في حياتهم المستمرة لجواز التالم بانواع الآلام ثم للموت الذي لا بد منه لجميع الاحياء من الانام. وكذلك ينزه سبحانه عما في علمهم الناقص بدخول الكسب والنظر في مباديه والاستدلال والاضطرار في منتهاه الذي يسنلزم الجسمية والبنية المخصوصة والحدوث ويورض له التغير والنسيان والخطأ والشفل ببعض المعلومات عن بعض وكذلك تزد ارادته تعالي عما في ارادتنا من استلزام الحاجة الى جلب المنافع ودفع المضار ونحو ذلك. وكذلك كل صفة يوصف بها الرب سبحانه ويوصف بها العبد وان الرب يوصف بها على أتم الوه ف مجردة عن جميع النقائص والعبد يوصيف بها محفوفة بالنقص. وبهذ فسر أهل السينة نبي التشبيه ولم يفسروه بنني الصفات وتطيلها كاصنعت الباطنية الملاحدة

ويدلك على قبح تأوبل هذه الاسماء الشريفة في الفطر كلما انك تجد المعتزلي يستقبح تأوبل الاشعرية للحكيم غاية الاستقباح والاشعري يستقبح تأوبل المعتزلة البغدادية للسميع البصير المريد غاية الاستقباح والسنى يستقبح تأوبل المعتزلة والاشعرية للرحمن الرحيم الحكيم غاية الاستقباح والكل يستقبحون تأوبل القرامطة لجميع الاسماء الحسنى غاية الاستقباح. ومتى نظرت بعين الانصاف وجدتهم في ذلك كاقيل

وعين الرضا عن كل عيب كليلة \* ولكن بين السخط تبدي المساويا وكذلك نجد كل واحد منهم يلزم المنكر عايه مثل ما ألزمه فان الممتزلة والاشمرية اذاكفروا الباطني بانكار الاسماء الحسمني والجنة والناريقول لهم الباطني لم أجعدها عما قلت هي مجاز مثل ما انكم لم تجعدوا الرحمن الرحيم الحكيم وانما قاتم أنها مجاز وكيف كفاكم المجاز في الايمان بلرحمن الرحيم وهما أشهر الاسماء الحسني أو من أشهرها ولم يكنني في سائرها وفي الجنة والنار مع أنهما دوزاسهاء الله بكشير. وكم بين الايمان بالله وباسمائه والايمان بمخلوقاته فاذا كفاكم الايمان المجازي باشهر الاسماء الحسني فكيف لم يكفني مثله في الاعمان بالجنة والنار والمماد يوضعه ان الاجماع منمقد على كفره ن قال ان الله يام بالفسق والمماصي حقيقة وقد قال الز مخشرى بذلك مجازا في تفسير د « امر نا مترفيها ففسقوا فيها » ولم يكفر بذلك. وكذلك قال بعض الاشعرية ان الله تعالى يحب المعاصى مجازا ولم يكفروه بذلك ولو قالوه حقيقة كفروا فدل على ان الايمان المجازي في موضع الحقائق كلا شيء فكما لم يضر من آمن بالامر بالقبائح مجازا مكذلك لا ينفع من آمن بالرحمن الرحيم الحكيم مجازا لأنهم عنزلة الزمخشري في إعانه بامر الله بانفسق مجازا مع نفيه لذاك أشد النني واعتقاده آنه كالعدم. يوضحه آنه لاشك ولاخلاف في كفر من آمن بالنبوات مجازا ونفاها حقيقة فاسهاء الله الحسني المملوم تمدحه بها في جميع كتبه أجل وأعظم من جنته وناره وانبيائه فلا يكرفي الايمان بشيءمنها عبازا الا أن يصح في ذلك اجماع قاطع وبرهان الله أقطع في بمض المواضع بؤمن معه من الوقوع في البدعة والفرقة المنهى عنهما بالندوص والاجماع. وكذلك يقول بعضهم لبعض فيما اختلفوا فيه كما يقول لهم الباطني

وكذلك محبة الله تعالي لانبيانه وأوليائه الني هي أعظم فضل الله العظيم عليهم وأشرف ما يرجونه من مواهبه العظام ﴿ وقد نص الله تعالى على ذلك في غير آية من كتابه الكريم كقوله تعالى « يحبهم ويحبونه » وقوله تعالى « والله يحب الصابرين » وكذلك كون الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. واكبر من ذلك ان الله تمالى اتخذ ابراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم خليلا بالنص القرآنى واتخذ محمداً صلى الله عليه وسلم خليلا بالنص النبوي والحلة في اللفة العربية أرفع مراتب المحبة ولم تزل هذه النصوص مقررة مجللة معتقدة مع تنزيه الله تعالى من نقائصها مثل تزيه من نقائص علم المخلوقين وارادتهم في العليم المريد وغيرهماحتى فشت البدعة واجتمعت كله المعتزلة والاشعرية على تقبيح نسبة الرحمة والحلم والمحبة والحلة الى الله تعالى الا بتأويل موجب لنفي هذه الاشياء عن الله بفير قرينة وموجب تحريم اطلاقها الا مع القرينة فيجوز عندهم أن تقول ان الله غير رحيم ولا رحمن ولا حايم ولا يحب المؤمنين ولا الصابرين ولا المتطهرين ولا اتخذ ابراهيم خليلا بغير قرينة ولا تأويل كما يجوز أن تقول في الجدار أنه ليس عريد ولا يحوز ذلك الأثبات الا بالتأويل والقرينة الدالة عليه

والمسلم بالفطرة ينكر هذه البدع وبالرسوخ في علم الحديث يدلم بالضرورة حدوثها وان عصر النبوة والصحابة بري منها مثل ما يعلم ان المعتزلة ابرياء من مذهب الاشعرية وأن الاشعرية ابرياء من مذهب المعتزلة وان النحاة ابرياء من مذهب الشعوبية وامثال ذلك فيجب تقرير ذلك وأمثاله مما وصف الله تعالى به ذاته الكريمة على جهة التمدح والحمد والثناء . وسيأتي الجواب عن سبب تخلف الرحمة لكثير من أهل البلاء كما يخلف العطاء عن كثير من

الفقراء ولا يقدح ذلك في مدح الله بالجود والكرم حقيقة باجماع المسلمين لمارضة الحكمة في الموضعين سواء.وقد جود الغزالي القول في هـذا المعنى في المقصد الاسنى فلا حاجة الى التطويل بنتمل كلامه وموضعه معروف والدليل على انه لا يجوز القول بان ظاهر هذه الاسماء كفر وضلال وان الصحابة والسلف الصالح لم يفهموا ذلك أو فهموا ولم يقوموا بالواجب عليهم من نصح المس لمين وبيان التأويل الحق لهم امران . الأول قاطع ضرورى وهو أن المادة توجب في كل ما كان كذلك أن يظهر التحذير منه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله ومن أصحابه ويتواتراً عظم مما حذروا من الدجال الاعور الكذاب ولا يجوز عليهم مع كال عقوطم وأديانهم ان يتركوا صبيانهم ونساءهم وعامتهم يسمعون ذلك منسوبا آلى الله والى كتابه ورسوله وظاهره الكفروهم سكوت عليه مع بلادة الاكثرين ولو تركوا بيان ذلك ثقة بنظر العقول الدقيق لنركوا التحذير من فتنة الدجال فان بطلان ربوبيته أجلى في العقول من ذلك. الآثري ان المتكامين لما اعتقدواقبح هذه الظواهر تواتر عنهم التحذير عنها والتأويل لها وصنفوا في ذلك والقطوا الغافلين. وعلموا الجاهاين ، وكفر واالمخالفين ، واشاءوا ذلك بين السلمين بل بين العالمين . فكان أحق منهم بذلك سيد المرسين وقدماء السابقين ووانصار الدين والثاني انه قد ثبت في تحريم الزيادة في الدين انه لا يصح سكوت الشرع عن النص على ما يحتاج اليه من مهات الدين وثبت أن الاسلام متبع لا مخترع ولذلك كفر من انكر شيأ من أركانه لانها معلومة ضرورة فأولى وأحرى أن لا يجيء الشرع بالباطل منطوقا متكرراً من غير تنبيه على ذلك لا سيااذا كان ذلك الذي سموه باطلا هو المعروف في جميع آيات كتاب الله وجميع كتب الله ولم

يأت مايناقضه في كتاب الله حتى ينبه على وجوب التأويل والجمع أو يوجب الوقف بل لم يات التصريح بالحق المحض عند كثير منهم قط في آية واحدة تكون هي المحكمة وبرد اليها جميع المشابه فان اللهذكر أنه نزل في كتابه آيات محكمات ترد اليها المتشابهات ولم يقل ان جميع كتابه متشابه فاين الآية المحكمة التي دلت على ما يقولون

وقد اعترف الرازي في كتابه الاربين وهو مر اكبر خصوم أهل الأثران جميع الكتب السهاوية جاءت بذلك ولم ينص الله تعالى في آية واحدة على أنه منزه من الوصف بالرحمة والحلم والحسكمة وأنه ليس برحيم ولا رحمن ولاحليم ولاحكيم ولا سميع ولا بصير وهذا خليل الله تعالى الذي مدح نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بمتابعته يقول لابيه «يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا ينى عنك شيأ » الى قوله « ان الشيطان كان للرحمن عصيا » فكيف يحسن تقرير الحلاف في ذلك كله بين المعظمين من علماء الاسلام من غير تحذيره نه ولا زجر عنه وأمثال ذاك على ما ادعاه علماء الاثر وهو كذلك وان لم يعترف به وهذه الكتب السهاوية موجودة كلها

وهبك تقول هذا الصبح ليل \* أيعمى العالمون عن الضياء فان قيل ورود المتشابه في القرآن معلوم مجمع عليه ولا بد أن يكون ظاهر المتشابه باطلا والالما وجب التأويل فما هذا الهوبل

قلنا أما وروده فمعلوم لا يذكروأما تفسيره بما يوجب أن يكون ظاهره باطلا فغير صحيح لقول الراسخين في العلم آمنا به ، كلّ من عند ربنا ، ولذمالله الذين في قلوبهم زيغ بابتغاء تأويله وقد تقدم هذا فلا نسلم قبح ظاهره بل هو محل النزاع بل نقول هو قسمان

أحدهم الا ظاهر له ولا يفهم منه شيء فلا يضل به أحد وذلك مشل حروف التهجى في أوائل السورعلى الصحيح كما تقدم فحكمه الوقف في معناه وكذلك المشترك الذي تجرد عن القرائن في حق من لم يعرف قرينة مرجحة لاحد معانيه وما جري هذا المجري . وقد تقدم الوجه في جواز ورودالسمع على خلوه عن الحكمة لجواز فهم البعض له ولو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحده أو لجواز أن تكون الحكمة فيه غير فهم معناه ولعدم الدليل القاطع على أنا مخاطبون بهذا الجنس

« النوع الثانى » من المتشابة ما كان له ظاهر يسبق الى افهام أهل اللغة والحن خفيت الحكمة فيه على العقول مثل عدم العفو عن المشركين فى الآخرة وعمن شاء الله من المذنبين مع أن العفو أرجح وأحب الى الله تمالى في جميع كتبه وشرائمه وأحكامه وأوامره فه فه في الما في الله تعالى ظاهره باطل بل نقول ان الحكمة فيه خفية ولو أنا علمناها لعرفنا حسنه بل نقطع أنا اجهل من أن نعلم جميع حكم الله في جميع أحكامه ولو علمناه كيف نصف ما يعلمه لجاز أن تركون الحكمة في هذا النصف الذي لم يعلمناه كيف وقد صح أن جميع علم الحلائق في علم الله مثل ما يأخذه الطائر بمنقاره من البحر الاعظم

وأما المجازالمعلوم انه مجاز مثل «واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فانها لا تعمى الابصار ولسكن تعمي القلوب التي في الصدور » فليس من المتشابه فان هذا يمر ف معناه جميع أجلاف العرب ولا يصح دخول اللبس والاختلاف في معناه ولذلك لم يقل أحد بنني عمى الابصار لان معني الآية نفي عمي القلوب هو الحقيق العظيم المضرة والابصار

لاتعمى عنه انما تعمي القلوب وكذك الامر بخفض جناح الذل معلوم أن المراد به الخضوع للوالدين واللطف بهما ونحو ذلك وكذلك كلما وضحت فيه احدى القرائن الحجازية الثلاث المعروفة اللفظية والعقلية والعرفية ولم تكن القرينة خفية مختلفاً فيها كما سيأتى بيانه ان شاء الله تعالي

وقد تم الـكالام في بيان تحـريم الزيادة في الدين والنقص منه . وقلما تدخل البدعة على السنى من هذين الامرين وأكثر ما تدخل عليه من التصرف في العبارات وهو الامر الثالث الذي وعدت بذكره مفردا لـكثرة مضرته وان كان في الحقيقة راجعا الى الزيادة في الدين فأقول

الامر الثالث التصرف في عبارات الـكتاب والسنة والرواية بظن الترادف في الالفاظ واعتقاد الترادف من فيريقين . وقد تفاحش الامر في ذلك ونص القرآن على النهي عن التفرق فوجب تحريم ماأدي اليه والاختلاف في مماني كتاب الله تمالي ورواية ما قال الله ورسوله بالممني قد أدى ذلك الى الحرام المنصوص. ولم يكن من الانصاف أن نقول الحق متمين منحصر في عبارات بمض فرق الاسلام دون بعض غير ما ثبت في اجماع الامةوالمترة فوجب أن يمدل الى أمر عدل بين الجميع فتترك كل عبارة مبتدعة من عبارات فرق الاسلام كلها سواء علمنا بالعقل انها حق أو باطل لانه لا يجب الاشتغال بكل حق فقد نعلم من أمور الدنيا مالا يحصى ولا تجب علينا معرفته وتعريفه مثل ما اشتملت عليه التواريخ من حوادث الزمان وعجائب أخبار البلدان بل ماتضمن المفاسد من الحق حرم فلذلك قد يكوز من الحق ما هو حرام بالاجماع والنص كالغيبة والنميمة متي أردنا بالحق مجرد الصدق والمطابقة فلذلك لا ينبغي الاشتغال ببعض العلوم وغيرها لمجرد كونها حقاحتى يرد الشرع بالامر بذلك

ليعلم بالشرع انه حق غير متضمن الفسدة راجحة أو مساوية والله أعلم. وكذلك ماكان من أمور الدين التي لم ينص فرض مورفتها في كتاب الله ولا السنة المتفق على صحتها

فان قلت هـذا صحيح متى ثبت انه يجوز على العلماء والثقات الخطأ في فهم المعني أو في التعبير عما فهموا أو فيهما معا فما الدليل على جواز ذلك على العلماء حيث لم يصح اجماعهم

قلت الدليل على ذلك أموركثيرة أذكرمنها ماحضر والله الهادى منها انه ثبت في الحديث الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم واله قال. نضر الله أمرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب حامل فقه الي من هو أفقه منه . وفي رواية فرب حامل فقه غير فقيه وثبت أن الفتنة وقعت بين الصحابة ما لها سبب الا اختـ الافهم في الفهم . وثبت في الصحيح أن عديّ بن حاتم الصحابي رضى الله عنه غلط في معني قوله تعالى « حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود »وجمل تحت وسادته عقالين أسود وأبيض فقال لهرسول الله صلى الله عليه وسلم وآله انك لمريض القفا أوعريض الوساد. وثبت في الصحيحان ابن عمر رضي الله عنهما لما روى حديث الميت يعذب ببكاء أهله قالت عائشة ما كذب ولكنه وهل أي أخطأ في فهم ماسمع. وفي الصحيح عنه أيضا ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أرأيتكم ليلتكم هذه فان على رأس مائة سنة منها لا يبقى عمن هو اليوم على ظهر الارض أحد خرجه البخارى ومسلم وزاد فيه الترمذي وأبوداود قال ابن عمر فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتحدثونه من هذه الاحاديث يعنى حسبوه أراد القيامة . وفي المستدرك عن على عليه السلام نحو هذا

وأوضح من هدا كله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرط التعمد فقال من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وهو حديث متواتر فلولا جوازا لحطأ ما كان لذلك فائدة وثبت أيضا أن عمر رضي الله عنه شك فى حديث فاطمة بنت قيس لمثل ذلك بل شك فى حديث عمار بن ياسر رضى الله عنه فى التيمم لحوف الوهم فان عمار الايهم بتعمد الكذب ولذلك أذن له فى روايته مع شكه في صحته وثبت عن على بن أبى طالب رضى الله عند اله قال ما عند نا الاكتاب الله وما في هذه الصحيفة أو فهم أو تيه رجل فدل على التفاوت فى الفهم ويدل عليه من كتاب الله قوله سسبحانه « ففهمناها سليمان وكلا آتينا الفهم ويدل عليه من كتاب الله قوله سسبحانه « ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما »

يوضح ذلك أنه قد اشتد اختلاف العلماء في أمرين أحدهمارواية الحديث بالمهني حيث يستيقن النرادف والاستواء المحقق في العموم والحصوص والحفاء والجلاء وأن لا تنقل اللفظة المشتركة الى لفظة غير مشتركة ولا العكس ولا لفظة لها مجاز الى لفظة لا مجاز لها ولا العكس ولا يبر بالحقيقة عن الحجاز ولا العكس ولا بالمطابقة عن المجاز ولا العكس ولا بالمطابقة عن التضمن ولا الالتزام ولا العكس وامثال ذلك

فاذا اجتمعت هذه الشرائط وعلم اجتماعها فهو محل الاختلاف الشديد في الرواية بالمعنى للضرورة ومنهم من منعها خوفا من المفسدة. ومنهم من فصل فقال ان كان اللفظ النبوي محفوظا لم يجز سواه. ومنهم من عكس وقال ان كان محفوظا جاز لان معنى اللفظ المحفوظ معروف يتمكن من تبديله بمثله ومعنى اللفظ المنسي غير معروف الى غير ذلك من الاقوال

ولولا ضرورة الترجمة للعجم ما شك منصف أن الاولى منع هذا سداً للذريعة الى تحريف المعاني النبوية لان كل أحد حسن الظن بنفسه وقد يظن بل يقطع ان المعنى واحد وليس كذلك . يوضحه ان الدليل على ان المعنى واحد الدليل على المعنى واحد ليس الاعدم الوجدان لمعنى آخر لجواز الاشتراك أو التجوز وهذا دليل ظنى والظن هنا غير مفيد

فثبت انه لا يجوز الاللضرورة المجمع عليها كالنرجمة للمجمى. ولذلك كان بيان الموقوف على الصحابي من المرفوع الى النبي صلى الله عليه وآله و لم واجبا ولم يحل رفع الموقوف الذي لا مجال للمقل في معرفته وان جاز الدمل به لحسن الظن بالصحابي فلا يحل رفعه. وثبت عن ابن مسعود انه كان اذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استقبلته الرعدة وقال هكذا ان شاء تمالى أو أو . ذكره الذهبي في ترجمته من التذكرة . وسمي أبو بكررضي الله عنه تفسيره للكلالة رأيا لاجل هذا رواه البغوى في تفسيره وغيره والافها فسرها الا عقتضي اللغة العربية

فان قلت لابد من العمل بدلالة التضمن والالنزام فكيف منعت منهما قلت لم أمنع من العمل بهما في العمليات الظنيات و عما منعت من أمرين . أحدهما تبديل المواابقة بهما فكها أنه لا يجوز الك أن تقول ان الله حرم عظام الحنزير وشعره أعني لا يجوز أن تنسب ذلك الى قول الله ونصه بدلالة التضمن وهي ان هذه الاشياء بعض الحنزير الذي حرمه الله تمالى وهو منضمن لها وان كان لك أن تذهب الى ذلك وتعمل فيه بمقتضى ما تضمنه على ال المنصوص من تحريمه هو لحمه لا جملته . وثانيهما العمل بالتضمن والالتزام في الاعتقاد القاطع لانهما غير قاطعين ولا ضرورة اليهما فيه ولحوف الفتنة في الاعتقاد القاطع لانهما غير قاطعين ولا ضرورة اليهما فيه ولحوف الفتنة

وفتح أبواب الاختلاف والتفرق المنهى عنه

وقد روي البخاري ومسلم والنسائي حديث ابن عمران الجوني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقرؤا القرآن ما أنتلفت عليه قلوبكم فاذا اختلفتم فقوموا عنه وشواهده كثيرة فهذا في الهرآن المأمور بالاعتصام به كيف عاسواه

الامر الثاني مما يدل على جواز الخطأ على أهل العلم في الفهم والتعبير انه اشتد اختلاف فطنائهم واذكيائهم في تعريف الامور الظاهرة بالحدود الجامعة الماذة وقد تسمى الحقائق فانه قد علم شدة اختلافهم في ذلك وقدح بعضهم على بعض وعلم اجتهادهم في تحريرها وندور الحد الذي لا يعترض مع أن تشيراً من الامور التي يتعرضون لحدها يكون جلياً واضحاً كالعلم والحبر وقد اشتد الحلاف في تحديدها كما ذكره ابن الحاجب في مختصر المنتهي وشراح كتابه وغيرهم وكذلك يختلف المتكامون والنحاة والفقهاء في نحو ذلك فثبت أن المعبرين عن المعاني كالرماة للاغراض يقل منهم المصيب . ومن يفوز من الاحادة سصيب

بل قد وضح في كتاب الله عن وجل اختـ الاف سليمان وداود عليهما السلام في الفهم كما مضى ونص موسى على أن أخاه هارون افصح منه لسانا فاذا ثبت جواز الحطاء على العلماء في الفهم أولا ثم في التعبير عما فهموا ثانيا وكانوا قد اختلفوا في كثير من القرآن والـنة وعبر كل منهم بعبارة محدثة مبتدعة وقد رأيناهم متباعدى الفهم والاجادة في التعبير عن الجليات كالعلم والخبر مع جمع الحواطر على تنقيح العبارة في الحدود وحذف الفضالات والجبر مع جمع الحواطر على تنقيح العبارة في الحدود والمنع من دخول غيره واجتناب المجاز وقصد صحة الجمع الموصاف المحدود والمنع من دخول غيره

فيه والعناية التامة في تحرير الحد على جميع شرائطه المعروفة والحذر من قدح الاذكياء فيه بأدنى أمر يلمحه فطنهم الوقادة . وقرائحهم النقادة . فع هذا الاحتراز الكثير وقع الحلل الكبير في تعريف كثير من الجليات التي هي افعالنا كالحبر أو صفاتنا الوجدانية كالمعلم والوجود فكيف اذا وقع التعبير عن محارات العقول ومواقفها من أحكام القدم والقديم سبحانه ونعوت جلاله الاكبر الاعز الاعظم وسائر ما يتعلق به من الاسماء والاحكام ثم سائر دقائق الجواهر و لاعراض وغوامض علم الكلام وما لم تعرف العقول منه الا مجرد المبارات الرائعة والاشارات الغامضه في أسرار الاقدار والحكم الحفية وتأوبل المبارات التي تفرد الرب سبحانه بعلمها على الصحيح والجمع بين المتعارضات المتشابهات التي تفرد الرب سبحانه بعلمها على الصحيح والجمع بين المتعارضات والحوض في الممنوعات مثل كلامهم في الروح مع توقف النبي صلى الله عليه والحوض في الممنوعات مثل كلامهم في الروح مع توقف النبي صلى الله عليه والحوض في الممنوعات مثل كلامهم في الروح مع توقف النبي صلى الله عليه والحوض في الممنوعات مثل كلامهم في الروح مع توقف النبي صلى الله عليه والمه وسلم فيه و نزول القرآن بما يقتضي الكف عنه ورعا وأدبا وحياء من الله ورسوله حتى تجاسر وا على تأويل الروح بغير دليل

ومنتهي الامر أن ما قالوه محتمل فمجرد الاحتمال لا يبيح الممنوع من غير يقين مع التساهل وعدم الاحتراز الذي ذكرناه في الحدود ومع اعتماد الحجاز والاستعارات والتورية والاشارات في كثير من المواضع ، على ان الله تعالى قد حكى في كتابه من زجر الملائكة عن الحوض في بعض ذلك ما كان فيه كفاية وعبرة حيث تدرضوا عليهم السلام لمعرفة سر القدر في أمر واحد وهو خلق آدم و ذريته بقولهم للملك العزيز العليم الحكيم « أتجعل فيها من يفسد فيها ويفسك الدماء ونحن نسبح بحمدك و نقدس لك » فقو بلوا من الحطاب، فيها ويفسك الدماء ونحن نسبح بحمدك و نقدس لك » فقو بلوا من الحطاب، عبالم يكن لهم في حساب، حتى قيل لهم « ان كنتم صادقين » فيما خاطبهم به رب العالمين، وامرهم ان يكونوا الآدم ساجدين، وكان ابليس بسبب تكبره به رب العالمين، وامرهم ان يكونوا الآدم ساجدين، وكان ابليس بسبب تكبره

عن ذلك من الكافرين وهذا كله بسبب خوضهم في السر الممنوع والامر المحجوب وكذلك موسى الكليم، عليه أفضل الصلاة والتسليم. و عو المقرب نجيا والوجيه عند الله نصا جليا لما تعرض لما ليس من شانه من علم السر الذي هو تأويل المتشابه نزل الى مقام السائل المحروم والمخطىء المكظوم وقطع على خطا الحضر عليهما السلام في موضع كان يجب عليه القطع فيه بتصويبه لما تقدم من اخبار الله تمالي له بانه أعلم منه وسؤاله لقاءه واجابسه دعوته و تبليفه بفضل الله الى ذلك كل ذلك لما تعرض لسر التأويل وفي مشل ذلك قيل

وان مقاما حار فيمه كايمه \* ولم يستطع صبراً لخير العوالم حدير تحقيق عظيم وريبة \* من الوهم عند الجزم من كل عالم وفي البيت الثاني تنبيه للمتكامين وغيرهم على ما لم يزل الاكابر يقدون فيه من دعوى القطع واعتقاده من غير تحقيق فان موسى عليه السلام لو لا اعتقد القطع بخطاء الحضر ما انكر عليه

وكذلك قطع كثير من علماء الكلام على صحة أدلتهم الموجبة لتأويل كلام على الفيوب بل هم دون الكليم المقرب الوجيه المعصوم بمسافات لا تدركها الخواطر ونسبة علم الله تعالى الى علم جميع العالمين كما جاء في الصحيح مثل ما أخذه الطائر. من البحر الزاخر

وما أحسن أدب البوني في قوله علم الخلائق في علم الله مثل لا شيء في حنب مالا نهاية له والقصدأن من عرف منه الخطأفي الجليات. فكيف يكون حاله متى خاض في هذه الحفيات. وترك عبارات الحق الذي نص على انها لا تبدل كلياته وانه لا ممقب لحكمه وان كتابه لو كان من عند غيره لوجدوا

فيه اختلافا كثيراً وانه نور وشفاء وهدى لا ريب فيه فكيف تترك عبارات هذا المعجز الباهر وتبدل بعبارات من لا عصمة له عن الخطأ بل عن القبائح والكفر أعاذنا الله تعالى منه

ولقد تفاحش جهل اتباع المتكامين ومقلديهم وغلوا في الدعاوى غلوا لم يسبقهم اليه غلاة قدمائهم وسباق كبرائهم و فهذا أبو القاسم البلخي الكعبي امام المعتزلة يقول في حق العامة هنيئاً لهم السلامة هنيئا لهم السلامة ذكره في كتابه المقالات وقدعد العامة فرقة وحده فأصاب

وصنف محمد بن منصور كتاب الجملة والألفة في النهي عن تكفير المختلفين في أصول الدين وهو امام التشيع للمترة وحكي أقوالهم وأفعالهم عليهم السلام على ذلك وانه مذهب من أدرك من الممتزلة كالجعفرين وطول في ذلك ذكره صاحب الجامع الكافي في آخر الجزء السادس. وهذا العلامة ابن أبي الحديد المعتزلي مع توغله في علم الكلام يقول

تاه الانام بأسرهم فاليوم صاحى القوم عربد والله ما موسى ولا عيسي المسيح ولا محمد عن فوا ولاجبريل وه و الى محل القدس يصمد من كنه ذاتك غير أنك واحد في الذات سرمد عرفوا اضافات ونفي الوالحقيقة ليس توجد فليخسأ الحكاء عن حرم له الاملاك له سجد من أنت يارسطو ومن افلاط مشلك يا مبلد ومن ابن سينا حيث قرر ما هذيت به وشيد همل أنتم الا الفرا ش رأي السراج وفد توقد همل أنتم الا الفرا ش رأي السراج وفد توقد

فدنا فأحرف نفسه ولو اهتدى رشدا لأبعد «وفي ذلك قول أيضاً »

فيك يا أغلوطة الفكر تاه عقلي وانقضى عمرى سافرت فيك العقول فما ربحت الاعنما السفر رجعت حسرى وما وقفت لا على عين ولا أثر فلمتى الله الاولى زعموا انك المعلوم بالنظر كذبوا ان الذي زعموا خارج عن قوّة البشر

وله في هذا المعنى أشياء بليغة كثيرة ذكرها في شرح نهج البدلاغة في شرح أوله في هذا المعنى أشياء بليغة كثيرة ذكر عجز العول عن معرفة ذات الرب فول أمير المؤمنين عليه السلام في ذلك امتنع منها بها واليها حاكمها. قال ابن أبي الحديد وهو قول لم نزل فضلاء المقلاء مائلين اليه ومعو لين عليه أو كما قال

وقد استكثرت من كلامه على قدرتركى البسيط في هذا المختصر لممارضة أصحابه الممتزلة بكلامه فانهم يمترفون بعلوم تبته فيهم

فأما أهل السنة ومن ينسب الى نصرتهم من المتكامين فهم بذاك أشهر ومما قاله الفخر الرازى في ذاك

العلم الرحمن جل جلاله \* وسواه في جهلاته يتغمنم ما للنراب وللعلوم وانما \* يسعى ليعلم أنه لا يعلم وأنشد الشهرستاني في ذلك في أول كتابه نهاية الاقدام في علم الكلام لقد طفت في تلك المعاهد كلها \* وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أر الا واضعا كف حائر \* على ذقن أو قارعا سن نادم وصرح الغزالي بذلك في الاحياء وصنف فيه ولا بن دقيق العيد فيه أبيات

جيدة مع علو مرتبته في المعقولات والمنقولات

واشتهر عن الجنيد نفع الله به على علو مرتبته انه كان يقول ما يمرف الله الا الله . وجود الغزالي تفسير ذلك في مقدمات المقصد الاسني وجود ذلك أيضًا الزركشي في شرحه جمع الجوامع للسبكي . ودع عنك هؤلاء كلهم فقد كفانا كتاب الله تعالى حيث يقول سبحانه « ولا يحيطون به علما » ولاأوضح من نص القرآن . اذا أجير من التأويل بغير برهان . وكيف نتأول ذلك وهذا رسول اللهصلي الله عليه وآله وسلم وهوالمبين اكتاب الله الواسطة المختارة بين الله وبين عبادالله يقول في هذا المقام سبحانك لأ حصى ثناءعليك أنت كما أثنيت على نفسك . وقال في حديث آخر ، تطاع ربنا فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر ولايجزى بآلائك أحد ولا بيلغ مدحتك قائل ، هذا وهو أفصح وأعلم من ترجم عن ممادح ربه سبحانه وهو المؤتي في ذلك لجوامع الكلم وحسناها . وأنفسها عند الله تعالى وأسناها . وهو المخاطب بقول الله تمالي « وعلمك مالم تـكن تملم وكان فضل الله عليك عظيما » فاعترف عليه السلام بقصور عبارته عن بلوغ المرام في هذا المقام . فكيف سائر الانام مرام شط مري الوصف فيه \* فدون مداه يد لاتبيد

فان قيل كيف السبيل الى المنع من التعبير بغير عبارة الكتاب والسنة وقد وقع النعبير في هذا الكتاب وغيره بذلك \* قلنا لم نمنع ذلك مطلقا انما منعنا ذلك في مهمات الدين التي وضحت فيها عبارات الكتاب والسنة ودلت الادلة على انها منحصرة كما تقدم ولم تلجيء اليها ضرورة ولااجتمعت شرائط اليقين في مطابقة العبارات عنها

والنكية في ذلك منع مايؤ دي الى الاختلاف المحرم وتمبيز ما يجب قبوله

وهو عبارات القرآن والسنة عما لا يجب قبوله على الجميع وهو عبارات من ليس بمعصوم وليس يخالف في حسن ها الاختيار مميز بعد فهم معناه والمقصود به وقد يجمع بين عبارة الكتاب والسنة وعبارة أهل الممقولات اذاكان معناها واحداً جلياً لا يودي الى مفسدة ولا الى اختلاف ولكن ليكون الجمع بينهما أظهر في وضوح المعنى وتجليه لاهل العلوم الممقولات والمنقولات جميعا وآنس لهم حيث اجتمعت عباراتهم على معني متداول متفق عليه بين أهل المعارف من أنمة الفنون كلها كما نذكره في مسألة الارادة من التعبير عن حكمة الله تعالى في المتشابه لغرض المرض تارة وبالمرادالاول تارة وبالحير الحض تارة وبالغايات الحميدة تارة وتأويل المتشابه والداعى والحكمة وأمثال ذلك والله الهادى

فهذا الكلام انسحب على من النهى عن ترك عبارات الكتاب والسنة وتولى من لم يعصم للتعبير عهماوما يجر ذلك من الحطأ وتوسيع دائرة الاختلاف المحرم وان ذلك أدي الى غموض الحق وخفائه وزاد الحق غموضا وخفاء أمران أحدها خوف العارفين مع قلتهم من علماء السوء وسلاطين الجور وشياطين الحلق مع جواز التقية عند ذلك بنص القرآن واجماع أهل الأسلام وما زال الحوف مانماً من اظهار الحق ولا برح المحق عدوا لا كثر الحلق وقد صح عن أبي هريرة رضى الله عنه أنه قال في ذلك العصر الاول حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعاءين أما أحدها فبثنته في الناس وأما الآخر فلو أبشه لقطع هذا البلموم وما زال الامر في ذلك الناس وقد صرح الغزالي بذلك في خطبة المقصد الاسني ولو ح بمخالفته يفاحش وقد صرح بذلك في شرح الرحمن الرحيم فأثبت حكمة الله ورحمته

وجود الكلام فى ذلك وظن إنهم لا يفه، و نالخالفة لان شرح هذين الاسمين ليس هو موضع هذه المسألة ولذلك طوى ذلك واضر بعنه فى و ضعه وهو السم الضار كا يعرف ذلك أذكياء النظار

وأشار الي التقيمة الجويني في مقدمات البرهان في مسألة قدم القرآن والرازي في كتابه المسمى بالاربعين في أصول الدين في الحصول في باب القياس العدمي في دليل الاكوان وصرح بالمخالفة في ذلك في المحصول في باب القياس لانهم يتسامحون في المخالفة في الاصول الفقهية دون الاصول الدينية و وتراه يشير في نهاية المقول الاشارة الحفية الى مخالفتهم كما صنع في دليل الاكوان بد الاحتجاج في تماثل الاجسام على ان الجسمية أمر مشترك حيث قال وفي هذا الكلام نظر لم يزد على هذا وقد أشار به الى أنه راجع الي أن مالا دليل عليه يجب نفيه وقد بالغ في بطلانه كما أوضحته في العواصم . وقد طول في عليه عليه الطال هذه الطريقة فتأن أمثال ذلك منه

وفي صحيح البخاري . باب كيف يقبض العلم وكتب عمر بن عبد الدزيز الى أبى بكر بن حزم انظر ما كان من حديث النبى صلى الله عليه وآله وسلم فاكتبه فانى اخاف دروس العلم وذهاب العلما، ولا يقبل الاحديث النبى صلى الله عليه وآله وسلم وليفشوا العلم وليجلسوا حتى يعلم من لا يعلم فان العلم لا يملك حتى يكون سرا . وأورد فيه حديث ابن عمر مرفوعا . ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد وانما يقبض العلم بقبض العلما - حتى اذا لم يبق عالما الخذا لذاس رؤساء جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضاه ا وأضلوا

قال ابن بطال معنى فوله ان الله لاينزع العلم من العباد أنه لا يهب لهم العلم ثم ينتزعه بعد أن تفضل به عليهم وانه يتمالى عن ان يسترجع ما وهب لهم

من علمه الذي بؤدي الى معرفته والأيمان به ونما يكون قبض العلم بتضييع العلم فلا يوجد فيمن يبقى من يخلف من مضي وقد أنذر عليه الصلاة والسلام سقص الحير كله وما ينطق عن الهوى

وثانيهما الاعتماد على المكتابة في حفظ العلم فانه أدى الى كتم أهل العلم لكثير من مصونه في أول الامر ثم لمهات الدين في آخره وكان الملم في أول الامر يبذل من أهله لاهله مشافهة ولو سرا وذلك أول النقص وهو محفوظ في الصدور. غير مبذول لاهل الشرور في السطور . فلما قل الحفظ وطال الامر وكتب ليحفظ وتعـ ذرت الصيانة وخيف المدوان من اعداء أهل الايمان. كتم بمضهم فلم يظهر علمه فازداد النقص والقي بمضهم فتكام بالمماريض الموهمة للباطل خوفا على نفسه ورمن بعضهم فغلط عليه فيما قصـده في رمزه فتفاحش الجهـل وقد أوضحت كـثرة الغلط فيما أريد بيانه كيف لافيا أريد كتمانه وما لايجوز تفسيره الالمن علم من صاحبه مراده بالنص فلما كثرت أسباب غموض الحق وجب الرجوع في أخـذه الى أصله الذي ضمن الله حفظه حيث قال « أنا نحن نزلنا الذكر وأناله لحافظون » وان يبتغي من حيث ابتغاه خليل الله عليه السلام حيث قال « اني ذاهب الى ربى سيهدين » كما نص على ذلك مماذ رضي الله عنه حيث قال وأوصى به عند موته كما رواه الترمذي والنسائي معافى المناقب والحاكم في الفتن من المستدرك وصححه على شرط مسلم وهذا لفظه مختصراً عن زيد بن عمير أنه كان عند مماذ حين احتضر فكان يغشي عليه ثم يفيق حتى غشى عليه غشية ظننا انه قد قبض فيها ثم افاق وأنا مقابله ابكي فقال ما يبكيك قلت ابكي على الملم والحلم الذي اسمع منك يذهب قال فلا تبك فان الملم والأيمان مكانهما

من ابتعاهما وجدهما فابتفه حيث ابتغاه ابراهيم عليه السلام فانه سأل الله وهو لا يعلم وتلا « انى ذاهب الى ربى سيهدين » اه ونحو ذلك ماوهب الله من اليقين والفوز العظيم لاهل الكهف وكدلك السيحرة الذين آمنوا بموسى من غير طول نظر وقد علل الله قبول النصارى للحق بان منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق

فمن أراد احياء هذه السنة واتباءما خلع قيود عصبيات المذاهب ورسوم عوائدهم وترك التقليد في تكفير الخصوم وترك جميع العبارات المبتدعة وأخلص لله والتجأ اليه وتضرع. وتورع وتذلل وتواضع. واستأنف طلب العلم النافع من الله بواسطة أهل الورع والتواضع والانصاف من علماء الطوائف كلها ولم يقلدهم في دعاوي التفسير لكتاب الله تعالى وصحيح السنة حيث يختلفون حتى ينظر بتفهم وانصاف ايهم أقوى دليلا . واوضح سبيلا مؤمنا بالله موقنا عمونته وهدايته وصدق وعده حيث قال سبحانه «ومن بؤمن بالله مد قلبه» وحيث قال على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ومن أتاني عشي أتيته اسعي ومن قرب الي شبرا قربت اليه ذراعاومن تقرب الى ذراعا قربت اليه باعا فاذا علمناعلى ذلك لوجه الله وتعاونا عليه لله وبالله نظر ثافي نصوص كتاب الله وصحيح سنة رسول اللهصلي الله عليه وآله وسلم فان وضح الحق من غير دقية وغموض ولا تعارض بين النصوص ولم يجب التأويل بامر ببن جلى مأمون الحطر باجماع أو ضرورة فلا ممدل عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . وان وقع التمارض المحقق وسعنا الوقف فى ذلك ووكانا علمه الى الله تمالي امتثالا لقوله تمالي « ولا تقف ما ليس لك به علم » وان كان التمارض غير محقق وانما هو اختلاف يمكن فيه الجمع جربنا على القواعد الصحيحة المجمع عليها في الجمع بين المختلفات وتركنا من حاد عنها بالمهاذير الحفية

وهذه القواعد هي مثل تقديم النص على الظاهر المحتمل والحاص على العام والمبين على المجمل والمعلوم على المظنون والمتواتر على الآحاد والناسخ على المنسوخ والمشهور على الفريب والصحيح على الضعيف والمتفق على صحته على المختلف في صحته وكلام أعة كل فن على من خالفهم ممن لا يعرف ذلك الفن أو يعرف منه اليسير ولا يعرف ما عرفود فان الاص في ذلك كما قيسل ليس العارف كالبارع في المعرفة وشتان ما بين ليلة المزدلفة وليلة عرفة . وكذلك نرجع في شروط ذلك كله الى الادلة المقبولة

فان قيل لا بد من تفسير الكتاب والسينة بغير الفاظها وقد منه من العبارات المبتدعة قلنا لم نمنع من ذلك مطلقا انما منهنا منه حيث يضر ويستغني عنه بعبارات الكتاب والسينة الجليلة التي لا تحتاج الى تفسير كا تقدم . وأما التفسير فما كان من المعلومات بالضرورة من أركان الاسلام واسماء الله تعالى منهنا من تفسيره لانه جبلى صحيح المعنى وانما يفسر د من يريد تحريفه كالباطنية الملاحدة . وما لم يكن معلوما ودخلته الدقة والغموض فان دخله بعد ذلك الحطر وخوف الاثم فى الحطاء مما يتعلق بالعقائد تركنا العبارات المبتدعة وسلكنا طريق الوقف والاحتياط اذ لاعمل يوجب معرفة معناه المعين وان لم يدخل فيه الحطر عملنا فيه بالظن المعتبر المجمع على وجوب العمل به أو جوازه والله الهادي

## فصل في الارشاد ﴿ الى طريق المعرفة لصحيح التفسير ﴾

وأصح التفاسير عند الاختلاف بطريق واضح لا يشك أهل الانصاف في حسن التنبيه عليه والارشاد اليه

اعلم ان كتاب الله تمالي لما كان مفزع الطالب للحق بعد الايمان وكان مفوظا كما وعد به الرحمن دخل الشيطان على كثير من طريق تفسيره وعدم الفرق بين التفسير والتحريف والتأويل والتبديل ولو كان لـكل مبتدع ان يحمله على ما يوافق هواه بطل كونه فرقا بين الحق والباطل وقد ثبت انه يقذف بالحق على انباطل فيدمغه فاذا هو زاهق وهذا لا يتم الا بحراسته من دعاوى المبطلين في تصرفاتهم واحتيالهم على التشويش فيه . ولبس صوادعه وقواطعه بخوافيه . وهذه هذه فليهتم الممظم له بمعرفتها ويتأملها حق التأمل ويتمرف أسبابها ممن قد مارسها . وقد أوضحتها فيما تقدم من هذا المختصر وذكرت الصور الاربع التي يفلط فيما كذير من المتكامين في اعتقاد وجوب وذكرت الصور الاربع التي يفلط فيما كذير من المتكامين في اعتقاد وجوب فذكرت الصور الاربع التي يفلط فيما كذير من المتكامين في اعتقاد وجوب فائداً عرفت ذلك فلاغني عن معرفة مراتب المفسرين حيث يكون

فاذا عرفت ذلك فلا غنى عن معرفة مراتب المفسرين حيث يكون التفسير واجعا التفسير واجعا الى الرواية . ثم مراتب التفسير حيث يكون التفسير واجعا الى الدراية

أما مراتب المفسر بن غيرهم الصحابة رضى الله عنهم لما ثبت من الثناء عليهم في الكتاب والسنة ولان القرآن أنزل على لفتهم فالغلط أبعد عنهم من غيرهم ولانهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عما أشكل عليهم

وأكثرهم تفسيرا حبر الامة وبحرها عبدالة بن عباس رضي الله عنهما ، وقد الجمع عنه تفسير كامل ولم يتفق مثل ذلك لغيره من الصدر الاول ، الذين عليهم في مثل ذلك المعول ، ومتى صح الاسناد اليه كان تفسيره من أصح التفاسير مقدما على كثير من الائمة الجماهير ، وذلك لوجوه . أولها ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعاً له بالفقه في الدين وتمليم التأويل أي التفسير كما تقدم تقريره في الكلام على المتشابه وصح ذلك واشتهر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وله طرق في مجمع الزوائد . وقال الحافظ أبو مسمود في أطرافه انه مما أخرجه البخاري ومسلم بكماله وفيهما من غير طربق أبي مسمود عند سائر الرواة الهم علمه الكتاب والحكمة ، وفي رواية الهم فقهه في الدين وفي رواية اللم فقهه في الدين عليه وأله وسلم بالحكمة من تين ودعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحكمة من تين . وينبغي معرفة سائر مناقبه مع ذلك في مواضعها ولو لا خوف الاطالة لذكرتها

وثانيها ان الصحابة اتفقوا على تعظيمه فى العلم عموما وفي التفسير خدوصاً وسموه البحر والحبر وشاع ذلك فيهم من غير نكير وظهرت اجابة الدعوة النبوية فيه وقصة عمر ممه رضي الله عنهما مشهورة في سبب تقديمه وتفضيله على من هو أكبر منه من الصحابة وامتحانه فى ذلك

وثالثها كونه من أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وستأتي الاشارة الى مناقبهم العزيرة في آخر المختصر فيكون المعظم له والموفى له حقه فى ذلك قد قام بحق الثقاين وعمل بالوصية النبوية فيهما

ورابعها أنه ثبت عنه أن كان لايستحل التأويل بالراي روى عنه أنه قال من قال في القرآن برأيه فليتبوء مقمده من النار وفي رواية بنير علم رواه أبو دواد في

العلم والنساءي في فضائل القرآن والترمذي في التفسير وقال حديث حسن وشرطه فيما قال فيه حديث حسن أن يأني من غير طريق

وخامسها أن الطرق اليه محفوظة متصلة غير منقط.ة فصح منها تفسير نافع ممتع ولذلك خصصته بالذكر وانكان غيره اكبر منه واقدم واعلم وافضل مثل على بن ابيطالب عليه السلام من جنسه واهله وغيره من أكار الصحابة رضى الله عنهم لكن نبوت التفسير عنهم قليل بالنظر اليه رضي الله عنهم اجمين ثم المرتبة الثانية من المفسرين التابعون ومن أشهر ثقاتهم المصنفين في التفسير مجاهد بن جبرالمكي وعطاء بن ابي رباح و قتادة بن دعامة والحسن البصري وابو العالية رفيع بن مهران . ومحمد بن كعب القرظي . وزيد بن اسلم وكلهم مخرج عنهم الحديث في دواوين الاسلام الستة وغيرها والاسانيد اليهم بتفاسيرهم متصلة كما ذكره البنوي في اول تفسيره و نيره ، وقد نقم على بعضهم أشياء سهلة لكن ينبغي التيقظ لهما عند التمارض والاختلاف فان مثلها يوثر فى الترجيح فينظر تراجمهم فى تذكرة الذهبي وميزانه وابسط منهما تهذيب شيخه المزى وكتابه النبلاء وامثالها من كتب الرجال وتواريخ علماء الاسلام و يلحق بهولاء عكرمة مولى ابن عباس وهو دونهم لوقوع الخلاف فيه فان الخلاف فيه كثيربين الصدر الاول لكن اكثره راجع الى اعتقاده لانه كان ينسب الى رأى الخوارج فيكرون على مايدل على مذهب الخوارج اضمف

وقدصنف جماعة فى الذب عنه وجود ابن حجر فى ذلك فى مقدمة شرح البخاري لان البخارى احتج به وأهل السنن والاكثرون وتجنبه الامام مالك ومسلم فى صحيحه ثم بعده مقاتل بن حيان ومحمد بن زيد مهاجر احتج بهما مسلم وأهل السنن دون البخارى وتكلم فيهما بعضهم بنير حجة بينة . ثم على بن أبى طلحة

وهو قريب منه احتج به مسلم وأهل السنن ليكن قال أحمد لهاشياءمنكرات • وقال الذهبي في الميزان وقد روى عن ابن عباس تفسير اكثير اممتما والصحيح عندهم ان روايته عن مجاهد عن ابن عباس وان كان يرسلها عن ابن عباس فجاهد ثقة يقبل وقد يعضد تفسيره وتفسير امثاله عفهومات من القرآن مثل تفسيره لتقدير يوم القيامة بخمسين الفسنة عن ابن عباس انه في حق الكافر وذلك يعتضد بقوله تمالي « وكان يوما على الكافرين عسيرا » و بقوله تمالي « على الـكافرين غير يسير » وبقوله تمالي « بقول الـكافرون هذا يوم عسر » وباحاديث مرفوعة في ذلك منها مارواه البغوي من طريق ابن ابي لهيعة عن ابي السمح عن أبي الهيثم عن ابي سعيد . ومنها ماياتي الآن في النوع الثالث من مراتب التفسير ثم السدي الـ كبهريروي عن ابن عباس وطبقته بهــد هؤلاء وهو مختلف فيه وهو اسماعيل بن عبد الرحمن القرشي الكوفي وحديثه عندمسلم واهل السنن الاربعة وهو تابعي شيعي وربماكان الكلام فيه لمذهبه عند من يخالفه واما السدي الصغير محمد بن مروان عن الاعمش فواه جداً ومنهم محمد بن سلمان الانباري أحد مشايخ أبي داود ورواة سننه ، ومنهم عطية العوفي عن ابي سعيد فيه ضعف وكذلك محمد بن السائب الكلي ومقاتل بن سليان واهيان لا سيا مقاتل بن سليان فقد كذبه غير واحدولم يوثقه أحد واشتهر عنه التجسيم والتشبيه ولذلك لم يرو عنه من أهل الكتب الستة الاالنسائي قال كان لا يكذب يمنى لا يتعمد الكذب وأثنى عليه بعضهم بمعرفة التفسير. وأما الكاي فروى عنه الترمذي و حده ولم يو ثقه أحد وكذلك تنبغي معرفة من جرح وكذب من متأخرى المفسرين شال أبي بكر محمد بن الحسن النقاش توفي عام ٥١٣

وانما سةت لك ذكرهم لما قيل ان المفسرين اكثروا من حكاية الاقوال المختلفة والحق يضيع بين قولين فصاعدا فأرشدت الى طرف من الذجيح عند الاختلاف وبقية المفسرين مذكورون في كتب الرجال ولكن المدار على من ذكرت في الاكثر فهذه مراتب المفسرين فيا يرجع من التفسير الى الرواية

وأما مراتب التفسير فيما يرجع منه الى الدراية فهى ترجع الى سبعة أنواع . النوع الاول تفسير المتكررات تكريرا كثيرا مثل آيات الاسماء الربانية والصفات والمشيئة والاسماء الممروفة بالدينية وهي الاسلام والايمان والاحسان والمسلون والمؤمنون والمحسنون وكذلك أسماء الظالمين والفاسقين والكانرين وسائر ما يتعلق بالاعتقاد ويحتاج الى مزيد بحث وانتقاد مما تورد فيه الادلة والشبه والورود والمعارضات

وهذا القسم ينبني أن يكون مفردا في مقدمات التفسير . حتى يشبع فيه الكلام من غير تكرير ، أو يؤخذ من مظانه من كتب الاعتقاد على الصفة التي أشرت اليها في أول هذا المختصر في الانصاف ومعرفة أدلة الجميع وفي هذا المختصر من ذلك كفاية ان شاء الله تعالى وما هو الاكالمة دمة للتفسير . فان اشتبه الصواب على أحد في هذا القسم أو خاف وقوع فتنة من الحوض فيه والبحث عنه والمناظرة ترك ذلك وكفاه الايمان الجملي لما ثبت في حديث جندب بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال اقرؤا القرآن ما أتلفت عليه قلوبكم فأذا اختلفتم فقوموا عنه رواد البخاري ومسلم وغيرها وله شواهد قدر خمسة عشر حديثا ، والمراد الاختلاف مع التعادى والتفرق كما هو عادة أهل الكلام دون الاختلاف مع التوالي والتصويب

كا هو عادة الفقهاء وسأترأهل العادم وذلك لما في حديث عمر مع هشام بن حكيم في اختلافها في القراءة وتقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهما على الاختلاف في القراءة ونهيها عن الاختلاف في التخطئة والمناكرة خرجه الجماعة وهو متواتر أو مشهور عند أنمة الحديث فقد رواه ثمانية عشر صحابيا وما تقدم من حديث جندب وشواهده مما هو زيادة بيان بمد قوله تمالي « ولا تفرقوا » وأمثالها وهي كافية شافية مفنية عن الاحاديث لكن في اجتماع الكتاب والسنة قرة عيون المؤمنين . وفي البخاري والنسائي عن ابن مسمود نحوه . وقد أشار الي هذا محمد بن منصور المكوفي وصنف فيه كتاب الجالة والالفة وذكره عن الكبراء من على المالة الكلام ما اختصوا به من التعادي عند الاختلاف وغيرهم وأنكر على أهل الكلام ما اختصوا به من التعادي عند الاختلاف في الدّقاق الحفية وهذا عارض هنا وليس هو موضعه

« النوع الثانى » تفسير القرآن بالمرآن وذلك حيث يتكرر في كتاب الله تدالى ذكر الشيء ويكون بعض الآيات اكثر بيانا وتفصيلاً . وقد جمع من هذا القبيل تفسيرمفرد ذكره الشيخ تقي الدين فى شرح العمدة ولمأقف عليه وقد يذكر المفسرون منه أشياء متفرقة . فمنه تفسيرقولة تعالى في سورة المؤمن « وان يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم » بانه العداب الادنى المعجل فى الدنيا لقوله سبحانه فى آخر هذه السورة « فاما نرينك بعض الذى نمدهم أو نتوفينك فاليناير جعون » وقد تكررهذا فى كتاب الله تعالى . ومنه تفسير « فصل لربك وانحر » بقوله تعالى « ان صلاتي ونسكى ومحياي » قسير « فصل الربك وانحر » بقوله تعالى « ان صلاتي ونسكى ومحياي » ونحو ذلك ومنه تفسير قوله تعالى « ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما » بأهل الكتاب كقول مجاهد لقوله تعالى « ألم تر الى الذين أو توا

نصيبا من الكتاب بشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل » و تقويه ان عصاة المسلمين لا يريدون فجور صالحيهم والآية وردت بضمير الفائب في المريدين وضمير الخطاب في المائلين فقوى ذلك . ومنه تفسير « من يعمل سوءًا يجز به » بقوله « وماأصابكم من مصيبة فياكسبت أيديكم ويعفو عن كثير » فقوله فيها ويعفو عن كثير مخصص لعموم من يعمل سوءًا يجز به ومقيد لاطلاقها كأنه قال الآأن يعفو بدليل هذه الآية مثل ما انها مخصصة بآيات التوبة فانه مقدرفيها الا أن يتوبوا بالاجماع وبالنصوص في التائبين وهذه الآية دالة على اشتراط عدم العفو وعلى اعتبار مصائب الدنيا في عذاب المسلمين ووعيدهم كما دل على ذلك حديث على عليه السلام في تفسيرها وحديث أبي بكر رضى الله عنه في نفسير « من يعمل سوءًا يجز به » ولذلك طرق شتى وفيه أحاديث كثيرة مجمع على معناها . وأحاديث الحسنة بعشر أمثالها أوأزيد والسيئة عثلها أو أعفو وطرقه صحيحة كثيرة كما يأتي في مسألة الوعد والوعيد ومنه حمل المطلق على المقيد والعام على الخاص كنفي الخلة والشفاعة في آية مطلقا وتداستثني الله المتقين من نفي الحلة في قوله تمالى « الاخلام يومئذ بمضهم لبعض عدو الأ المنقين » واستثنى ما أذن فيه من الشفاعة بقوله في آية « من

سد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضي »

ومنه الجمع بين ما يتوهم انه مختلف كاتى بني آدم من تراب كافي الكهف ومن طين في غير اية وهو تراب مختلط بالماء ففيه زيادة على النراب المطلق وكذلك خلقه من صلصال فانه أخص من الجميع لانه طين مخصوص \* ومنه تقديم النطوق على المفهوم وأوجب منه تقديم تفصيل القول المنطوق على عموم المفهوم لان الحاص يقدم على العام المنطوق فكيف لا يقدم على عموم المفهوم

النوع الثالث التفسير النبوي وهو مقبول بالنص والاجماع قال الله تعالي « وما آناكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» وقال « لتبين للماس مانزل اليهم » وفي الحديث لا يأتي رجل مترف متكىء على أريكته يقول لاأعرف الاهذا القرآن ماأحله احللته وماحرمه حرمته ألا واني أو تيت القرآن ومثله معه ألاوان الله حرم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير ويدل على ذلك ان الاجماع قد انهقد على نسخ وجوب لوصية للوارثين بحديث لاوصية ذلك ان الاجماع قد انهقد على نسخ وجوب قبول ذلك في نسخ فريضة منصوصة لوارث وهو حديث حسن واذا وجب قبول ذلك في نسخ فريضة منصوصة فيه في كيف بسائر البيان والتخصيص وقبوله في نسخ وجوب الوصية اجماع المترة والامة

وقد اشتملت على ذلك الصحاح والسنن والمسائد وجمع بحمد الله تعالي وجمعت منه الذى في جامع الاصول ومجمع الزوائد ومستدرك الحاكم أبي عبد الله ويلحق بذلك أسباب النزول وقد افرده الواحدى وغيره بالناليف وهو مفيد جداً لان العموم الوارد على سبب مختلف في تعديه عن سببه وهو نص في سببه ظنى في غيره وقد يقصر عليه بالاجماع كا ثبت في قوله تعالي في ذم الذين يفرحون بما أتوا عن ابن عباس انها نزلت في اليهود وفرحهم عما أتوا من التكذيب بالحق فلولا ذلك أشكات وتناولت من فرح بما عمله من الحير وقد صح ان المؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته و والفرح بالحير والطاعة من ضروريات الطباع والعقول

ومنه تفسير « والفتنة أشد من القتل » سببها وهو فتنة من أسلم حتى يعود الى الشرك ولو لا ذلك وقع الغلط الفاحش في مواضع كثيرة ومنه تخصيص العمومات مثل تحريم الصلاة على الحائض وسائر مافي السنن

من أحكام الصدلاة والزكاة والصيام والحج وشروط قطع السارق ونحو ذلك واستيمابه في التفاسير غير معناد

ومنه تقديم ذوى السهام على المصبات ومنع الكافر من ميراث المسلم وعكسه واسقاط الاقرب للابمد من المصباب والاقوى للاضمف

ومنه الجمع بين آيت الـكلالة فان الاولى في الاخوة من الام والاخرى فيمن عداهم وأشال ذلك مما لاغنى عنه ولا بد منه ولاخلاف فيه

ومنه الزيادة في البيان كصلاة الحوف والبغوي مكثر من هذا وهو أمر مجمع عليه ودليل على المبتدعه حيث يمنمون من بيان السنة للقرآن

ومنه مايتقوي بالشواهد ومفهومات من القرآن كديث أبي سيد في تخفيف طول يوم القيامة على المؤمن كا تقدم الآن من رواية البغوى وتد أخر عه اهد وأبو يملي بسند البغوي المتدم وحسنه الهيثمي لشواهده وذكر مثله عن ابي هريرة وابن عمر و بسندين جيدين وعن ابن عمرو أيضا باسناد فيه رجل لم يعرف وقد تقدمت شواهده من القرآن

«النوع الرابع» الآثار الصحابية الموقوفة عليهم وأجودها مالا تمكن معرفته بالرأى سواء رجملنا بالرأى الدقل أو الى الاستنباط من اللغة ، وقد كانت عادتهم الاشمار بالرأى في ذلك وأمثاله كما ذكره أبو بكر رضى الله عنه حين فسر الكلالة برأيه ذكره البنوى وغيره \*

وقد ذكر السيد أبو طالب عليه السلام فى المجزى ان عادتهم الاشمار بالرأي فاذا جزموا بالتحريم ونحوه كان دليلا على رفعه وكذلك ذهب كثير من المفسرين الى مثل ذلك فى تفاسير هم المجزومة لاسيا من ثبت عنه تحريم التفسير بالرأي كابن عباس رضي الله عنه ولذلك اشتمات على هذا النوع من تفاسير هم تفاسير

أهل السنة لكن يحتاج الى معرفة الاسناد اليهم فيما لم يكن مصححاً عنهم في دواوين الاسلام الصحيحة المشهورة . ومن مظان ذلك المستدرك للحاكم ففيه من ذلك الكثير الطيب وقد نقلته بحمد الله مع التفسير النبوى

« النوع الحامس » ما يتعلق باللغة والمربية على جهة الحقيقة . فأما المتعلقات اللغوية فهي جلية وقدصنف فيها مصنفات مختصرة على جهة التقريب مثل كتاب المزيزى وليس فيه تنقيح كثير وأوضح منه وأخصر كتاب أبي حيان في ذلك لكنه ربما أهمل بمض ما يحتاج اليه والمعتمد في ذلك كتب اللغة البسيطة دون ما يؤخذ من كثير من المفسرين كاذكره أبو حيان في أول كتابه ونبه عليه

وأما العربية فقد جود أبو حيان في ذلك وجمع الذي في تفسيره فجاء كتابا جيداً مستقلا وهو الممروف بالمجيد . في اعراب القرآن المجيد . وقد اشتمل على ما في الكشاف مع زيادة أضمافه . وينبغى التنبيه في هذا النوع لنقديم الممروف المشهور على الشاذ وتقديم الحقيقة الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية ومعرفة المشترك لما فيه من الاجمال وأخذ بيانه من غيره كتفسير عسمس مادبر لان عسمس مشترك بين اقبال الايدل وادباره وقد قال الله تسالي « والليل اذ أدبر » وفي قراءة « اذا دبر » فدل على ان أفضل الليل السحر كما دلت على هذا أشياء كثيرة فيفسر بذلك عسمس وان كان مشتركا ويتفطن هنا لامور

أحدها الحذرمن تفسير المشترك بكلا معنيه كتفسير عسمس بأول الليل وآخره كلا توهم مثل ذلك في الالفاظ المامة فانه لم يتحقق ورود اللغة بذلك ولذلك لم يقل أحد باعتبار ثلاث حيض وثلاثة اطهار جميمافي العدة لما كانت القروء مشتركة

وثانيها معرفة مايظن اله حقيقة وهومجازومن مظانه كتاب أساس البلاغة للزنخشرى فانه جود القول فيه بل لا أعلم أحداً بين ذلك كما بينه ولذلك قيل انه من روائع مصنفاته . وبدائع مخترعاته . فاذا عرفت حقيقة الكامة ومجازها لم يفسر فيهما معاأيضا

وثالثها الفرق بين دلالة المطابقة والتضمن والالتزام فالمطابقة هي اللغوية دونهما وهي دلالة الله ظعلى معناه الموضوع له كدلالة غسل أعضاء الوضوء على عليها جملة وان دل الله ظعلى جزء المعنى فهو التضمن كدلالة آية الوضوء على غسل العين لانها بعض الوجه وما تحت الاظفار والحاتم لانه بعض اليد وان دل الله ظعلى لازم ما وضع له فدلالة الالتزام كدلالة آية الوضوء على وجوبه وهما عقليتان فيقدم عليهما ما عارضها مماهو أرجح منهمامن الدلائل اللهظية على حسب القوة ألا تراهم رجحوا دلائل رفع العسر والحرج على دلالة غسل الهين من الوجه وكذلك اختافوا فيما تحت الاظفار والحاتم لذلك

« النوع السادس » المجازى وتعتبر فيه قرائن المجاز الثلاث الموجبات للمدول اليه والاحرم القول به والمدول اليه و الاولى المقلية التي يعرفها المخاطب والمخاطب كقوله « واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلها فيها أي أهلهما ومنه «جناح الذل» و « جدارا يريد أن ينقض » وهو كثير وليس هو من المتشابه بل تعرفه أجلاف العرب الثانية العرفية مثل « ياهامان ابن لي صرحاً » أي مرمن ببني لان مثله في العرف لا يبني و الثالثة اللفظيمة نحو « مثل نوره من بشاء » ومثل نوره من بشاء » فأنها دليل على أن المراد نور الهدى ويتيقظ هنا لما كان من جنس تأويل الباطنية فيرد وان صدر من غيرهم فقد كثر جدا

وأمارة الدعوى الباطلة تجردها عن أحد هذه القرائن وأماما يدعيه أهل الكلام من الادلة التي لم يتفقوا على صحة دليل واحد منها فلا يجوز تقليدهم في ذلك لاعندهم ولا عند غيرهم بل يجب البحث التامأو الامساك عن النأويل حتى يقع الاجماع كما مر موضحا

ومن العقلي الجلي المجمع عليه تخصيص « وأوتيت من كل شيء » على ما يناسب ملوك البشر من المعتاد في الدنيا دون العالم العلوي وأمور الآخرة والملائكة والنبوة ونحو ذلك

«النوع السابع» مالم يصحفيه شيء من جميع ما تقدم و يختلف فيه أهل النفسير وأهل العلم مثل تفسير الحروف التي في فواتح السور وتفسير الروح ونحوذلك مما لم يصح دايل لنا على تفسيره ولا معنا ضرورة عملية تلجئ الى وجوب البحث عنه وقد يرتكب فيه مخالفة الظواهر ويبتني على أسباب مختلف في صحتها فالحزم الوقف فيه لما تقدم من حديث ابن عباس في وعيد من فسرالقرآن برأيه وعن جندب مثله رواه أبو داود والترمذي . وأوضح منهما قوله تسالى ولا تقف ماليس لك به على »

« وهذا النوع السابع قدمان » قدم فيه مخاطرة كبيرة وخوف البدعة والهذاب وهوما يتعلق بذات الله تعالى ونحوه من المتشابهات وقد تقدم القول فيه في هذا المختصر . وقد بسطته في « ترجيح أساليب القران ، على أساليب اليونان » وقدم دونه مثل تعبين الشجرة التي أكل منها آدم واسمها وأسماء أهل الكرف وأسماء سائر المبهمات وتطويل القصص والحكايات فهذا لا بأس بنقله مع بيان انه لم يصح فيه شيء وعدم تعلق مفسدة به ولا دخول شبهة في تحليل أو تحريم والله سبحانه أعلم

وأما التأويلات التي يدعى الاجماع على وجوبها سواء كانت من اجماع الامة أو العترة فاعلم أن الاجماعات نوعان. أحدها تعلم صحته بالضرورة من الدين بحيث يكفر مخالفه فهذا اجماع صحيح ولكنه مستغنى عنه بالعلم الضرورى من الدين. وثانيهما مانول عن هذه المرتبة ولايكون الاظنا لانه ليس بمد التواتر الا الظن وليس بنهما في النقل مرتبة قطبية بالاجماع وهذا هو حجة من يمنع العلم بحصول الاجماعات بعد انتشار الاسلام كانص عليه الامام المنصور بالله في مجموعه والامام يحيي بن حمزة في المعيار والرازي وغيرهم وقد بسطته في غير هذا الموضع

وهذا آخر القول في القسم الاول من هذا المختصر وهو في ذكر المقدمات الما، قالجلية ولو أفرد لاستقل بنفسه كتابا مفيدا ويتلوه القسم الثاني وهو الكلام في المبهم من المسائل التفصيلية المختلف فيها بين اهدل الاسلام وذكر طرف صالح مما فيها من المباحث السمعيه القريبة التي لاحطر في النظر فيها ولا غنى لاهل المرتبة الوسطي عن معرفة مثلهالتقر عقائدهم اذ يستحيل من اهل هذه الرتبة ان يطه أنوا الى القليد المحض وانما يطه بن اليه من لم يدرقط ما لتقليد ولا درى انه مقلد ومعظمها مهمان

المهم الاول مقام معرفة كال هذا الرب الكريم وما يجب له من ذوته وأسمائه الحسنى وذلك من تمام التوحيد الذي لابدمنه لان كال الذات باسمائه الحدنى وندوتها الشريفية ولاكمال لذات لانعت لها ولا اسم. ولذلك عد مذهب الملاحدة في مدح الرب بنفيها من أعظم مكائدهم اللاسلام فانهم عكسوا المعلوم عقلا وسعما فذموا الامر المحدود ومدحوا الامر المذموم القائم مقام النفى والجحد المحض وضادوا كتاب الله ونصوصه الساطعة. قال الله جل جلاله

« ولله الاسماء الحسني فادعود بها وذروالذين يلحدون في أسمائه »وقال سبحانه وتمالى « قل ادعوا الله أوادعوا الرحمن أياما تدعوا فله الاسماء الحسني » فما كان منها منصوصا في كتاب الله وجب الايمان به على الجميع والانكار على من جعده أوزعم ان ظاهره اسم ذم لله سبحانه . وما كان في الحديث وجب الاعمان به على من عرف صحته. وما نزل عن هذه المرتبة أو كان مختلفا في صحته لم يصح استعماله فان الله أجل من ان يسمى باسم لم يتحقق أنه تسمى به وعادة المتكلمين أن يقتصروا هنا على اليسمير من الاسماء ولا ينبغي ترك شيء منها ولا اختصاره فان ذلك كالاختصار للقرآن الكريمولوكان منها شيء لا ينبغي اعتقاده ولاذكره ماذكره الله تعالى في القرآن العظيم وعادة بمض المحدثين أن يوردوا جميع ماور دفي الحديث المشهورفي تمدادها مع الاختلاف الشهير في صحته وحسبك ان البخاري ومسلما تركا تخريجه مع رواية أوله واتفاقها على ذلك يشمر بقوة العلة فيه كما أوضحته في المواصم و ولكن الاكثرين اعتمدوا ذلك تعرضا لفضل الله العظيم في وعده من أحصاها بالجنة كما اتفق على صحتـه . وليس يستيقن احصاؤها بذلك الا لو لم يكن لله سبحانه اسم غير تلك الاسماء فأما اذا كانت أسماؤه سبحانه اكثر من أن تحصى بطل اليقين بذلك وكان الاحسن الاقتصار على مافي كتاب الله وما اتفق على صحته بعد ذلك وهو النادر كاياني

وقد ثبت أن أسماء لله تعالى اكثر من ذلك المروي بالضرورة والنص أما الضرورة فان في كتاب الله اكثر من ذلك كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى وأما النص فحديث ابن مسمود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ماقال عبد أصابه هم أوحزن « اللم اني عبدك وابن عبدك

وابن أمتك ناصيتي يدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو انزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استاً ثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزنى وذهاب همي وغمي «الا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكان حزنه فرحا رواه احمد والو عوانة في صحيحه . وهذا اسناد احمد قال ابن الجوزي في الحديث الاربعين من مسند ابن مسعود من جامع المسانيد « اخبرنا يزيد هو ابن هارون انا فضيل بن مرزوق أنا ابو سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أيه عن عبدالله بن مسمود بالحديث » وقال الهيشمي في مجمع الزوائد رواه احمد وابو يملا والبرّ ار ورجال احمد وأبي يملا رجال الصحيح غير ابي سلمة الجهني وقد وثقه ابن حبان . والقاسم هذا هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله ابن مسعود وليس هو الدمشق المختلف فيه بل هو ثقة لم يتكام عليه وهو من رجال البخاري واهل السنن ولم يذكره الذهبي في الميزان الاللتمييز بينه وبين المختلف فيه وكذلك لم يذكره ابن حجر فيمن انتقد على البخارى . وأبوه عبد الرحمن من رجال الجماعة متفق عليه الا أن ساعه من أبيه ليس بمشهو رفحديثه عنه في السنن الاربع وقال ابن معين والمزى قد سمع من أبيه.ومن علم حجة على من لم يعلم • وأبو سلمة هو الجهني و ثقه ابن حبان ولم يذكره في الميزان وعدم ذكره في الميزان دليل على ثقته لاسيامع تصحيح ابي عوانة للحديث وبقيتهم رجال الصحاح فثبت هذا الحديث

وثبت ان حصر الاسماء التسعة والتسعين لاينال الا بتوفيق الله تعالى كساعة الاجابة يوم الجمعة لانها مجملة في اسماء الله ، فلنهذ كر هنا ماوجدناه منصوصا من الاسماء في كتاب الله باليقين من غير تقليد فأنهاأ صح الاسماء واحها

الى الله تعالى حيث اختارها فى أفضل كتبه لافضل انبيائه والذى عرفت منها الى الآز بالنص صريحا دون الاشتقاق فى القرآن مائة وخمسة وخمسون غير الممادح السلبية كما سيأتى وفيها اسم واحد بالمفهوم المعلوم وهو الاعزذكره ابن حجر في تلخيصه ولم أجده بنصه فذكرته فيها ولم احسبه في العدد المذكور وهو أخذه من قوله تعالى « ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين » جوابا على قول المنافقين « ليخرجن الاعز منها الاذل » وهي هذه وهي الاعتقاد متي سأل عنه سائل

هو الله الذي لا اله الاهو. الاله الصمد الواحد . الاحد الرحمن الرحيم . ذوا الرحمة الواسعة ارحم الراحمين .خيرالراحمين .العفو .الغفور .الغافر .الغفار .واسع المففرة . أهل التقوى وأهل المغفرة .خير الغافرين .الحاكم . الحكم ، الحكم . الاحكم. أحكم الحاكمين. خير الحاكمين. العالم. العلم. الاعلم. علام الغيوب. الرب. البر. الواسع الموسع. الملك. المليك. المالك. مالك الملك. الرازق. الرزاق. خير الرازقين. الحالق الخلاق الحسن الحالقين الناصر ونعم النصير خير الناصرين. الحافظ الحفيظ مخير الحافظين القوي ، الاقوي ، ذو القوة المتين والعلى والاعلى والمتعال والقادر والقدير والمقتدر نعم القادر. المزيز والاعن الشاكر والشكور وقابل التوب التواب المجيب القريب الاقرب الحي القيوم القائم على كل نفس بما كسبت الفاعل والفعال لما يريد والوارث وخير الوارثين الكريم. الأكرم. فالق الاصباح. فالق الحب والنوي. العظيم. الأعظم الولى • نعم المولي الشاهد الشهيد الكبير والاكبر القاهر القهار و نع القادر و نع الماهد الكفيل. نعم الوكيل المستمع السميع والبصير والبديع الروثف الحليم والرشيد السريع . المبين الخبير .المبرم الغني والحميد والمجيد والوهاب الجامع والمحيط

الكافى الحسيب الحاسب و المقيت و الرقيب و كاشف الضر و الفاطر و الكاتب المستلى و اللطيف الصادق و الحق و الودود الحق و المستمان و الفاتح و المستمان و الفاتح و المنتل و المسموات و الارض و الهادي و وفيع الدرجات و الرافع و المنتل و المنتلى و الأخر و الظاهر و الباطن و القدوس و السلام و المؤمن و المهيمن المنتري و المناز و المنتر و المناز و ا

وقد تركت التكرار فاكتفيت باسم الرب عن رب كل شيء . ورب المالمين ورب العزة ورب العرش العظيم . ورب الملائكة والروح . واكتفيت بالواسع عن واسع المغفرة وواسع كل شيء رحمة وعلما ونحو ذلك وتركت ماكان من صفات أفعاله وأسمائه مثل شديد العقاب وسريع الحساب ونحو ذلك لانه لم يسم نفسه بها ولا علمت احدا عدها في اسمائه بل عدت في أفعاله سبحانه وتعالى لانه لا فرق في المعنى بين قوله ان الله شديد العقاب وبين قوله ان عذاب الله لشديد في أمل ذلك

وذكر الغزالي في المقصد الاسنى ان ماكان يطاق على العباد من أسمائه تمالي على جهة الحقيقة مشل الزارع والسكاتب لم يطلق على الله مجردا بل يطلق حيث أطلقه على لفظه مع ما يتعلق به من السياق وهذا حيث يخاف الابس والتشبيه واجب وحيث بؤمن أدب حسن واحتياط جيد والله سبحانه أعلم

وقد مدق على بمض الناس كون بعضها في القرآن كالكفيل لانه مأخوذ من قوله « وقد جملتم الله عليكم كفيلا » وكالرافع من قوله « ورافعـك الي" » والهادي من قوله « لهادي الذين آمنوا » ونحو ذلك وكالمبرم لانه لم يذكرفيه مفردا انما ذكر بصيغة الجمع في قوله « أم أبرموا أمر فانامبرمون »وكذلك الموسع والمنزل قال تمالى : و أنا لموسعون » وقال « أأنتم أنزلتموه من المزن ام نحن المنزلون» وكذلك الزارع في فوله تعالى « أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون » والمبتلى في قوله تمالي « وان كنا لمبتلين » ونحو ذلك « وكني بنا حاسبين » «وانا لصادقون واناممكم مستممون . واناله كاتبون . وهو وليهم . انت ولينا» وكذلك الاقرب انما وجدته في قوله تمالي «ونحن أقرب اليه من حبل الوريد» وقد ذكرت القادر مرتين وليس تكرار بل القادر الأول من القدرة ولذلك ذكرته مع القدير والمقتدر. والقادر الثاني من التقدير وذلك نحو قوله تمالي « فنعم القادرون » وقد ذكرت فيها مخرج الحي من الميت وهو في القرآن بالياء المثناة من تحت لوجهـين . احدها أني ذكرت مخرج الميت من الحي وهو في القرآن بالميم ولم استحسن فرقه من صاحبه وملازمه خاصة وهوأبهر منه واكبر. واعظم مدحا واكثر. وثانيهما ان لفظ مخرج قد تبت في القرآن ولم أرد الا اضافته الى ذلك المدح الباهر . والثناء الفاخر

وينبغى ان يختمها الداعى بها بحديث ابن مسعود المقدم لمهومه لما لم يذكر \* ومما ينبغى تلاوته لمن تعرض لرحمة الله سبحانه فى فضل احصاء التسعة والتسمين اسما الحروف المقطعة فى أوائل السور احتياطاً لانه قد قيل انها اسماء الله تعالى أو رمز الى اسماء شريفة ولم يصح وليس هذا موضعها لعدم صحة ذلك \* وانما ذكرت ذلك ارشاد المن يحب الفائدة \* وليس فى الصحيحين

مما ليس في كتاب الله تعالى الا المقدم والمؤخر فى حديث ابن عباس فى دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين يقوم من الليل والوتر ومنهما من حديث أبي هريرة الذى سردت الاسماء الحسنى فى آخره

وزاد ابن حزم مما ادعى صحته السيد . السيبوح والحق الوتر الدهر و المسعر والمحسن . المحسان . الجميل . الرفيق . الشافي . المعطى . ولم منسها الى حديث أبي هريرة لكن تتبعها من أحاديث متفرقة .وكذلك الطبيب خرجه دوت وس باسناد على شرط الشيخين لكن قال الترمذي انه غريب من حديث عبد الله بن اياد عن أبيرمثة الصحابي مرفوعاً. ومنها مقلب القلوب لان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقسم به . وزاد الترمــذي في الحديث المختلف فيه مما لم أجده بنصه في القرآن خمسة وعشرين اسما \* وهي القابض\* الباسط \*الخافض\* المعز \*المذل \* العدل \*الجليل \* المحصى \*المبدى ، \* المعيد \* المحيى \* المميت \* الواجد \* بالجيم \* الماجد \* المقدم \* المؤخر \* الوالى \* المقسط المني \* المانع \* الضار \*النافع \* الباقى \* الرشيد \* الصبور \* وزاد ابن ماجه على الترمذي في حديث أبي هريرة هذا \*الراشد \* البرهان \* الواقي \* القائم \* الناظر \*السامع \*الابد \* العالم \*المنير \*التام \* الذي لم يلد ولم يولد ولم يكرف له كفواً احد \* وفي اطلاق بمض هذه نظر مع عدم صحة الاسناد . وزاد الحاكم على الترمذي في المستدرك في هذا الحديث المختلف فيه بعينه الحنان المنان الدائم \* الجميل \*القديم \*الوتر \*المدبر \*الشاكر \* الرفيع \* وزاد عليه أيصاً عافى القرآن \* الاله \* الرب \* الفاطر \*الليك \*المالك \*الاكرم \* وذكرت الرفيع فيها اذ لم يجمله مثل رفيع الدرجات

وفي حديث آخر ان الله المسعر رواه الخمسة الا النسائي وصححه النرمذي

من حديث أنس ذكره صاحب المنتقى في التسمين

وفى البخارى ومسلم منها الوتر \* المقدم \* المؤخر \* وفى مسلم منها الرفيق \* وصحح ابن ماجه منها السيد \* السبوح \* الجميل \* الحسان \* المسعر \* القابض \* الباسط \* الشافى \* المعطى \* الدهر \* قال ابن ماجه بعد سردها ثم قال زهير وبلغنا عن غير واحدمن أهل العلم ان راويها يفتتح بقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الحير وهو على كل شيء قدير لا اله الاالله له الاسماء الحسنى واكثر هذه أو كثير منها صحيح الهنى بالاجماع فلا باس بالحاق المجمع عليه منها واكثر هذه أو كثير منها صحيح الهنى بالاجماع فلا باس بالحاق المجمع عليه منها أو علمته أحدا من خلقك

واما المشتقات من الافعال الربانية الحميدة فلا تحصى وقد جمع بعضهم منها ألف اسم مثل كاتب الرحمة على نفسه المحمود العادل المعبود المحكم المنع متم النعمة والمطم المقدر القاضي المدبر الحق الشافي الباري الماحى المثبت المؤيد الكافي والقاسم والعاصم والقاصم والدافع المدافع والمهلى والآخذ والحبير المزكى الموفق المقاسم والعاصم والقاصم والنهار المستجار المستعاد المريد المرجو المخوف المخشى المرهوب السابق الديان والمستجار المستعاد المريد المناخ المنجا المنجي ولوذكر منهاما كان من خواص الربوبية كان حميدا وذلك مثل الحيى المميت خاصة ماجاء في القرآن صلة للذي ونحوه كقول الحليل عليه السلام « والذي يميتني ثم يحيين » لان الموصول وصلته في حكم الواحد والله أعلم

وأما انواع الثناء من غير اشتقاق من الفاظ القرآن فلا تحصى مثل قديم الاحسان «دأم المعروف» المستغاث «المامول» وأمثال ذلك مما لامنع لما اجمع

عليه منه \*والظاهر جوازهذين النوعين لانهما من الاخبار الصادقة والله أعلم وذلك فيما كان مجمعا عليه على انه حسن لاقبح فيه \* وأناء جميل لاذم فيه \* ولا تمثيل ولاتشبيه \*والا فالاقتصار على المنصوصات عند الاختلاف لازم وهو موضوع الكتاب

وأما المهادح السابية في كتاب الله تعالى فاعتقادها لازم وان لم تكن السهاء في عرف أهل العربية لكنها نعوت حق واجبة بنص القرآن لله تعالى وذلك مثل قوله تعالى «ليس كمثله شيء» «ولم يكن له كفوا أحد » وليس له سمى فانه معلوم من قوله تعالى «هل تعلم له سميا » وان العباد لا يحيطون به علما كا قال في سورة طه بل لا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وانما استثنى في معلوماته الخلوقة واما في ذاته المقدسة العزيزة فاطلق النفي ولم يستثن أحدا ولاشيأ ولوكان يريد أن يحتص احدا بذلك لاستثناه كما استشى من الاحاطة بعلمه عز وجل

ومن ذلك انه لا تدركه الابصار وهو يدركه الابصار . وانه لا تأخذه سنة ولا نوم وأنه وسع كرسيه السهوات والارض ولا يؤده حفظهما وانه خلقهما في ستة ايام وما مسه من لغوب . وانه ليس بظلام للمبيد . وانه لا يكلف نفسا الا وسعها وما في معناها ولا يريد بنا العسر . وما جعل علينا في الدين من حرج . وأنه لا يجوز عليه اللمب والعبث وخلو أفعاله عن الحكمة لقوله من حرج . وأنه لا يجوز عليه اللمب والعبث وخلو أفعاله عن الحكمة لقوله تمالي « وما كنا لا عبين » وقوله « ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار » وامثال هذه الآيات في حكمته في خلق الارضين والسموات عذاب النار » وامثال هذه الآيات في حكمته في خلق الارضين والسموات وانه تعالى لا يرضي لعباده الكفر ولا يحب الفساد ولا يبدل القول لد به تبديلا قبيحاً بخلاف التبديل الحسن لقوله تعالى « واذا بدلنا آية مكان آية والله اعلم قبيحاً بخلاف التبديل الحسن لقوله تعالى « واذا بدلنا آية مكان آية والله اعلم

بما ينزل » ولآيات النسخ وانه لا يخلف الميعاد وانه تمالي يجير ولا يجار عليه ويطعم ولا يطعم وأنه لاشريك له في الملك ولا ولي له من الذل وان هذه الآيات دلت على مااجمعت عليه الامه اجماعا ضروريا وعلم من الدين علما ضروريا انه تمالي منزه عن كل نقص وعيب مما يقع في اسماء المخلوقين سواء كان من اسماء الذم لهم كالظلم واللعب والجهل أو من أسماء النقص فيهم كالفقر والضعف والعجز وسائر ما يجوز على الانبيا والاولياء واهل الصلاح

وأما اسماء المدح الني تطلق على العباد على وجوه تستازم النقص وتطلق على الله تمالي على وجوه تستازم الكمال وهي صفات العلم والقدرة والرحمة والحياة ونحو ذلك فأنها تطلق على الله تعالى على جهة الكمال كما اطلقها مجردة عن نقائص المخلوقين التي تعرض فيها باسباب تخصهم دونه تعالى. فهذا هو اعتقادنا واعتقاد اهل الحق. والحمد لله الدي هدانا لهذا وماكنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والحمد لله رب العالمين

معانيها على المعانيها المعانيها المعانيها المعانيها المعانيها المعانيها المعانيها المعانيها المعانية المعانية ا

اعلم انه قد تكام على معانيها جماعة من اهل العلم والتفسير واكثرها واضح. والعصمة فيها عدم التشبيه واعتقادان المراد بها اكمل معانيها الكهال الذي لا يحيط بحقيقته الا الله تعالى كما يأتي بيانه ان شاء الله تعالى . ولابد من الاشارة هنا الى أمر جملي وهو أصل عظيم وبيان نفع معرفته في تفسير اسمين مما ورد منها اسم من صحيحها . واسم من المختلف في صحته منها

أما الاصل العظيم فهو تفسير الحسنى جملة وذلك أنها جمع الاحسن لاجمع الحسن وتحت هذا سر نفيس وذلك ان الحسن من صفات الالفاظ ومن

صات المعاني فكل لفظ له معنيان حسن وأحسن فالمراد الاحسن منهماحتي يصح جمعه على حسني ولا يفسر بالحسن منهما الا الاحسن لهذا الوجه مثال الاول وهو اللفظ الذي لهمعنيان اسم النور وقد ثبت في سورة النور « الله نور السموات والأرض » وفي الصحيحين من حديث ابن عباس فى دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى قيام الليل ولك الحمد انت نور السموات والارض ومن فيهن . وهذا الاسم الشريف له معنيان معلومان لاخلاف فهما وهما نور الايصار. ونورالبصائر.ولا خلاف بين العقلاء اجمعين دع عنك المسلمين ان نور البصائر هوأشرفهما وأكرمهما وخيرها واحسنهما وذلك معلوم من ضرورة العقل والدين ولذلك قال الله تعالى في بيان تعظيمه وتشريف وتكريمه « فأنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور»أي لا تعمى الابصار العمى الضار الضر المذموم المستعاد منه المهلك لن وقع فيه وانما تدمى هذا العمى العظيم المضرة القلوب التيهى محل نور البصائر فاذا عرفت هذا فاعلم أن القرآن الكريم قد دل على تفسير هذا الاسم الشريف في حق الله تمالى بذلك أوضح دلالة وذلك في قوله تمالي بمد قوله « الله نور السموات والارض . مدي الله لنوره من يشاء » فدل على أنه نور الهدى لان نور الابصار مبذول مشترك بين الكفار والمسلمين بل بين جميع الحيوانات الانسانية والبهيمية. وكذلك ثبت في الحديث هذا المعنى فخرج الحاكم في المستدرك في تفسير سورة النور من حديث سعيد بن جبير عن أبن عباس في قوله تعالى « مثل نوره كمشكوة » يقول مثل نور من آمن بالله كشكاة وقال صحيح الاسناد»

(قلت) الوجه فيه انه مملوم ان الله لم يرد تشبيه النور بالمشكاة نفسها

وان هنا محذوفا فاما ان يكون المحذوف نور المشكاة حتى يشبه النور بالنور أو يكون المحذوف محل النور الذي يصح تشبيه بالمشكاة نفسها حتى يشبه محل النور الذي هو المؤمن أو قلبه بالمشكاة نفسها التي هي محل تلك الانوار الموصوفة في الآية

وقد كنت أتوقف في أي التقديرين أولى حتى وقفت على كلام ابن عباس رضى الله عنه فاتبعته لانه منصوص على تقديمه في القرآن وتعليمه التأويل بالدعوة النبوية ثم جاء من طريقه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريم تفسير القرآن بالرأى ثم ظهر لى بالنظر صحته و تبين انه لا يمكن سواه . وذلك انا لو جعلنا المحذوف نور المشكاة لكان المشبه بنورهاهو نورالله الكلي الاعظم وهو أجل من ان يشبه بنور المشكاة ويدل على ذلك أن الله تعالى شبه ذلك النور الذي شرفه باضافته اليه بالمشكاة المترادفة الانوار وهذا التشبيه لا يليق الا متى كان المشبه قلب المؤمن لان النورالذي فيه من مواهب الله تعالى هو نصيب الواحدمن المؤمنين المخصوص به ولذلك جاز تشبيهه . يوضحه انه لا يجوز تشبيه الله ولا تشبيه الله ولا تشبيه شيء من صفاته بشيء من مخلوقاته

وأما أن هذا النور هو نور البصائر لا نور الابصار فيدل عليه في هذه الآيات أمران. أحدها قوله تعالى في هذه الآية « يهدى الله لنوره من يشاء » كا تقدم. وثانيهما مقابلته لذلك بتشبيه أعمال الكفار بالظلمات المترادفة ومقابلته لقوله « نور على نور » في حق المؤمنين بقوله « ظلمات بعضها فوق بعض » في حق المؤمنين بقوله « يهدي الله لنوره من يشاء » في حق المؤمنين بقوله « ومن لم يجمل الله له نوراً فما له من نور » في حق الكافرين. ويدل على ذلك أيضا في هذه الآيات قوله تعالى « في بيوت اذن الله ان ترفع ويدل على ذلك أيضا في هذه الآيات قوله تعالى « في بيوت اذن الله ان ترفع

ويذكر فيها اسمه » فان فيها بيان ان هذا النور هو نور الهداية والاعمال الصالحة التي محلها في هذه البيوت الشريفة على الخصوص وليس بنورال كواكب والابصار التي هي تعم كل محل شريف وخسيس وكل مبصر مؤمن وكافر ويدل على ذلك من الكتاب والسنة المنفصلة عن هذه الآيات ما لايكاد يحصى مثل قوله تمالي « الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الي النور »الآية وقوله تمالي « هو الذي يصلى عليكم وملائكته ليخر جكم من الظلمات الي النور » وقوله تمالي « قبل من انول الكتاب الذي جاء به موسي نورا وهدى للناس » وقال في حق محمد صلى الله عليه و آله وسلم « فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه والبعوا النور الذي انول معه أولئك هم المفلحون »

ومن أوضحه « يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبي الله الأأن يتم نوره ولو كره الكافرون » وقوله فيه بافواههم من ترشيح الاستعارة . أما نور الابصار والشمس ونحو ذلك فلم ينكر ذلك الكفار ولا يمكن أن يهموا باطفائه . وقوله تعالى « أو من كان ميتاً فاحييناه وجعلنا له نورايمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها » وقوله تعالى في صفة رسول الله عليه وآله وسلم « وسراجا منيراً »

ومن الاحاديث الصحيحة قوله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة نور والصدقة برهان خرجه مسلم والترمذي والنسائي عن أبي مالك الاشعري وذلك يناسب كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال الله تمالى وهذا معنى نور الهدي والله أعلم

وفي الصحيحين من حديث ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في دعائه عند أن يقوم من الليل اللم الجمل في قلبي نورا وفي

سسمعي نورا وفي بصرى نورا وفي لساني نوراً الى قوله واجعل لى نورا. قال ابن الاثير في النهاية اراد ضياء الحق وبيانه كانه قال اللهم استعمل هذه الاعضاء منى في الحق. وفي حديث آخر ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في دعائه تم نورك فهديت فلك الحمد رواه الجزري في العدة \* وفي حديث ابن مسعود المقدم من رواية أحمد وأبي عوانة ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في ذلك الدعاء الهم أبي استلك بكل اسم هو لك الى قوله ان تجمل عليه وآله وسلم قال في ذلك الدعاء الهم أبي استلك بكل اسم هو لك الى قوله ان تجمل القرآن ربيع قلبي ونور صدري. وفي رواية ونور بصري فكون القرآن نور البصر هنا يدل على ان المراد بصر الهدي والحق أيضا كما فسرته الرواية الاخرى في قوله ونور صدري، وكل هذا دليل على ان الهدى أصيل في التسمية بهذا الاسم الشريف وانه اشرف معانيه

فظهر ان معنى النور في اسماء الله تعالى هو الهادى لكل شيء ألى مصالحه والمرشد لكل حي الي منافعه الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدي حتى هدى الطفل المولود الي الالتقام من الثدى وامتصاص اللبن

واعجب من ذلك هداية أولاد البهائم التي لاتحسن أمهاتها شيا من مقدمات المعاونة على تعليم الرضاع والهداية الي موضع اللبن فهذا من أوائل هداية الله سبحانه لمن لاهداية له ولا تمكن الاشدارة الي نهايات هداياته واختلاف انواعها ومقاديرها

وفى كتاب العبر والاعتبار للجاحظ وكتاب حياة الحيـوان من ذلك الكتير الطيب والمحكثر من ذلك مقل فالهـداية من الله تعالى وهو الهادي باجماع المسلمين وقد خرج اسم الهادى الترمذي وابن ماجه والحاكم وغيرهم

في حديث الاسماء الحسني فالتفسير بها صحيح وان كان الله تعالى هو رب الانوار كلها انوار الابصار وانور البصائر فاللفظة لايراد بها الااحدمعانيها على الصحيح ولم اتبع في هذا التفسير الرأي وانما اتبعت فيه القرآن والسنة كما تقدم بيانه

قال ابن الاثير في نهايته هو الذي يبصر بنوره ذو العاية ويرشد بهداه ذو الغواية وأما حديث نور أبي أراه فانه حديث معل متكام فيه عند اكثر أعمة الحديث وهومن رواية يزيد بن ابراهيم التسترى عن قتادة عن عبد الله ابن شقيق عن ابي ذرانه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل رأيت ربك فقال نور أبي اراه

والقدح فيه من وجوه . الأول قدح أمّة الحديث فيه وقد سمّل امام الحديث احمد بن حنبل عن هـذا الحديث فقال مازات منكراله روى ذلك عن احمد الحديث الله وابن الأثير في تفسيره النور من النهاية وابن الجوزي بمد رواية الحديث في جامع المسانيد وهو الرابع والحمسون . وكذلك روي ابن الجوزي وابن الاثير كلاهاعن امام الامّة ابن خزيمة أنه قال في القلب من صحة هـذا الحديث شيء وان ابن شـقيق لم يكرن بثبت أباذر ذكره ابن الاثير زاد ابن الجوزي لانه قال اتيت فاذا رجل قائم فقالوا هذا ابوذر فسألته الحديث

الثانى ان ابن شقيق كان ناصبيا يبغض عليا رضى الله عنه كما ذكره الذهبي وذكر ان سليمان التيمي كان سيى الرأى فيه قلت وكان سليمان التيمي أحداً عمة الاسلام الكبار ورجال الجماعة وأهل المناقب المشهورة من سادات التابعين معاصرا لابن شقيق خبيرا به فقوله فيه مقبول وانا قبله من قبله على قاعدتهم في قبول أهل الصدق من الحوارج متى ظنوا صدقهم بالتجربة في مواضع

سهلة يكون فى قبولهم فيها احتياط والمرجح آخر على ما هو مبسوط فى الاصول وعلوم الحديث وهذا مقام عزيز ومحل رفيع لا يقبل فى مثله حديث مختلف فيه

الثالث ان يزيد بن ابراهيم الراوى له عن قتادة ضعيف فى قتادة ضعفه فيه يحيي بن معين وابن عدي وها من أجل أعة هذا الشأن وقد حكي ابن حجر في علوم الحديث عن الذهبي انه ما اجتمع اثنان من أعة هذا العلم على جرح أو توثيق الاكان كما قالا وقل ابن حجر بعد ذلك والذهبي من أهل التبع التام (قلت) لعله يريد حيث لم يعارضهما أحد مثل هذا الموضع على ان ابن عدي قال انهم انكروا على يزيد هذا أحاديث رواها عن قتادة وكلامه هذا يدل على أنهما لم ينفر دا بتضعيفه فى قتادة بل فيه نسبة ذلك الى أهل الحديث وأما أهل الصحيح فلم يخرجوا حديثه عن قتادة وسيأتى عذر مسلم فى ذلك

الرابع أن الحديث معل بالاضطراب فانه رواه تارة كما تقدم و تارة رأيت نورا وها تان روايتان متضادتان في احداها اثبات الرؤية للنور وفي الاخرى انكار ذلك بصيغة الاستفهام وهي في هذا المقام أشد في الانكار والعلة تقدح في حديث الثقة المتفق عليه فاجتمع فيه الضعف والاعلال وأحدها يكفي في عدم تصحيحه

الخامس ان أصح روايتي الحديث ان قدرنا صحته هي رواية رأيت نورا وليس فيها ان ذلك النور هو الله سبحانه وتعالى عن ذلك وانما كانت أصح الروايتين لانها رواية هشام وهمام كلاهما عن قتادة الذي هو شيح يزيد بن ابراهيم المضعف في قتادة وهما أو ثق منه مطلقا فكيف في قتادة فلم يبق لتصحيح روايته وجه

فان قبلت فكيف خرج مسلم الروايتين معا في الصحيح. قبلت الذي عندى انه انما خرجهما شاهدين على قوة حذيث عائشة رضي الله عنها في نفي رؤية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لله سبحانه ليلة الاسراء فأنه خرج حديثها وطول في ذكرطرقه ثم اردفه عما يناسبه ويقوى معناه فذكر هــذا الحديث من طريقيه معا أردفه عايناسبه وذكر بعده حديث حجابه النور كاجاء صريحا في حديث أبي موسي شاهدا لهذا المعنى ومسلم يتساهل في الشواهدهو وغيره من أمَّة الحديثوقد تأوله غير واحد على تقدير صحته بان المراد حجابه النور كا جاء صريحا في حديث أبي موسى \* ممن تأوله ابن الاثير في نهايته وابن الجوزي في جامعه بعد روايته.وذكر الحجاب فرآني صحيح كما يأتي في آيات الصفات قال الله تعالى « أو من وراء حجاب »وقال في الكافرين « كلا أنهم عن ربهم يومئذ لمحجو يون » والحجاب حاجب للعباد لا لله سبحانه كا نهت عليه بهذه الآية الكريمة فأنه بين فيها أنهم المحجبون لا هو. وهذه نكتة شريفة فتأملها. وقد طال الكلام في هذا الاسم الشريف وهو موضعه لان الخطر في أسهاءالله سبحانه جليل .والكثير من البحث والتحقيق فيها قليل

ومثال الشاني اسم الضار وذلك ان الله تعالى لما ثبت بالادلة انه لا يصح أن ير يدالشر لكو نه شر ابل انماير يده لما علم من الحير كابينه الغز الى في المقصد الاسنى وسوف نيين ادلته في اثبات حكمة الله تعالى في جميع افعاله من هذا المختصر ثبت ان كل ضر من الله تعالى هو خير ونفع بالنظر الى الحكمة فيه . وبذلك فسر النووى الحديث الصحيح في التوجه الحير بيديك والشر ليس اليكاى فسر النووى الحديث الصحيح في التوجه الحير بيديك والشر ليس اليكاى ليس بشر بالنظر الى حكمتك فيه ومن هنا سمي الله تعالى القصاص حياة وهو قتل وقطع ونحوذلك . ومن هنا لم يستحق الطبيب الذي يكوى ويقطع وهمو قتل وقطع ونحوذلك . ومن هنا لم يستحق الطبيب الذي يكوى ويقطع

اسم الضار فثبت ان كل ضرمنه سبحانه وتعالي يستحق ان يسمي الله منه اسماء حسنة مثل الديان والمنتقم والمبتلي وهـذه خير من اسم الضار لانه يفهم منها المجازاة على أفعال متقدمة يستحق أهلها ذلك لاجلها بخلاف الضار. وكذلك عــذاب الله في الآخرة فأنه مشتمل على ذلك والي ذلك الأشاره تقوله « أيا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحيوة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد» وقال تمالي « قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكرى وكنتم منهم تضحكون » وقال تمالي « جزا، لمن كان كفر » بضم الكاف وكسر الفاء. وأمثال ذلك كثير مما يدل على نفع المؤمنين بمداب الكافرين والانتصاف لهم فيجب ان يكون في الاسم المشتق لله تمالي من ذلك ما مدل على حكمته وبل هنا سر لطيف أنفس من ذلك وهو ان كل ضر وشر في الدنيا والآخرة فاعما هو بذنوب العباد وما تستوجبه وتستدعيه من المقوبات أما شرور الدنيا فلقوله تعالى «وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم و المنه عن كثير » وفي قراءة بما كسبت أيديكم وقوله تعالى « وان تصبهم سيئة بما قدمت أيديم-م فان الانسان كفور » وفي آية « اذاهم يقنطون » وفي قوله « ظهر الفساد في الـبر والبحر عما كسبت أيدى الناس ليذ نقهم بعض الذي عملوا لعلم برجعون » مع مافي الحديث من ذلك

وأماعذاب الآخر فلقوله تمالى « وقيل للظالمين ذوقواما كنتم تكسبون » وقوله « ونقول ذوقوا ما كنتم تعملون » فسماه كسبا لهم وعملا . ومنه قول أيوب عليه السلام « أنى مسنى الشيطان بنصب وعذاب » لما كان عقوبة ذنبه

ومنه قوله تعالى « فاخرجهما مما كانا فيه » فنسب الاخراج الى الشيطان لذلك ومن أجل ذلك صحان يقال ان انعذاب ظلم وضر من العباد لانفسهم كا قال تعالى «وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» وأما من الله تعالى فانما هومنه عدل وحكمة أما العدل فلوقوعه جزاء وفاقا بعد التمكن والانذار وقطع الاعذار والاشهاد والكتابة والوزن بموازين الحق وأمثال ذلك . وأما الحكمة فلانص على حاجة المتشابه الى التأويل

وفى قصة موسى والخضر عليهما السلام بيان ان التأويل بيان وجوه خفية تناسب عقول العقلاء وسيأتي هـذا المعنى مبسوطا واضحافى مسألة الحكمة من هذا لمختصر ان شاء الله تعالى وسيأتى فى مسألة الافعال بيان ان المعاصي من العباد وما ورد فى ذلك من نصوص القرآن والسنة الجمة التى لا نزاع فيها ولا معارض لها ومجموع ذلك يقتضى نسبتها ونسبة جميع ما يترتب عليها ويتفرع عنها من شرور الدارين الى العباد المستحقين للذم والعذاب عليها بالنصوص والا عاع

وأما تقدير الله تعالى لوقوعها باختيار العباد لحكمة فهو مشل سبق علمه بذلك لا يوجب لله تعالى الا وصف القدرة والعزة كما يأتي أيضا مبسوطا في موضعه من هذا المختصر ان شاء الله تعالى

فان قيل فكيف جاز اطلاق الضار عليه سبحانه \* فالجواب من وجهين أحدهما ان اسم الضار لم برد في القرآن ولا في حديث متفق على صحته فن لم يتحقق الاذن فيه ولم يصح له كالبخارى ومسلم ومن شرط في الصحة شرطهما لم يجب عليه ادخاله في الاسماء الحسى، وقد بسطت القول فيه في العواصم في آخر مسألة العباد وذكرت فوائد تستحق الرحلة اليها الى أبعد مكان

فلتطلب من مكانها. وثانيهما على تقدير صحته ان اسم الضار لا يجوز افراده عن النافع فين لم يجز افراده لم يكن مفردا من اسماء الله تعالى واذا وجب ضمه الى النافع كانا معا كالاسم الواحد المركب من كلمتين مثل عبد الله وبعلبك فلو نطقت بالضار وحده لم يكن اسما لذلك المسمى به ومتي كان الاسم هو الضار النافع معا كان في معني مالك الخر والنفع وذلك في معني مالك الامر كله ومالك الملك وهذا المعني من الاسماء الحسني وهو في معني قوله تعالى «قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء و تزع الملك ممن نشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بيدك الحير » الآية وهو في معني القدير على كل شيء

وميزان الاسماء الحسني يدور على المدح بالملك والاستقلال وما يمود الى هذا المعنى وعلى المدح بالحمد والثناء وما يعود الى ذلك . وكل اسم دل على هذين الامرين فهو صالح دخوله فيها والضار النافع يرجع الى ذلك مع الجمع وعدم الفرق ومع القصد فيلزم من أطلقه قصد ذلك مع الجمع

وقد ذكر غير واحد من الملهاء انه لا يجوز افراد الضار ولم يلخصوا هذا التلخيص وقد وفق الله له من كره الشذوذ عن الجمهور في قبوله وان لم يكن من الاسهاء القرآية ولا مما صح سنده والله المستعان والهادى لا اله الا هو (فائدة) (اله هل يجوز تسمية محامد الرب تعالى وأسهائه الحسنى صفات له سبحانه وتعالى قال الله تعالى « ولله المثل الاعلى » وذكر أهل التفسدير واللغة انه الوصف الاعلى وكذلك جاء في كلام على عليه السلام انه قال فعليك أيها السائل بما دن عليه القرآن من صفته . ذكره السيد أبوطالب في الامالى أيها السائل بما دن عليه القرآن من صفته . ذكره السيد أبوطالب في الامالى

<sup>(</sup>۱) أشار في نسخة المصنف بخطه الى ان الفائدة هذه محلها آخر الكلام قبل الفصل بعد قوله فتأمل ذلك يفتح باب الفقه في اسهاء الله سبحانه و تعالى اه

باسناده والسيد الرضى في النهج كلاهما في حوابه عليه السلام على الذي قال له صف لنا ربنا وهذا لا يعارض قوله عز وجل «سبحانه و تعالى عما يصفون» لانه لم ينزه ذاته عن الوصف مطلقا حتى يعم الوصف الحسن واند ا ينزه عن وصفهم له بالباطل القبيح

ومما يحتاج الى ذكر الشاهد فى هذه الاسماء المختلف فى صحة سندها اسم (الصبور) لانه ليس في كتاب الله تعالى وقد خرج البخاري ومسلم من حديث ابي مودى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انه قال لاأحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل انه ليشرك به ويجعل له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم ذكره ابن الاثير في آخر كتاب الصبر من حرف الصاد من جامعه ويشهد لذلك ما ورد في القرآن الكريم من نسبة الغضب فعلا لا اسما الى الله تعالى وكل ذلك مع القطع بانتفاء نقائص المخلوقين اللازمة لهذه الامور عن جلال الله عز وجل باجماع المسلمين في المعني وان اختلفت عباراتهم

والذي في كتاب الله تعدالي اسم الحليم وهما في المعنى متقاربان قال ابن الاثير في النهاية هو الذي لا يماجل العصاة ومعناه قريب من معني الحليم . والفرق بينهما ان المذنب لا يأمن العقوبة كما يامنها في صفة الحليم كذا قال وفيه نظر فانه لا امان لمذنب من العقوبة بالاجماع من الوعيدية واهل الرجاء واهل الارجاء لحمل الحواتم والنصوص كقوله تعالى « إن عذاب رجم غير مأمون » وفي آية « ان عذاب ربك كان محذورا » ولقوله تعالى « وما تدري نفس ماذا تكسب غدا » وغير ذلك والله أعلم ولذلك قالت المرجئة ببقاء الحوف في حال التكليف وأما المنان فقال ابن الاثير في النهاية وغيره انه المنع من المن وهو الاحسان وأما المنان فقال ابن الاثير في النهاية وغيره انه المنع من المن وهو الاحسان الذي لا يطلب عليه جزاء لامن المنة . وهو من تفسير اللفظ المشترك باحسن

معانيه لما قدمته وان كانت المنتحسنة من الله تعالى كما قال « بل الله يمن عليكم أن هداكم اللايمان » ولكن الاسماء الحسني جمع الاحسن لاجمع الحسن كما تقدم فتأمل ذلك يفتح لك باب الفقه في اسماء الله سبحانه و تعالى

في التعريف بالقصور عن الاحاطة بحقيقة معرفة الله بعالى ومعرفة اسمائه ونعوته الجليلة من جميع الوجوه على مقتضى ماارشد نا اليه ربنا سبحانه وتعالى في قوله عزوجل « ولايحيطون به علما » وكما اشتهر عن امير المؤمنين على بن ابى طالب عليه السلام حتى روته الحصوم عنه وكفي به أسوة وسلفا صالحافى ذلك كيف ولا يعرف له مخالف من اهل عصره ومن بعدهم بل اعترف العلامة ابن ابي الحديد المعتزلي انه قول لم تزل فضلاء العقلاء مائلين اليه وقد اخترت ايراد كلام الغزالي في المقصد الاسني . في شرح اسماء الله الحسني . لحسن عبارته ووضوح امثاله في ذلك فاقول

قال الغزالي في الفصل الرابع من مقدمات المقصد الامني وقدحث على الترقى في المراتب الشريفة الكمالية من الدلم والرحمة ونحو ذلك مما فيه تخلق ببعض اسماءالله عزوجل

فان قلت ظاهر هـ ذا الـ كلام يشير الى مشابه بين العبد وبين الله تعالى والله تعالى الله تع

فاقول مهما عرفت معنى المماثلة المنفية عن الله تعالى عرفت انه لامثل له. وينبغي ان لاتظن ان المشاركة بأي لفظ توجب المماثلة الاتري ان الضدين بينها عاية البعد الذي لا يتصور أن يكون فوقه بعد وهما متشاركان في أوصاف كثيرة

فالسواد يشارك البياض في كونه عرضا وفي كونه مدركا وفي كونه لونا وفي كونه موجودا ومنيا ومعلوما وفي أمور أخر الى قوله ولوكان الاص كذلك لكان الخلق كلهم مشهة اذ لا أقبل من اثبات المشاركة في الوجود بل الماثلة عبارة عن المشاركة في النوع والماهية فالفرس وان كان بالغافي الكياسة لا يكون مثلا للانسان لانه مخالف له بالنوع وانما بشامه بالكياسة التي هي عارضة خارجة عن الماهية المقومة للذات الانسانية . والحاصية الالهية انه سيحانه الموجود الواجب الوجود بذاته التي عنها يوجد مافي الأمكان وجوده على احسن الوجوه في النظام والكمال. وهـ ذه الخاصية لا يتصور فها مشاركة ألبتـ ق والمماثلة لانحصل الا بها فكون العبد حصبورا شكورا لا يوجب المماثلة ككونه سميعا بصيرا عالما قادرا حيا فاعلا . بل اقبول خاصية الالهية ليست الالله عزوجل ولا يعرفها الا الله ولا يصور أن يعرفها الاهوأو مثله او كان له مثل فين لم يكن له مثل فلا يعرفها غيره فاذا الحق ماقاله الجنيد رحمـه الله تعالى لا يعرف الله الا الله الي قوله بل ازيد فأقول لايعرف احد حقيقة الموت والجنة والنار الا بمد الموتودخول الجنهة والنار لان الجنة عبارة عن اسباب ملذة . ولو فرضنا شخصا لم يدرك قط لذة لم عكنا اصلا ان نفيمه الجنة تفيما رغبه فيها . وكذلك اذا أدرك شياء من اللذات فغالمنا ال نفهمه الجنة باعظم ما بالهمن تلك اللذات فان كان في الجنة لذة مخالفة لهذه اللذات فلا سبيل الى تفهيم الصلاالا بالتشبيه مبذه اللذات المخالفة لها كما ذكر ماه في تشبيه لذة النكاح محلاوة السكرمتي طالبنا الصغير ومن لا شنهي المكاح أن نمرفه ذلك بل العبارة السحيحة عن الجنة أبها مالاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب لشر

فكيف يتعجب من قولنا لم يحصل اهل السموات والارض من معرفة

الله تعالى الاعلى الاسماء الى قوله فان قلت فاذالم يعرف حقيقة ذاته فهل تعرف حقائق الاسماء. قلنا هيهات ذلك لا يعرفه بالكهال الاهو لانا اذاعلمناذاتا عالمة فقد علمنا شياء مجملا لاندرى ماحقيقته لكن ندريان له صفة العلم فان كانت صفة العلم معلومة لنا حقيقة كان علمنا بها علما تاما والافلا ولكنه لا يعرف احد حقيقة علم الله الامن له مثل علمه وليس ذلك الاله وانما يعرفه غيره بالتشبيه بعلم نفسه وعلم الله لا يشبه علم الحلق ألبتة فلا يكون معرفتهم بعلمه معرفة تامة بل الهامية تشبيهية فلا تعجبن من هذا. بل اقول لا يعرف الساحر الاالساحر فقسه أو ساحر مثله أو فوقه انتهى كلامه

والقصد تقريب الافهام من ممنى قول الله سبحانه «ولا يحيطون به على» وعن امير المؤمنين عليه السلام في عجز العقول عن ذلك امتنع عنها بها واليها حاكمها . وقد ذكرت كالرم العلامة ابن ابي الحديد المعتزلي في ذلك وأشعاره ومبالفته في نصرته قريا. وكذلك نص الامام المؤيد بالله يحيي بن حمـزة في في شرحه لنهج البلاغة واحتج بكلامه عليه السلام على ضعف كلام ابي هاشم وحكى الرازى قول على عليه السلام عن جمهور المحققين وابن ابي الحديد عن فضلاء العقلاء وهو قول الباقلاتي وامام الحرمين الجويني والكيا الهراسي والغزالي والصوفية. حكى ذلك الزركشي في شرح جمع الجوامع وجوَّد الكلام احتجاجا وجوابا. وقد نقلته وزدت عليه في ترجيح اساليب القرآن. ويدخل فها ذكرته مسألة القرآن ومسألة الرؤية . وقد بسطت القول فيهما في العواصم في المجلد الثاني في مقدار ثمانين ورقة وجودت القول في أدلة الفريقين على الانصاف ولله الحمد وتقصيت كلام أهل المقولات ومعارضة بعضهم بعضا ونقلته من كتبهم الحافلة التي هي النهاية في ذلك ليخرج الواقف على ذلك من

ظلهات التقليد والعصبية وهو يأتي جزأ مفردا لمن أحب ان يضمه الي هذا أو مجادا واحدا مع هذا لمن أحب

ويلحق بهذا الاشارة الى مذهب أهل السنة في معنى قوله تعالى «ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» قالوا المراد نفي التشبيه بتعظيم الاسماء الحسنى واثباتها لا بنفيها كما قالت القرا.طة . مثاله انه عليم لا يعزب عن علمه شيء ولا يزول علمه ولا يتغير ولا يكتسب بالنظر الذي يجوز فيه الحطأ ويتعلق بالماضي والمستقبل والغيب والشهادة ويعلم خائنة الاعين وما تخفى الصدور ولا تأخذه سنة ولا نوم وأمثال ذلك في كل اسم

ويدل على قوطم وجوه . الاول قوله في آخر الآية «وهو السميع البصير» وهو أوضح دليل على ذلك . الثانى تمدحه تعالى بكل اسم على انفراده الثالث قوله تعالى «ولله المثال الأعلى وهو العزيز الحكيم » وقوله تعالى «وله المثل الاعلى في السموات والارض وهو العزيز الحكيم » أى الوصف الاعلى على السنة اهل السموات والارض وهو كال الثناء باسمائه الحسني كما ذكره المفسرون والقرآن يفسر بعضه بعضاواما نني الاسماء عنه وتأويلها فلا يدل عليه عقل ولا مسمع بل هو خلاف المعلوم ضرورة من الدين وليس فيه من الشبهة غير تسميتهم له تغزيها وهواسم حسن على مسمى قبيح فالواجب تنزيه الله تعالى منه الرابع اجماع أهل الاسلام على مدحه تعالى باثبات الاسماء الحسني لا بنفيها فان تسمية الملاحدة نفيها تنزيها لله تعالى من مكائدهم للاسلام والمسلمين . وكم فعلت الزنادقة في الاسلام من نحو ذلك يسترون قبائح عقائدهم بتحسين العبارات قاتلهم الله تعالى و وبذلك تم الكلام في الذات والاسماء الحسني . والله الهادي وهو تعالى و وبذلك تم الكلام في الذات والاسماء الحسنى . والله الهادي وهو حسبنا ونع الوكيل ويتلوه الكلام في الذات والاسماء الحسنى . والله الهادي وهو حسبنا ونع الوكيل ويتلوه الكلام في الذات والاسماء الحسنى . والله المادي وهو

## \$ 19+ à

العباد وتمكينهم والاسماء الدينية والوعد والوعيد والتكفير والتفسيق ومايجب منحب القرابة والصحابة وسار المؤمنين

تم الجزؤ المبارك من ايثار الحق على الحلق والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمدوعلى آله وصحبه اجمعين وسلم

## سم الله الرحمين الرحيم

الحمد لله وحده. المهم الثاني الكلام في حكمة الله تعالى ثم في مشيئة ومحبته وافعال العباد وما يتعلق بها من الكفر والفسق والوعدوالوعيد

وهذا المهم يختص بمن قدعرف من علم الـكلام والاختلاف ماأمرض قلبه أومنع يقينه بالاعتقاد الجلي أومن رسخت في قلبه العصبية ولم يستطع دفعها من غير حجة حين بقيت بلا معارض أو من ضل بالتقليد . ومن كان في عافية من ذلك كله فلا يحتاج اليه والله اعلم

ولنبدأ بالقول في الحكمة لانها الاساس فانها نوع مخصوص من علم الله تعالى بالمنافع الحفية والعقول الحميدة والمصالح الراجحة وبها تبرز افعاله تعالى من المعدرة الى الوجود. ويتبين عجز العقول عن مدارك جميع ماله سبحانه وتعالى من الحكمة والكرم والجود. فنقول وبالله نستمين وهو حسبناونعم الوكيل

المسالة الاولى فى اثباب حكمة الله تعالى فى جميعاً فعاله وأن ذلك أحوط. ومعناها ههنا العلم بافضل الاعمال والعمل بمقتضى ذلك العلم مثاله العلم بان الصدق اولى من الحكذب والعدل اولى من الجور والجود اولي من البخل والاحسان اولى من الاساءة ولاخلاف فى تسمية هذا الذي ذكرته حكمة فى حق الحكماء والعلماء من الخلق وانما ادعى بعض الفلاة ان مثل ذلك منها محال فى حق

الرب عز وجل كما يأتى فساده وتختلف المبارات عما ذكر ناوالمعنى واحد وقد ذكر ابن الاثير في النهاية فى غريب الحديث أن الحكمة العلم بافضل الاعمال ومنه قوله تعالى « ويعلمهم الكتاب والحكمة » فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلمهم الصناعات بالاجماع وانماكان يعلمهم أفضل الاعمال من احسن الاخلاق وعلى هذا النفسير قوله تعالى « حكمة بالغة فماتغني النذر » وقوله تعالى « ولقد آيينا لقهان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فانما يشكر لنفسه » وقوله تعالى « وما ازبل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به » وكذلك قول تعالى « وما ارسلنا من رسول الابلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدى من يشاء وهو العزيز الحكيم » وقول عيسى عليه السلام «وان تنفر لهم فانك انت العزيز الحكيم » فانه لايصح تأويل الحكيم في هاتين الآيتين وغيرهما بالحكم لعدم المناسبة كما سيأتي

وعبارة أهل الكلام في تفسير الحكمة أنها اثبات داع راجح الى جميع مافعله الله واراده وان خنى على خلقه أوكثير منهم والمرجع بهذا الداعى الي علم الله تمالى بالمصالح والغايات الحميدة وسبب وقوع الحلاف في ذلك ان قوما ممن اثبت الحكمة غلوا في ذلك فاوجبوا معرفة العقول للحكمة بمينها على جهة التفصيل فجاؤا باشياء ركيكة فرد عليهم ذلك طائفة من الاشمرية وغلوا في الرد وارادوا حسم مواد الاعتراض بنني التحسين العقلى واستلزم ذلك نني الحكمة تتجاوزوا الحد في الرد فوقعوا في ابعد مما أن يروى عن صحابي أو تابعي أو والقول بحكمة الله تعالى أوضح من أن يروى عن صحابي أو تابعي أو مسلم سالم من تغيير الفطرة التي فطر الله خلقه عليها ولذلك تقربه العوام من كل فرقة ويقربه كل من لم يتلقن خلافه من اتباع غلاة بعض المتكلمين على كل فرقة ويقربه كل من لم يتلقن خلافه من اتباع غلاة بعض المتكلمين على

مافيهم من الشذوذ . وقد اجهدوا واحتالوا في تحسين مذهبهم بمجرد عبارات مزخرفة ليس تحتها أثارة من علم مثل تسمية الحكمة العلة وايهام أن القول بالحكمة يقدح في كون الله غنيا وهذا من ابطل الباطل ولوكان ذلك يقدح في غناه وجب أن يقدح في غناه وجوب وصفه بكونه عليا قديرا سميعا بصيرا الى سائر اسمائه الحسني خصوصا كونه تعالى مريدا ولزم مذهب الملاحدة في نفي جميع اسمائه وكان المعدوم و الجماد أغني الاغنياء . وقد تقرر في قواعد أهل الاسلام نفي التشبيه عن ذات الله تعالى وصفاته وافعاله وتقرر ان المراد بنفي التشبيم تعظيم الرب جل وعدز في ذاته وصفاته وافعاله لانني الصمات والاسماء والممادح

فن الواجب فى نفى التشبيه عن افعاله أن تكون اكمل من افعال المخلوقين من جميع الوجوه لاانها تكون اخس ولا أنقص فى وجه واحد من الوجوه المحمودة

ولاريب ولا شبهة أن قاعدة الكهال في الافعال أن بكون صدورها عن الحكمة البالغة في توجيهها الى المصالح الراجحة والعواقب الحميدة فكاما ظهر ذلك فيها كانت ادل على حكمة فاعلها وعلمه وحسر اختياره ومحامده. وكلما بعدت عن ذلك كانت أشبه بالآثار الاتفاقية وما يتولدعن العلل الموجبة واشبهت افعال الصبيان في ملاعبهم والحجانين في خيالاتهم فلا يوجد في افعال المخلوقين أخس ولا انقص من افعال الصبيان والمجانين لحلوها عن الحكمة مع انهالم تخل من موافقه شهواتهم ولم تجرد عن كل داع فمن نفي عن أفعال الله كل داع وحكمة فقد جعلها من هذه الجهة أنقص قدراً من أفعال الصبيان والمجانين في ملاعبهم وجنونهم

وأصل أهل الاسلام تحريم تشبيه أفعال الله بافعال العقلاء والحكماء في كالها وعدم مدانا تهم لها في ذلك لزيادتها في الكمال في ذلك وبلوغها في الزيادة الى منزلة لاتبلغها عقول الاذكياء والحبكماء كا ان الحيوان البهيمي لا يبلغ بماله من الالهام الى تعرف حكمة الحبكماء وتصانيف الاذكياء ومعارف الفطناء ولا يتمكن من معرفة مقدار زيادتهم عليه فكذلك الحبكماء لا يعرفون جميع حكمة الله تعالى ولا يستطيعون ان يعرفوا مقدار زيادتها على حكمتهم كا وضح في قصة موسي مع الخضر عليهما السلام ولله المثل الاعلى. وكيف تجعل أفعال احكم الحاكمين أنقص رتبة في خلوها عن الحكمة وأبعد عنها من مرتبة أفعال الصبيان والمجانين والساهين

وانما قلنا انهم جعلوها انقص في ذلك لوجهين أحدها انهم قطعوا بخلوها كلها عن كل حكمة وداع وسبب ومنعوا ان تكون أفعاله كلها أرجح من اضدادها الا في الاقوال فاوجبوا الصدق في أقوال الله تعالى ومنعوا ضده وهو الكذب ولزمهم بذلك الموافقة على ثبوت مثل ذلك في الافعال اذ لم يفرقوا بين الافعال والاقوال بحجة بينة ولكن خافوا من تجويز الكذب على الله صريح الكفروانما الاقوال نوع من الاعمال

وقد أجمعت الامة على دخول الاقوال والاعمال في الوعد والوعيد على الاعمال. وفي الصحيح ان افضل العمل شهادة ان لا إله الا الله. وقال الشيخ تقى الدين في شرح العمدة انه لا تردد في دخول الاقوال في حديث (الاعمال بالنيات) وامثال ذلك كثيرة جداً. هذا في اللغة والنص والاجماع. وأما العقل فلا ريب في تساويهما في ذلك فما بالهم أوجبوا صيانة الاقوال الربانية عن النقائص وأما في الافعال الربانية في كموا بانه تمالي لو عكس الحكم في جميع

أوامره العادلة المصلحة الحكيمة في شرائعه واحكامه في الدنيا وكذلك في يوم القيامة أو عدب الانبياء والاولياء وأهانهم وأخزاهم بذنوب غيرهم ثم أدخل اعداءه واعداءهم الجنة بحد ناتهم واكرمهم وعظمهم ما كان هذا الحال عليه بالعد عن حكمته ومحامده في العقل والسمع مما هو فاعله سبحانه وتعالى مما تمدح به وساه حقا وعدلا وحكمة وصوابا وتمدح لذلك بأنه لا معقب لحكمه ولامبدل لكلماته وبانهاذا بدل آية مكان آية لا يبدلها إلا عا هو خير منها أومثلها فزعموا أن التسوية بين أحكامه واضدادها هومقتضي العقول والشرائع لكن الشرائع وردت بالخبر عن وقوع أحد الجائزين المهاثلين في الحكمة مثل تماثلهما في القدرة بل المماثلين في القدرة بلا حكمة عندهم الا الصدق في الخبر فواجب وحده فأنا لله ان كانت ذهبت العقول فاين الحياء من الله تعالى وكتبه ورسله والمسلمين ومن المجب ظنهم ان هذا كله جائز عليه في افعاله عقلا ولا بجوز في أقواله عقلا أدني نقص ولا لغب وهو كما قالوا في الاقوال لكن الصواب صيانة أفعاله كاقواله من الاهال بل إهال الافعال من الحكمة أضر وأقبح من إهمال الاقوال وكم بين التخليد في عذاب جهنم بلا ذنب بل بذنب الغير وبين الحلف فى وعد بمثوبة عند جميع العقلاء فمن لم يجز عليه هذا الحلف كيف بجوز عليه ذلك التعسف

وثانيهما الهم جعلو صدور الافعال منه تعالى عن حكمة محالا عليه غير ممكن له ولا داخل في مقدوره كاحالة الاكل والشرب عليه وصدورها عن حكمة غير محال في حق الصبيان والمجانين والغافلين والناعين والمفسدين عند الجميع بل يلزمهم ان الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا لو عكس الصدق والحق وبعث الكاذبين المفسدين وأيدهم بالممجزات ما كان أولى من عكس ذلك

ولم ينفصلوا عن هذا الالزام بوجه بين وانما خرموا قاعدتهم فيه خوفا من صريح الكفر فقال بعضهم انما عتنع الكذب في كلام الله تعالى لانة قديم وهذا قد جوز ان الكذب من حيث هوكذب قبيح لكنه مع ذلك نسب الى الله تعالى عدم القدرة عليه فجمع بين تجويزه نقصين نقص الكذب لو دخل في قدرة الله تمالي ونقص العجز عنه تمالي الله عن ذلك علواكبيرا ولذلك أبطله الرازى بأن القدم يختص الكلام النفسي لا الاصوات عندهم وقال الرازي انما يمتنع الكذب على الله تمالي لان صفة النقص لاتجوز على الله تعالى وهذا كلام صحيح لـ كن كون الكذب صفة نقص اعتراف بالتحسين والتقبيح وثبوت الحكمة عقلا واذاوقع الاجماع على ان الكذب صفة نقص وعلى انه انما امت:م على الله لكونه صفة نقص فـ كمذلك تمذيب الانبياء بذنوب أعدائهم واثابة أعدائهم بحسناتهم في يوم القيامة ويوم الدين والحق والعدل فأنه محال على الله تعالى عقلا وسمعا من الجهة التي استحال عليه الكذب منها . ومن زعم ان بينهما فرقا في النقص على العدل الحكيم فقد أبطل والله يحب الانصاف. على أن بعثة الرسل الصادقين دون الكذابين من محسنات الافعال التي نازعوا فيها وليست من صدق الاقوال الذي أو حبوه فلزمهم تجويز بعثة الكذابين وتأييدهم بالمعجزات ولذلك لما قرر هذابعض أعمة المعقولات منهم لم ينفصل عنه الأبالزام خصومهم مثله وترك ذلك كذلك غنيمة باردة للزنادقة والملاحدة متى وقفوا عليه أو ظفروا به والله المستعان وقد أجمعت الامة وعلم من الدين ضرورة ان الله تعالى عدح بانه الملك الحميد. والي هذين الاسمين الشريفين ترجع متفرقات أسمائه الحسني فماكان منها يقتضي كال المزة والقدرة والجبروت والاستقلال والجلال دخل فياسم

الملك وعاد اليه . وما كان منها يقتضي الجود والرحمة واللطف والصدق والمدل وكشف الضر وأمثال ذلك من المادح دخل في اسم الحميدوعاد اليه . وربحا عبر عنهما بما رادفهما أو أحدها مثل قوله صلي الله عليه وآله وسلم أهل الثناء والحجد وقوله الك حميد مجيد فان المجد هو الملك والثناء هو الحمد . فمن الناس من نظر الي اسم الملك فعظمه ووفاه حقه بالنظر الي معارف البشروقصر في اسم الحميد ومعناه بنني الحكمة عن أفعاله كلها كما أن من الناس من عكس فبالغ في اسم الحميد وقصر في تعظيم ملكه وقدرته وعزته فلم يجمل له قدرة علي اللطف بعبد واحد من جميع عباده العصاة كما سيأتي في مسألة المشيئة ، وجميع أئمة الاسلام العارفين جموا بين تعظيم هدذين الاسمين الشريفين ووفوا كل واحد منهما حقه علي حسب قوي البشر في ذلك ، ومما قلته في ذلك في الاجادة

فن قاصد تنزيهه لو رعى له \* من الجبروت الحق عز التعاظم ومن قاصد تعظيمه لو رعى له \* محامد ممدوح بأحكم حاكم وحافظ كل المدارفين عليه الله وهدا الصراط المستقيم لقائم " ذلك ان اسم الملك يقتضي تفرده بالخلق والامر والعزة وعلم الفيوب والقدرة على كل شيء ثم ان الكمال الاعظم في ذلك كله يقتضي نفوذ المشيئة وسبق القضاء من غير جبر كيلا يفوت عليه سبحانه مراد واسمه الحميد يقتضي كال الحمد والعدل والحكمة والفضل والصدق والجود والثناء والتسبيح والتقديس ، ثم ان الكمال الاعظم في ذلك كله يقتضي أوفر نصيب لافعاله الحميدة وأحكامه العادلة من التنزيه عن اللعب والعبث والخلوعن الحكمة الحميدة وأحكامه العادلة من التنزيه عن اللعب والعبث والخلوعن الحكمة

(١) بياض بالاصل ولعله سقط منه لفظ بيان أو توضيح فتأمل اهم

والمساولة بينها وبين أضدادها وهذا مالا شبهة فيه ولذلك نص عليه كثير من أعمة الآثار بل من علماءالكلام الذين ربما اتهمهم خصومهم أنهم من فاة الحكمة وأنا أورد من ذلك اليسير على قدرهذا المختصر . فمن ذلك أن ابن الحاجب جزم في كتابه مختصر منتهي السؤل والامل باجماع الفقهاء على ان افعال الله تمالى في الشرائع معللة ذكره في دليل العمل بالسير وتخريج المناط من القياس. وذكر في مسالك العلة أنها صريح وتنبيه وايماء فالصريح مشل لعلة كذا أو بسبب أولاجل اولكي أو اذن أو مثل لكذا أو ان كان كذا أو بكذا أو مثل فنهم يحشرون أو فاقطعوا ايديهما ومشل سها فسجد ثم ذكر اقسام التنبيه والايماء بعد ذلك وجميع الاشعرية يتابهونه على ذلك في اصول الفقه كالرازى في المحصول والغزالي في المستصفى وجميع من أثبت القياس في الفروع وكذلك شراح كتابه منهم ومن غيرهم مع كثرتهم واكثرهم أشعرية قرروا ذلك ولم يعترضوه وقد قبل انه شرح بسبعين شرحا

وأما قول عضد الدين في شرحه وجوبا عند المعتزلة وتفضلا عند غيرهم فانما اراد ارسال الرسل لاتعليل الاحكام الشرعية والا بطل القياس ولان هذا النقل عن المعتزلة وغيرهم باطل في تعليل الاحكام الشرعية وكذلك ذكر الحافظ اسعد بن على المعروف بالزنجاني ان ذلك مذهب اهل السنة وهي التي أولها. الشافعية ذكره في شرح قصيدته الشهيرة في الحث على السنة وهي التي أولها. (تمسك بحبل الله واتبع الحبر) وذكر الذهبي في ترجمة عكرمة من الميزان مايدل على ذلك . وكذلك الامام الحطابي والعلامة الدميري من أعمة الشافعية واهل السنة ذكرا حكمة الله تعالى في خلق الداء والدواء في جناحي الذباب والهامه تقديم ما فيه الداء وتأخير مافيه الدواء ردا على من طمن في الحديث تقديم ما فيه الداء وتأخير مافيه الدواء ردا على من طمن في الحديث

بذلك ونصاعلى أن لله حكمة في كل شيء وطولا في ذلك ذكره الدميري في كتابه حياة الحيوان في ذكر الذباب من حرف الذال

وشرح ابن الاثير الحكيم بالحاكم وبذى الحكمة معاولم ينكر تفسيره

بذى الحكمة ويجمله من البدع وفسر الحكمة بمعرفة أفضل الاشياء بافضل الملوم فجمل الاشياء متفاضلة في أنفسها والحكمة معرفة ذلك وهذا هو المراد. واذا كان للاسم الشريف ممنيان صحيحان مشتملان على الحد والثناء لم يصحمنع أحدهما . على أن تفسير الحركم بالحاكم مطلقا مما لم أره في كتب اللغة ولعل ابن الأثير قلد فيه بعض المتكامين وهذه كتب اللغة موجودة والله يحب الانصاف وذكر ابن كثير في الاول من البداية والنهاية في قصة نوح عليه السلام في تفسير قوله تعالى « ولا ينفمكم نصحى ان أردت أن انصح لكم ان كان الله يريد أن يفويكم هو ربكم واليه ترجمون » قال ابن كثير أي من يرد الله فتنته فنن عملك أحد هدايته هو الذي يهدى من يشاء ويضل من يشاءوهوالفعال لما يريد وهو الحكيم العلم بمن يستحق الهـداية ممن يستحق الغواية وله الحكمة البالغة . والحجة الدامغة اله بحروفه وهو اشارة الى قوله تعالى « وما يضل به الا الفاسقين » كما ذكره الذهبي

فالزنجاني والذهبي وابن كثير من أمَّة الاثر وأمَّة الشافعية وأهل السنة وقد تطابقوا على تعليل أفعال الله بالحكمة من غير حكاية خلاف في ذلك بل ذكر ذلك النزالي مع توغله في علم الكلام ذكره في المقصد الاسني . في شرح اسهاءالله الحسني. في شرح الرحمن الرحيم. وكذلك ذكر مثل ذلك في الاحياء

في سر القدر كما تقدم

ومن كلامه في المقصد الاسني ما لفظه . ولذلك قال الله سبقت رحمتي

غضى فغضبه ارادته الشر والشر بارادته ورحمته ارادته الخير والحير بارادته ولكن أراد الخير للخير نفسه وأراد الشر لا لذاته بل لما تضمنه من الحير الى قوله فلا تشكن أصلا في ان الله ارحم الراحمين وانه سبقت رحمته غضبه ولا تستربين في ان مريد الشر للشر لا للخير غير مستحق اسم الرحمة الي آخر ما ذكره وهو كلام طوبل متداول بين أهل السنة . وكذلك قال النووى في شرح مسلم في حديث والشر ليس اليك . أى ليس بشر بالنظر الى حكمتك فيه وانك لا تفعل العبث وذكره في الاذكار أيضا

وذكر ذلك الفقيه ابن العربي المالكي في شرح الترمدذي ومن كلامه فيمه ما لفظه . فان الباري لا يجوز عليه الاهمال بحال ولا بوجه . قال وقد وهم في ذلك المتكامون من علمائنا في بعض الاطلاقات على الله وذلك قبيح فلا تلتفتوا اليه ذكره في أول كتاب الصيام . بل قال الرازى في مفاتح الغيب ان مسألة الافمال وقعت في حيز التعارض بحسب تعظيم الله تعالى نظرا الى قدرته وبحسب تعظيم الله تعالى نظرا الى قدرته وبحسب تعظيمه سبحانه نظرا الي حكمته الى آخر كلامه كما سيأتى في مسألة الافعال . ويعضده كلامه في وصيته وفي أصول الفقه

وقال الامام العلامة محمد بن جرير الطبري امام السنة ما لفظه (فان قال قائل) فما معنى قوله عليه السلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له ان كان الامركم كا وصفت من ان الذي سبق لاهل السعادة والشقاء لم يضطر واحدا من الفريقين الى الذي كان يعمل ولم يجبره عليه (قيل) هو ان أهل كل فربق من هذين مسهل له العمل الذي اختاره لنفسه مزين له ذلك كما قال جل من هذين مسهل له العمل الذي اختاره لنفسه مزين له ذلك كما قال جل من هذين الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلو بكم وكرة اليكم الكرفر

والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم» وأما أهل الشقاوة فانه زين لهم اعمالهم لايثارهم لها على العمل بطاعته كما قال جل ثناؤه «ان الذين لا بؤمنون بالآخرة زينالهم أعمالهم فهم يعمهون» الى قوله لان المضطر الى الشيء لا شك انه مكره عليه لا محب له بل هو له كاره ومنه هارب والكافر يقاتل دون كفره الى آخر ما ذكره وهو كلام جيد مطول ذكره بكماله الملامة ابن بطال في أبواب القدر من شرح صحيح البخاري محتجا به على بطلان قول الجبرية الجهمية وموضحا لبراءة أهل السنة منهم. والحجة فيه هنا قوله لايثارهم لها على طاعته

وفي الواحدى في تفسير قوله تعالى « وأضله الله على علم » عن سعيد بن جبير على علمه فيه وهو من هذا القبيل والالم يكن مناسبا واحتاج الى تفسير آخر ، وقال ابن الجوزى في مواعظه ، بث الحكم فلم يعارض بلم . وقال ابن قيم الجوزى الحنبلي في حادى الارواح ما لفظه ، عال على أحكم الحاكم واعلم العالمين ان تكون أفعاله معطلة عن الحكم والمصالح والفايات الحميدة والقرآن والسنة والعقول والفطر والآيات شاهدة ببطلان ذلك

وقال في الجواب الكافي وما قدروا الله حق قدره من نفي حقيقة حكمته التي هي الغايات المحمودة المقصودة بفعله وكذلك نصر ذلك شيخه ابن تيمية وبالغ في نصرته . وذكر الزركشي في شرح جمع الجوامع نحو ذلك عن الحنفية وانهم رووه عن ح قال وهو الذي حكاه الزنجاني من أصحابا وأبو الحطاب من الحنابلة وهو المنصور لقوته من حيث الفطرة وآيات القرآن الحبيد وسلامته من الوهن والتعارض

فهؤلاء سبعة عشر من اكابر ألاشعرية وأهل الكلام وأهل السنن والآثار

من المتأخرين تيسرلي النقل عنهم الآن مع بعدى عن ديارهم دع عنك قدماء السلف الذين صانهم التهوصان أزمنهم عن البدع فلو ادعى مدع اجماع المتأخرين مع اجماع المتقدمين من المسلمين على ذلك لما بعد عن الصواب والتدالهادي أما القدماء من الصحابة والتابعين فقد علم ضرورة انهم لم يتأولوا اسم الله الحكيم. وأما المتأخرون فأما طوائف الفقهاء وأهل الاثر والشيعة والمعتزلة على كثرة فرقهم فقد الفقوا على ذلك · أما أهل الاثر فقد تقدم نقله عنهم من غير معارضة . وأما طوائف الفقهاء فقد نقله عنهم ابن الحاجب عموما وادعى اجماعهم . وأما كل طائفة منهم خصوصا فقد تقدم نقله عن أبي حنيفة وأصحابه وأما الشافعيـة فذكر منهم جماعة عرفت منهم وقت هـذا التعليق عشرة ٠ الخطابي . وعلى بن خلف بن بطال . والزنجاني . وابن كثير . والذهبي . والغزالي . والنووي . وابن الأثير . والزركشي . والدميري . وتركت الرازى لتعارض كلامه في ذلك . وأما المالكية فذكر منهم ابن الحاجب . وابن العربي وصدع بالحق في هذا الموضع ونص على قبح ذلك ممن قال به من متكاميم . وأما الحنابلة فذكر منهم أربعة منهم ابن الجوزى . وأبو الخطاب وابن قيم الجوزية . وشيخه ابن تيمية وبالغا في نصرته

واعلم أن هذه المسألة الجليلة وان كانت جلية فقد أحوج أهـل اللجاج والتمسك بالمتشابهات الى التطويل فيها لما يتفرع عنهاو يبتنى عليها من القواعد وقد بسطت الادلة عليها في المواصم ولكن لا بد من التبرك بذكر طرف صالح غير المشهور في علم الكلام يدفع الله به في نحور المخالفين

فن ذلك ما ورد في تعليل خلق السموات والارض كقوله تعالى «وما خلقنا السموات والارض وما بينهما لاعبين ما خلقناها الآبالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون »وقال تعالى «أولم يتفكروا فيأ نفسهم ماخلق الله السموات والارض وما بينهما الآبالحق وأجل مسمى » وفي هذه الآبة الكريمة دلالة على ان الفكرة العقلية الصحيحة تمر المعرفة بحكمة الله والقطع على تنزيه الله من العبث واللهب كما أن الادلة الشرعية جاءت بذلك وذلك واضح في قوله تمالى «أولم يتفكروا في أنفسهم » فهي حجة على اثبات التحسين العقلي كقوله «أم تأصهم أحلامهم بهذا » وقال تعالى « وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا من النار » وقال «هوالذي باطلا ذلك ظن الذين كفروا من النار » وقال «هوالذي جمل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدّره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ماخلق الله ذلك الآبالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون » الى غير ذلك

وبوب البخاري بابا في ذلك فقال في التوحيد والرد على الجهمية « باب قول الله عز وجل وهو الذي خلق السموات والارض بالحق » ثم روي حديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو من الليل وذكر دعاءه وفيه أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق والجذة حق والنارحق والساعة حق . وذلك من البخارى اشارة الى مذهب أهرل السنة في اثنات الحكمة

ومن ذلك ماورد في تعليل العذاب بالاعمال والاستحقاق مثل «جزاء عاكانوا يعملون » وهو أصرح وأكثر وأشهر من أن يذكر بل هو من المعلومات من ضرورة الدين وكذلك جاء صريح التعليل في الاحكام كقوله تعالى « من أجل ذلك كتبناعلى بني اسرائيل »الآية ، وقد ذكرت في العواصم

في هذه أكثر من مائة آية من كتاب الله مما تقشمر الجلود الخالفة آبةواحدة منها وانما اقتصرت على ماهنالك خوفا من الاملال . وقد ذكر ابن قيم الجوزية في الجواب الـكافي ان في ذلك قدر ألف آية من كتاب الله ذكره في فائدة العمل مع القدر في ترتيب الاشياء على الاسباب في حكمة الله تمالي ومن ذلك قول نوح عليه أفضل السلام « ان ابني من أهلي وان وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين » فان لفظة احكم هنا مبالغة في الحكمة التي هذا موضعها لما في كلامه من التلطف بتنزيه الله عن الخلف في الميعاد ولايصح أن يكون أحكم هنا مبالغة في الاحكام. اذ لا مناسبة لذلك بهذا المقام ولذلك كان الجواب على نوح عليه السلام بأنه عمل غيير صالح فبينت له الحكمة على التعبين لتقرير اعتقاده الجلي لها فكشف له بها أن الوعد الذي سبق لهمتعلق بأهله الصالحين . وقد روى ان الوجه في اشتباه ذاك على نوح ان ابنـه كان منافقاً وكان علم نفاقه من علم الغيب الذي يختص الله به ولو كان عدم صلاحه بأمر بين لم يخف ذلك عليه وهـ ذا وجه جيـد والله أعلم . ومن ذلك قوله

تعالى «أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون »
ومن ذلك قوله تعالى حاكياً عن الاشقياء « لو كنانسمع أو نعقل ماكنا
في أصحاب السعير » وقوله في غير آيه « وأنتم تعقلون . وأنتم تعلمون » فأنها
وأمثالها تدل على معرفتهم بعقولهم قبح ماهم عليه وبطلانه معاً اذ لو عرفوا
بطلانه بها دون قبحه لم تقم عليهم الحجة وانما أرسلت الرسل لقطع عندرهم
لكيلا يقولوا ماحكي الله تعالى عنهم وذلك لزيادة الاعذار لانه لاأ حد أحب
اليه المذر من الله تعالى لا لانه لا حجة عليهم قبل الرسال أصلا ، ولذلك
صح عند أهل السنة أن تقوم حجة الله بالحلق الاول في عالم الذر على ماسيأتي

بيانه وذلك قبل الرسل ولم يختلفوا في صحته وانما اختلفوافي وقوعه ومن ذلك سؤال الملائكة عن وجه الحكمة في خلق آدم وذريته ولولا اعتقادهم للقطع بالحكمة ما استغربوا ذلك ولاسألوا عنه ولذلك كان الجواب عليهم بقوله تمالى « أني أعلم مالا تعلمون » ولم يقل انى يصدر منى ما يفعل المفسدون . وأوضح من هذا كله ماجرى بين موسى والخضر عليهماالسلام فانه مناد نداء صريحاً على اشتمال أفعال الله تعالى على المصالح والغايات المحمودة ولولا اعتقادها لذلك ما استنكر موسى ولا أجاب الخضر بوجوه الحكمة الراجعة الي المصالح ولا قنع موسى بذلك الجواب. والخصم يعتقد ان المفسدة البينة الفساد في البداية والنهاية الخالية عن الحكمة والمصلحة باطنا وظاهراً جأنزة على الله تعالى بل مساوية للمصلحة البينة الصلاح باطنا وظاهرا بل لا يجوز أن يملل شيء من أفعاله بحكمة بل يجب القطع بخلوها عن ذلك بل يجب القطع بأن ذلك هوالاولى في ممادح الرب تعالى حتى صرحوا بتأويل اسمه الحكيم بمنى الحكم لحلق المخلوقات لاسواه لاأن له في ذلك الاحكام حكمة ألبتة ولوكان كذلك لم يقع منه الاحكام لأنه لايكون أولى به من عدمه وان لم يكن أولى به فلا ولا اكثر وقوعا في مخلوقاته بل لوكان كذلك لارتفع التحسين والتقبيح في الشرع ولم يكن الامر بالشيء أولى من النهي عنه ولا المكس لان المكن لا يترجح وجوده على عدمه الا عرجح ولا مرجح في ذلك كله الا داعي الحكمة والعلم بفضل بعض الامور على بعض. ثم أنا قد علمنا ان الشيطان محكم لاسباب فساده ووسواسه أشد الاحكام مع انه في غاية القبح لحلوه عن الحكمة . وكذلك المشركون أحكموا حربهم وسبهم للانبياء وقالوا في ذلك القصائد الحكمة وانما قبح ذلك كله وسخف قائله

لحروجه عن الحكمة فكيف يرد اسم الحكيم الى مثل ذلك

وقد نقل تقسير الحكيم بالمحكم من لم يفهم هذه الغائلة من شراح الاسماء الحسنى حتى نقله البغوى في تفسيره ومصنف سلاح المؤمن وأما ابن الاثير في النهاية فنقل التفسيرين معا . وأما الغزالي في المقصد الاسني فانه اتق فيه من المخالفين بغير شك لانه صرح بمخالفتهم في شرح الرحم الرحيم لكنه تلطف في اخفاء المخالفة على الاكثرين بكونه جملها في الموضع الذي لم يشتهر فيه الحلاف بينهم وبين خصومهم وهو تعظيم رحمة اللة تعالى وسعتها وقد اشار الى مخالفة الاكثرين للحق في خطبة هذا الكتاب بل صرح بذلك . وأيضا فيلزم أن لا يكون الجود ونحوه أولى بالله من اضدادها وأيضا كل مقدور ممكن الوجود والبقاء على العدم ولا يترجح احد الممكنين الا بمرجح ولا مرجح الالالدعى . وأيضا فيلزم أن لا يحتاج المتشابه الى تأويل

ومن ذلك أنه يتعذر على من نفى حكمة الله تعلل أن يقطع على صدقه سبحانه وصدق رسله الكرام عليهم السلام كما تقدمت الاشارة اليه وهذا مبسوط فى كتب الكلام ولا يصح لهم عنه جواب الامايزمهم معه ثبوت الحكمة فى الافعال والاقوال معاكما تقدم

ومن ذلك أنهم اما أن يحسنوا نفي الحكمة بغير حجة أو لايحسنوه الابحجة إن حسنوه بغير حجة اكذبهم قوله تعالى « قبل هانوا برهانكم ان كنتم صادقين » وان لم يحسنوه الا بحجة اعترفوا بالتحسين العقلى

ومن ذلك انهم اعترفوا بان العقل يعرف الحق من الباطل فيقال لهم فاذا تقرر ذلك فالمعلوم فى الفطر ترجيح الحق على الباطل وقد اجتمعنافى الاقوال على ترجيح الصدق على الكذب بخصوصه والصواب ترجيح الحق

على الباطل بعمومه في الافعال كالاقوال والله يحب الانصاف

فصل في الجواب عما اغتروا به في ذلك الم

فمن ذلك انه ورد في السمع ما يتوهم الجهال منه ان الله تمالى يريد الشر المحض لكونه شرا لا لحكمة فيه ولا غاية محمودة وهده هي معظم ما جرأهم على ذلك بل ليس لهم كبير شيء سواها وهي شبهة الملاحدة الـتى يصولون بها على السفهاء والضعفاء وذلك مشل آلام الاطفال والبهائم وعذاب الآخرة الدائم والجواب عن ذلك يتضح بذكر أمور

الامرالاول ان الاستقباح الذي يوجد في المقول لذلك انما هو بالنسبة الى من لا يعلم تأويلها تفصيلا ولا جملة لكن الله تعالى قد أعلمنا جملة ان لها تأويلا أو أن لها تأويلا لا يملمه سواه وهو الصحيح على ما مضي تقريره في هـ ذا المختصر فاذاً ذلك الاسـ تقباح الموجود في عقول البشر صحيح بالنظر الي علومهم القاصرة. وعقولهم الحائرة. لكن الراكن اليه غفل عن كون ما أنكر صدر عمن ثبتت حكمتة وثبت استبداده بعلم الفيوب والحكم وانه يعلم ما لا نعلم من الفيوب والحكم وقد أخبرنا في كلامه الحق ان للمتشامه تأويلا لا يملمه الا هو ولو كان ما تشابه علينا حسنا في عقولنا لم يحتج الى تأويل ولو لم تكن أفعاله موقوفة على الحكمة لم يرد بذلك التنزبل. بلورد السمع عما يدل على أن الله تمالى فعل ذلك للإبتلاء كما قال تعمالي في تحويل القبلة « وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه » الى قوله « وان كانت لـ كبيرة الاعلى الذين هـ دى الله » وفي نحو هذا يقول الله عن وجل « بل كذبوا بمالم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويلة كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين » فبين سبحاله ان التكذيب عالم يعلم تأويله هو عادة جميع الكافرين الاولين والآخرين وان سبب كفرهم وتكذيبهم به انما هو جهلهم وعدم احاطتهم بعلمه. فليحذر ذلك كل الحذر فان طباع الحلق واحدة الا ما سلم الله تعالى . نسأل الله الهداية والسلامة فعلى هذا يكون الا يمان به أفضل الا يمان بل محك أهل اليقين والاحسان . ويكون الحوف على المرتا بين بسببه من مكر الله خوفا عظيما . نسأل الله ان يثبتنا ولذلك خص الله الرتا بين بسببه من مكر الله خوفا عظيما . نسأل الله ان يثبتنا في ولذلك خص الله الراسخين بالاستعادة من الزيغ بعد ذكر ايمانهم بالمتشابه كأن ذكره ذكرهم ذلك . فليطلب العاقل من طبعه اللجوج ونفسه الجاهلة المهلة ذكره ذكرهم ذلك . فليطلب العاقل من طبعه اللجوج ونفسه الجاهلة المهلة اليسيرة حتى ينكشف في الآخرة ذلك التأويل كما انكشف لموسى تأويل الخضر بعد القطع على بطلانه . ألا ترى أنك اذا رأيت رجلا مطيقا يضرب ولدا ضعيفا ضربا مؤلما أنه أول ما يسبق الى طبعك رحمة الصغير والانكار وخبير به فيزول عنك ما كان سبق الي طبعك

وقد جود هذا الوجه الشيخ مختار الممتزلي في كتابه المجتبى . وفي البحث السادس من مسألة الارادة تمام لهذا فيه تقرير ورود السمع بان لله تعالي في جزاء الاشقياء حجتين حجة ظاهرة وهي العمل وحجة خفية وهي الحكمة الباعثة على الجزاء دون العفو . ثم ان تأويل الخضر لموسي دل على ان تأويل المتشابه يرجع الى رده الي المحكم الذي تحسنه المقول ولا تنكره وهو جلب المنافع والمصالح ودفع المضار والمفاسد ويدل على لزوم هذا في التأويل انه لو ورد بخلافه كان متشابها آخر يحتاج الى التأويل ولم يستحق اسم التأويل وهذه حجة قاطمة ولله الحد

واعلم ان الطبع في هذه المسألة غالب بقوته على من لم يمارضه بتذكر كال الربوبية ونقص العبودية ويتضرع الى الله في امداده بهدايته . الا تري الى قوله تمالى بعد ذكره لتحويل القبلة « وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله » نسأل الله هدايته وان لا يكلنا الى نفو سنا طرفة عين

الوجه الثاني ان يتذكر الانسان ما يملمه من نفسه من شدة الجهل وقلة العلم وتردده في الامور وحيرته في أشياء سهلة ورجوعه عماكان عليه مرارا ووجدانه للشيء بعد الطلب الشديد الطوبل والياس من وجدانه فان علم الانسان باحوال نفسه ضروري وهو حجة عليه كما قال تعالي « بل الانسان على نفسه بصيرة ولو ألتي معاذيره » وقد وصفه ربه العليم الخبير بانه ظلوم جهول في كتابه الحق. ويعلم من التجربة المستمرة ومن قصة موسي والحضر التفاوت العظيم بين الحلق في البلادة والذكاء ومعرفة الدقائق وخفيات الحكم ومحكمات الآراء وحدس عواقب الامور فكيف التفاوت بين الحلق وخالقهم سبحانه وتعالى . ولو وهب الله عز وجل لبعض خلقه نصف علمه سبحانه لجاز أن يكون ذلك التأويل في النصف الآخر . كيف وقد صح في حديث ابن عباس أن الحضر قال لموسي ما علمي وعلمك وعلم جميع الحلائق في علم الله على مأ طفي ما المنه من هذا البحر

والفرق بين هذا الوجه والذي قبله ان هذا راجع الي كسره لهجبه بنفسه فان الاعتراض على الله سبحانه انما ينشأ من ذلك. والوجه الاول مبنى على تسليم صحة انكاره في المتشابهات لكن بالنسبة الي عقولنا ومعارفنا . والغرض به اقناع الحصم كيل يعتقد فينا العناد بانكار المدارك العقلية فانا لا ننكرها

الكن ندعى انه قد ينكشف خلاف السابق الي الوهم المقلى والحسى كا ان الانسان أول ما يري النجوم يمتقد انها ساكنة حتى تنكشف له حركتها بالبرهان لا بالبصر وقديراها متحركة حركة سريعة مع حركة السحاب الرقيق وينكشف له بالبرهان عدم ذلك

الوجه النالث وهو القالع لآثار هذه الوساوس ان يعلم الانسان انه مازال الاختلاف بين أهل الفطن والعلوم من المسلمين فيما بينهم والفلاسفة فيما بينهم وسائر الحلائق حتى حكى الله تمالي الاختلاف اليسير الدى لا يضر عن الملائكة وبعض الانبياء عليهم السلام فقال تمالى « ما كان لى من علم بالملا الاعلى اذ يختصمون » وحكى سبحانه ما جري بين داود وسليمان عليهما السلام من الاختلاف في حكم الغنم اذ نفشت في زرع قوم الي قوله تعالى « ففهمناها سايمان وكلا آتينا حكما وعلما» وحكى ما جرى بين موسي وهارون عليهما السلام حتى حكى قول هارون لموسى « لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي » و « فلا تشمت بي الاعداء » وثبت في الحديث اختصام ملائكة الرحمة وملائكة المذاب في حكم الذي قتل مأنة نفس ثم تاب وبعث الله ملكا يحكم بينهم فحكم لملائكة الرحمة . وثبت أيضا محاجة ادم وموسي في الخروج من الجنة لافي المعصية كما يظنه كثير من الناس كا سياً تى في موضعه انشاء الله تعالى فصار مجموع ذلك دليلا قاطما على ان العادة قد استمرت على وجوب الاختـ الاف في الاحكام عند التفاضل في العلم والحكمة وذلك يوجب استقباح الجاهل لبمض افعال الأعلم على قدر ما بينهما من التفاوت فاولي وأحري ان يوجب استقباح الجاهل لبمض افعال الاعلم ولماكان التفاوت بين علم المخلوقين وعلم خالقهم عزوجل لايقدر بمقدار ولايتوهم بقياس وجب أن يكون بينهم في التحسين والتقبيح لتفاصيل الاحكام

أعظم الاختلاف وجوبا عاديا يستحيل خلافه حتى لو قدرنا مالا يتقدر من موافقتهم لجميع احكام الله تمالى على جهة التفصيل لكان هذا محارة عظمي لعقول جميع المقلاء والاذكياء بل محالا ممتنما في ممارف الفطناء والملماء ولكان ذلك الاتفاق اعظم شبهة قادحة في زيادة علم الله عليهم ومن أدق المتشابه المحير لفطنائهم فلماجاء السمع بالمتشابه عليهم على القاعدة المألوفة. والمادة المعروفة. في أن الاعلم اذا تميز شيأ قليلا عن اجناسه واشباهه لميكن بدمن أن يأتي بما لايمرفون . ويفعل مالا يألفون . ويستحسن بمض مايسقبحون. حتى قيلت في هذا الاشمار وضربت فيه الامثال. وحتى قبل ان الاجتماع في الخفيات عال مثلما أن الاختلاف في الجليات محال . وقد اجاد في هذا المهني من قال تسل عن الوفاق فرينا قد حكى بين الملائكة الخصاما كذا الخضر المكرم والوجيه المسمكام اذ ألم به لماما تكدّر صفو جمعها مراراً وعجل صاحب السر الصراما ففارقه الكليم كليم قلب وقد ثني على الخضر الما فدل على اتساع الاص فيما الكراما وماسبب الحلاف سوي اختلاف ال\_\_\_ملوم هناك بمضا أو تماما فكان من اللوازم أن يكون الآله مخالفًا فيها الأناما فلولم نجهل الاسرار عنها بلغنا مشله فيها المراما فصار تشابه الاحكام منه عليه شاهدا ولنا لزاما فلا تجهل لها قدراً وخذها شكورا للذي يحيى العظاما وحاذر أن تكون لها نسيا وتنظر في المواقف أو تراما فلو لم ينسها موسى عليه ال\_\_\_سلام قضي من الخضر المراما

ولو لم تنسها الاملاك في آدم كانوا بها اعتصموا اعتصاما وان محارة قد حار فيها الـــملائك والكليم ولن يسامى لقاطعة القلوب حرية ان يكون الابتداع بها حراما ولا تعجب بفضل الله يوماً فان العجب يورثك السقاما وكن لنعال خلق الله تربا اذا ما شئت للنعمى دواما

« الوجه الرابع » تدبر كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا ترى الى قوله تعالى « ان الذين كفروا با آياتنا سوف نصليهم ناراً كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذابان الله كانعزيزاً حكيما » فعقب ذكر هذا العذاب العظيم بذكر موجبه من عزته وحكمته التي هي تأويل المتشابه وكذلك قوله تعالى « وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم » وكذلك قال عيسي عليه السلام « وان تغفر لهم فانك أنت العزيز الحكيم » ولا يخفي مافى تأويل الحكيم بالحكم هنا من التعسف الباطل وما في التأويل من غير موجب من فتح أبواب البدع والمجاهل

وفى هذه الآيات وأمثالها نكتة لطيفة فى جمعه بين العزة والحكمة وذلك ان اجتماعها عزيز فى المخلوقين فان أهـل العزة من ملوك الدنيا يغلب عليهم العسف في الاحكام فبين مخالفته لهـم فى ذلك فان عظيم عزته لم.يبطل لطيف حكمته ورحمته . سبحان من له الكمال المطلق والحجد المحقق

وبعد فان اثبات حكمة الله تعالى معلوم فى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين لا يدفع . مكشوف لا يتقنع . مدحاً وثناء كما اشتملت عليه النصوص القرآنية والاسماء الحسنى وأسئلة وجوابات كما تبين فى

قصة موسى والخضر وآدم وملائكة السموات. ألا ترى انك اذا تأملت سؤال الملائكة وما أجيب عليهم به عرفت فيه ما اتفق عليه المقلاء من تقبيح الشر المحض الذي لاخير فيه ولا في عواقبه وغاياته دون الشر المراد لاجل الحير وذلك بين في اظهار الله تعالى لهم صلاح آدم عليه السلام وعلمه وتقدمه في القرب من الله تعالى . ألا تراه سبحانه وتعالى يقول لهم بعد بيان ذلك لهم «ألم أقل لكم اني أعلم غيب السموات والارض وأعلم ماتبدون وما كنتم تكتمون » فبين لهم ان خلقا فيهم مثل هذا العبد الصالح والنبي المكلم المقرب المستخلف المعلم لا يحكم عليه بأنه شر محض ولا حكمة فيه ولا خير يقصد به وانه لانكارة في شريكون للخير كالصدف للدر . والترب للبر . والفصاد للمافية والقصاص للحياة وأمثال ذلك مما هو صحيح شهير في حكمة الحكماء وعقول الفطناء

ولذلك قيل ان العالم كالشجرة وأهل الخير منهم كالثمرة من تلك الشجرة وهوأحد الوجوه في تفسير قوله تعالى « وماخلقت الجن والانس الاليعبدون» أى ليعبدنى العابدون منهم . وقد جاء نحو ذلك في حديث الخليل عليه السلام حين جعل يدعو على من رآه يعصى الله فاوحي الله اليه ياابراهيم دع عبادي فان قصر عبدي مني احدى ثلاث . اما أن يتوب فأنوب عليه أو يستغفرنى فأغفر له أو أخرج من صلبه من يعبدنى رواه الهيشمى في جمع الزوائد والطبراني

فثبت أن الانسان مابؤتي في توهمه ننى حكمة الله الا من جهة جهله لقدر علمه وقدر علم الله تمالى. وانما كره علم الكلام لما يؤدي اليه الحوض فيه من المحارات ومخالفة الضرورات أو المشهورات ألاترى أن المتكامين لما

توغلوا في هـذه المباحث أدى ذلك طائفة منهـم الى القـدح في الحكمة . وطائفة الى القدح فى القدرة على هداية المصاة . وطائفة الى القدح في دوام المذاب . ورجحت كل طائفة تأويلها

أما غلاة الاشعرية الذين قدحوا في معني الحكمة فرجحوا ذلك لصعوبة النظر في حكمة الله تعالى في جميع الشرور الديوية والاخروية وعجز العقول عن درك ذلك. وأما غلاة المعتزلة فرجحوا قدحهم في القدرة على اللطف انه قد خاض في أمر معين يحتمل انه محال ولا بد من اخراج المحال من المقدورات بالاجماع والا أدى الى تجويز قلب القديم حادثا والحادث قديما وغير ذلك مما يستقبح ذكره وقد أشار الفزالي الى مثل كلامهم في شرح الرحمن الرحيم من المقصد الاسنى

وأما الاشمرية فقدحوا في الحكمة باسرها فكان ماذهبت اليه الممتزلة أهون من هذه الجهة

وأما ابن تيمية وأصحابه فرأوا أن القدح في الحكمة والقدرة يتطرق الي النقص في كال الربوبية وذلك يحتمل الكفر ويضارعه أويقرب منه

وأما دوام العذاب فالقدح فيه عندهم سهل بعد ورود الاستثناء في غير آية وحديث وأثر . ومنتهاه تخصيص عموم بما يقتضي زيادة الرحمة والحكمة والعدل والثناء

ولي على الجميع كلام طويل وقدأ شرت الي أقوالهم وشبههم في الاجادة بأقصر عبارة فقلت في ذلك شعرا

تحير أرباب النهى ما المرادبال مصاة من الجن وأولاد آدم أخـيراً أراد الله بالحلق أولا أم الشر مقصود لاحكم حاكم

على مالك ما شاء بالغيب عألم أم الخير مقصود به باللوازم تطابق ذاك القصدحكم الخواتم على جوده فىذكره والجوازم تفكر في أسماء رب الدوالم ولاعابث قطعا ولاغيرراحم لما قاله في الذكر رب الموالم بأن عذاب الاشقيا غير دائم من الحلدجهرا فل حدالتعاظم وقدكان ضاق الاهرضيق الخواتم ومد بحار العارفين الاكارم فن قائل بالخلدمن أجل كثرة ال\_وعيد به في المنزلات القواصم وساعده أسماء أحكم حاكم ومن عاندالاسلام ليس بسالم و و ن واقف في ذاك ليس الائم على مثل ما يأتي فليس بسالم ولا كفر في الاقوال بمد تعارض الصوادع في تنزيل أعلم يبوء به أو باقتراف المآثم لماخصه في ذكره غيركاتم يدل على خلد الجنان الدوائم ومستلزم قطعا دوام المكارم

فان كان خيرا هل يجوز فوانه وان كان شراً هل أريد لنفسه وهل سبق قصدالخير بالشر يقتضي ولما أتي ذكر الحيلود بناره تعاظم شأن الحلد في الناركل من فلا هو مغلوب ولا هو جاهل فماد الى التسليم كل محقق سواء قضي بالخلد بالنار أو قضي ولما أتى استثناؤه في كتابه وعاد مجال القول في ذاك واسما ورد شكوك الملحدين خواسئاً ومن قائل ان الخصوم مقدم وثااثها المنصور يرجي لمسلم ومن لائم من خاص في ذاك حائر ومن خائض فيه يكفر خصمه ولكنه يخشى بتكفير غيره فلولا أراد الله توسيع حكمه وفي الجنة استشى وعقبه بما على ان وصف الجود لله دائم

وجاءتاً حاديث الصحاح توافق المسمقول بثنيا الرب أرحم راحم لما زاد جودا في ثواب الا كارم وان وردت بمد الوعيد فأنها لمفو وصفح عن عقاب الجرائم وذكر مزيد فى النصوص الجوازم على علمـ ه في كتبه والتراجم أكابر من صحب النبي الاكارم وبان ضميفا ساقطا كفر عالم فما ينقص الرحمن رجوي المراحم دليل على بطلان لوم اللوائم بذلك لولا فضل أرحم راحم من الجبروت الحق عز التماظم عامد ممدوح بأحكم ماكم وهذا الصراط المستقيم لقائم يه وله قد كان خلق الموالم بتمريف وصفيه قدير وعالم ولم يستطع صربرا لحير العوالم من الوهم عند الجزم من كل عالم فريقيه لما لججوا في الحضارم وقدرته عن هدى أحقر ظالم ووهي فربق قدس أحكم حاكم

وكيف يدوم الملك والجودوالثنا وينقطع الممروف في قول عالم اذا وردت بمد الثواب فالهما ووافقها في الذكر ذكر زيادة وطوّل في الثاني ابن تيمية فقف وأسنده عن منة نص قولهم فلا تعتقد أن لم يصبح مقالمم فيا هوالاحسن ظن فان يجب وقول خليه للله ثم ابن مريم وقد كاد جل الحلق يكفر ضلة فمن قاصد تزیه لو رعی له ومن قاصد تعظیمه لو رعی له وحافظ كل العارفين عليهما وهـذا مقام لا يخاطر عاقل لتعليل خلق السبع والسبع كالها وان مقاما حار فیه کلیهه جدير بتحقيق عظيم ورببة ألم تر ماأدى اليه النكلام من نفواحكمة الرحمن في المدل والجزا فوهی فربق عز أقدر قادر

لمنكرة في قول جل الاكارم وثلج نفوس بالفيدوب هوائم لاحدي ثلاث في العلوم عظائم على اللطف أو تخليد أهل الجرائم جميعا بحسن الحكم من خير حاكم لدي الحوف أولى من اصابة جازم ولا غيظ مظاوم ولا عسف ظالم عزيز ولا في عزه غدير راحم حكيم لما لم يدلم الخلق عالم حكيم لما لم يدلم الخلق عالم

وذاعذرهم في ذي الاقاويل انها كأنهم راموا مساء حدة النهى فلم يجدوا الا التأول مخرجا لحكمة رب الخلق أو لاقتداره وأحسن من ذاالوقف فيه لقطعنا وذلك مغن اذ سلامة جازم ولاتخش من عجز ولاجهل حكمة ولا أنه في بره غير قادر ولا أنه في بره غير عادل ولا أنه في حكمه غير عادل ولا أنه في حكمه غير عادل

انتهت على الاختصار في هذا المختصر

فهذه نبذة مختصرة من أول الاجادة في الارادة وهي قدر ألف ومائتي بيت أو تزيد على ذلك قلمها أيام النشاط الي البحث استعظاما لخوف الوقوع في الحطا أو الحطر في هذه المسألة العظمي فاسأل الله التوفيق والعصمة مما خفت منه انه حسبي ونعم الوكيل

وقد أفردت هذه المسألة في مصنفات حافلة . منها لابن تيمية . ومنها للتلميذه شمس الدين . ومنها للذهبي . ومنها لى . فمن أحب الاستقصاء في المباحث وقف عليها ونظر فيها هنالك والله الموفق . ويأتى في الارادة بضعة عشر وجها مما غالبه منصوص من الحكم الربانية في خلق الاشقياء وكان هذا الموضع يليق بها فلتنظر هنالك في البحث السادس من مباحث الارادة فهذا المعظم المهم مما خدشت به الملاحدة في الاسلام . والمبتدعة في حكمة

الملك الحميد الحكيم العلام. ولم يبق الا أمور يسيرة منها. تعلقوا بآلام الاطفال والبهائم ومن لاذنب له وكل ما أبيح في الشرع من ذبح البهائم وتحميلها والعمل بها

والجواب عن ذلك كله هو ما تقدم من البراهين الصحيحة على ان الله تمالى حكيم عليم بل على انه سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين

ولعلماء الاسلام في هذا المقام أجوبة مختلفة على حسب قواعدهم وعقائدهم وفطنهم وقرائحهم . وقد رأيت أن أقتصر همنا على كلام الغزالي في المقصد الاسني لوجهين . أحدها ليعرف الاشعري ان جمهو رأصحابه على القول بحكمة الله تعالى ان لم يكن ذلك اجماع المسلمين . وثانيهما لحسسن عبارة الغزالي في الاستدلال . وضرب الامثال فأقول

قال فى شرح الرحمن الرحيم من الاسهاء الحسني ما لفظه (سؤال وجوابه) لعلك تقول ما معني كونه رحيها وأرحم الراحمين والدنيا طافحة بالامراض والحن والبلايا وهو قادر على ازالة جميعها وتارك عباده ممتحنين . فجوابك ان الطفل المريض قد ترق له أمه فتمنعه من الحجامة والأب العاقل يحمله عليها قهرا والجاهل يظن ان الرحيم هو الام دون الاب والعاقل يعلم ان ايلام الاب بالحجامة من كال رحمته وان الام عدوله في صورة صدبق فان ألم الحجامة القليل اذا كان سببا للذة الكثيرة لم يكن شرا بل كان خيرا والرحيم يريد الحير بالمرحوم لا محالة وليس في الوجود شر الا وفي ضمنه خير ولو رفع الحير الشر لبطل الحير الذي في ضمنه وحصل ببطلانه شر أعظم من الشر الذي متضمن ذلك الحير الذي متضمن ذلك الحير

قلت وما أبين هـ ذا الممنى في كتاب الله تمالى ولو لم يرد فيه الا قوله

سبحانه وتعالى « ولو رحمناهم وكشفناما بهم من ضر للجوا فى طغيانهم يعمهون » وقوله تعالى « وعسي ان تكرهوا شيأ وهو خير لكم » وقوله تعالى « ولو بسط الله الرزق لعباده لبفوا فى الارض » وقوله تعالى « كلا ان الانسان ليطغيأن رآه استغنى » وقوله تعالى « و نبلو كم بالشر والخير فتنة » وقوله تعالى « أم حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين » وقوله تعالى فى تعليل أفعاله بالحكم في الآخرة « ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه » الحاما لسائلي ذلك و مرة اجاب عليهم بقوله تعالى « ولو شئنا لآينا كل نفس الحاما ولكن حق القول منى لاملان جهنم من الجنة والناس الجمين »

ولا خفاء أن قوله حق القول واضح في موافقه الحَـكمة والالما كان بان يحق اكمل في الثناء على الله تعالى من أن لا يحق فتأمل ذلك . يوضحه قوله تعالى « وما خلقنا السموات والارض وما بينهـما لاعبين » الآية الي سائر ما تقدم في هذا

قال الغزالي واليد المتأكلة قطعها شر في الظاهر وفي ضمنه الحير الجزيل وهو سلامة البدن ولو ترك قطعها لحصل هلاك البدن ولكن قطعها لسلامة البيدن شر وفي ضمنه الحير لكن المراد الاول السابق الى نظر القاطع هو السلامة التي هي خير محض وهي مطلوبة لذاتها ابتداء والقطع مطلوب لغيره ثانيا لا لذاته فهما داخلان تحت الارادة لكن أحدها يراد لذاته والآخر يراد لفيره فالمراد لذاته قبل المراد لغيره ولاجل ذلك قال الله تعالى سبقت رحمتي فضيه ارادته الشر والشر بارادته ورحمته ارادته الحير والحير بارادته ولكن اراد الحير للخير نفسه وارادالشر لا لذاته فالحير مقتضي بالدن وكل بقدر وليس ذلك عماينا في الرحمة أصلا. والآن ان مقتضي بالعرض وكل بقدر وليس ذلك عماينا في الرحمة أصلا. والآن ان

خطر لك نوع من الشر لا ترى فيه خيراً أو خطر لك انه كان يمكن حصول ذلك الحير لا في ضمن ذلك الشر فاتهم عقلك القاصر في كلا الطرفين

أما قولك از بعض الشر لا خير تحته فان هذا مما تقصر المقول عن معرفته مثل أم الصي التي ترى الحجامة شرا محضا ومثل الغي الذي يرى القتل قصاصا شرا محضا لانه ينظر الى خصوص شخص المقتول وأن القتـل في حقه شر محض ويذهل عن الحير العام الحاصل للناس كافة ولا يدرى ان التوصل بالشر الحاص الى الخير العامخير محض لا ينبغى لحكيم ان يهمله فاتهم خاطرك وأما الثاني وهو قولك انه كان عكن تحصيل ذلك الحير لا في ضمن ذلك الشر فان هذا أيضا دقيق فليس كل محال وممكن مما يدرك استحالته وامكانه بالبديمة ولا بالنظر القريب بل يعرف ذلك بنظر غامض دقيق بقصر عنه الاكثرون فاتهم عقلك في هذين الطرفين ولا تشكن أصلا في أنه تعالى أرحم الراحمين وانه تعالى سبقت رحمته غضبه ولاتستريبن فيأن مريد الشر للشر أي لكونه شرا فقط لا للخير غير مستحق اسم الرحمة وتحت هذا سر منع الشرع من افشائه فلا تطمع في الافشاء ولقد نبهت بالاعاء والرمن ان كنت من أهله فتأمل ارشدك الله

> لقد أسمعت لو ناديت حيا \* ولكن لاحياة لمن تنادي انتهى كلامه

وللشيخ مختار قربب منه في كتاب المجتبي لكن بغير عبارته بل للامام القاسم بن ابراهيم عليه السلام نحو هذا المعني في الجواب على الملحد المعروف بابن المقفع. فهذا معنى حسن شهدله القرآن والحكمة. وفي الحديث النص أن كل ماقضاه الله تعالى للمؤمن فهو خير له مما يحب أويكره. رواه أحمد

ومسلم بنحوه واعتقاد هذا من حسن الظن بالله تمالي . وفى الحديث ان حسن الظن بالله تمالي هو من حسن العبادة . وفى الصحيح يقول الله تمالى انا عند ظن عبدي بى فليظن بي ماشاه . وذلك يناسب قوله تمالى « واتبعوا أحسن ماأ نزل اليكم من ربكم » وهى الحكم هنا وما فيه المدحمن غير ذم بالاجماع وأما السر الذى ذكر أن الشرع منع من افشائه فلمله ارادسمة الرجاء لرحمة الله تمالى كما جاء عن على عليه السلام لولا أخاف ان تتكلوا عن العمل لاخبرتكم بما لمكم من الاجر فى فتلهم . يمنى الخوارج وفى حديث مماذ لا تخبرهم دعهم يعملوا وقد تبين ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين ذلك مرارا ولم يكتمه دامًا وكثير منه فى كتاب الله تمالي . واستقر الاجماع بعد على تدوينه فى كتب الاسلام

ثم ان ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية قد صنفا في هـ ذا مصنفات ممتعة . وللذهبي معارضة لهم . ولى توسط بينهم والله تعالى يحدنا بهدايته وتوفيقه . ولي أيضا تكدلة على كلام النزالي هذا ومناقشة لطيفة تتعلق بآخره في أمر محتمل وما أظنه أراد فيه الا الصواب وقد ذكرته في العواصم ونفسه في أمر محتمل وما أظنه أراد فيه الا الصواب وقد ذكرته في العواصم ونفسه في هذا المقام نفس طيب قرآني أثري فاين هو من قول بمض المتأخرين عنه من المتكلمين من أصحابه وممن كان يظن انه أقرب الى السنة منه حيث قال في بعض كتبه ما لفظه

فان قال بعض الاشقياء انما فعل ذلك ليثيبهم عليه يعني الآلام والمصائب التي تصيب الصبيان ومن لا ذنب له

قلنا له قد ضللت عن سواء السبيل أما كان في قدرة رب العالمين ان يحسن اليهم عوضا عن تعذيبهم اله فانظر اني ما في هذا الكلام من البعد

عن القرآن والسنة والآثار فاول ما بدأ به أنه سمى القائل بذلك بعض الاشقياء وهو رسول الله على الله عليه وآله وسلم تواترت عنه بذلك الاحاديث الصحيحة التي لا يجهل مثلها مميز والتي اتفق أهـل البصر بهـذا الشأن على صحة طرقها وتواترها ودونوها في الصحاح والمسانيد وكتب الزهد والرقائق وليس هي من الآحاد بل هي باب كبير من أبواب الدين الذي لم تزل الصحابة فن بعدهم من طبقات المسلمين يروونها قرنا بمد قرن يروى ذلك السلف للخلف والاكابر للاصاغر ويعزى به العلماء أهل المصائب حتى قال العلامة أبو عمر ابن عبد البر في هذا الباب في كتابه التمهيد أن ذلك أمر مجمع عليه وهي دالة على حسن التعليل بذلك وان لم يرد في المحـل الذي ذكره على انفراده أعنى الصبيان والبهائم فان الخصم اعما أنكر حسن التعليل بذلك ومتى صح التعليل به في موضع صح في غيره وبطل قطعه ببطلانه فتأمل ذلكفان العلل العقلية لا تخصص ولا توجد غير مؤثرة مع ان كثيرا من الاحاديث تعم الصفار والكبار والمكافين وغيرهم. ولنذكر من ذلك اليسير تنبيها على الكثير ليعرف الحامل على هذا النكير

فن ذلك ماخرجه البخارى ومسلم ومالك في الموطأ وأحمد في المسند وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عنه وآله وسلم لا تصيب المؤمن شوكة فما فوقها الا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة هذا لفظ مسلم وفيه روايات كثيرة . وروى البخارى ومسلم من حديث ابن مسعود قلت يارسول الله انك توعك وعكا شديدا قال أجل انى أوعك كما يوعك رجلان منكم قلت ذلك بان لك أجرين قال أجل ما من مرض فما سواه الا حط الله سيئاته كا يحط الشجرة مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه الا حط الله سيئاته كا يحط الشجرة

ورقها ولمسلم نحو من ذلك من حديث جابر . والبخارى ومسلم هذا المعني امن حديث أبي سعيد الحدري وأبي هريرة . ولملك عن يحيي بن سعيد . وروى الترمذي عن انس حديثين ومتن أحدها عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ان عظم الجزاء مع عظم البلاء وان الله اذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضى فله الرضى ومن سخط فله الدخط والآخر للترمذي عن جابر وافظه يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطي أهل البلاء ثواجهم لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض . وروى مالك والترمذي عن أبي هريرة وأبو داود عن محمد بن عاد السلمي عن أبيه عن جده وله صحبة والترمذي عن مصعب بن سعيد ولفظه «أشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل والترمذي عن أبي هريرة ولفظه «ما له النبياء ثم الامثل منه والبخارى عن أبي هريرة ولفظه «ما لعبدي المؤمن عن جزاء اذا قبضت منه هو الدنيا ثم احتسبه الا الجنة»

ولهذا المعنى ثلاثة شواهد فى تفسير قوله تعالى « من يعمل سوء يجزبه» عن ابي بكر وعائشة وابى همريرة وان كانت هذه تختص بالمذنيين . وهذا فى جنس الالآم كلها وفي انواعها الخاصة احاديث كثيرة مثل ماجاء فيمن مات له ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث أواثنان لم تمسه النار الا تحلة القسم رواه البخارى ومسلم من حديث أبى سعيد وأبى هريرة معا والترمذي عن ابن مسعود والبخارى والنساءي عن انس . والنساءى عن ابن عباس والترمذي عن ابن عباس

فهذه نيف وعشرون حديثا من دواوين الاسلام المشهورة.وفي فضل الفقر وأجره خمسة وعشرون حديثا تركتها اختصارا وفي سياق الجميع مايشهد

بان ذلك تعليل مناسب للعقول ولذلك قبله اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينكروه وهم اوفر عقولا واصح اذهانا وأسلم من تغير الفطرة التى فطر الله خلقه عليها. وعند الخصم ان ذلك التعليل غير مناسب وأنه ونقيضه سواء مثل أن يؤلمهم الله في الدنيا ليعاقبهم على آلامهم في الاخرة فان اعترف بالفرق لزمه مناسبة الاول الذي جاءت به السينة وتلقته الصحابة بالقبول، وان ادعى انهما سواء فقد عاند وجنى على المسموع والمعقول. فكيف يترك النظر في ذلك كله عالم من علماء الاسلام ويعارضه بقوله أما كان في قدرة رب العالمين ان يحسن اليهم عوضا عن تعذيهم

وجواب أهل الحقيم ابتلى بهذه الوساوس هوقوله تعالى «فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وأنتم لا تعلمون » وذلك أن الانظار العقلية انما توردعلى العلل العقلية ، وأما العلل السمعية فانها صدرت عمن يعلم مالا نعلم . وليت شعري اذا أنكر الحصوم هذا المعني ما يكون تفسير العلم الذي خص الله تعالى به الحضر دون موسى عليهما السلام وقد أوضح الله تعالى أنه علم الحكمة الحفية في مثل ذلك

وقد أجاب بعض المتكاهين بجواب مناسب فقال ان الثواب على هذه الاشياء جزئ من الحكمة المسماة بالعلة في عرف المتكامين وليس هو كلها . والجزئ الثاني هو الاعتبار بذلك . وهذا معنى مناسب وقد ورد ما يدل عليه من الحديث وذلك ما رواه الحافظ ابن كثير من طرق في خلق آدم من أول الجزء الاول من البداية والنهاية ان الله لما أخرج ذرية آدم ورآم آدم رأى فيهم الغني والفقير والصحيح والسقيم فقال يارب هلا سويت بين ذريتي فقال تمالي اني أردت أن تشكر نعمتي الى غير ذلك . وكني بقوله تعالى «وعسيأن

تكرهوا شيأ وهو خير اكم » وفى آية أخرى «فعسى أن تكرهوا شيأ ويجعل الله فيه خيراً كثيراً » وهى شاهدة لقول أهل المعقولات انه لايكون في مخلوقات الله تعالى ما هو شرمحض من جميع الوجوه لان ماكان كذلك لم يمكن تجويز أنه خير ولا أن فيه خيرا فافهم ذلك

وفي الآلام مالا يحصي من الالطاف بالمكافين والتزهيد في دارالفرور ونعيمها الزائل والترغيب في خير الآخرة المحض الخالص من المسكدرات وتهذيب الاخلاق ورحمة أهل البلاء والتدريب على الصبر الذي هو أساس الفضائل ومعرفة قدر النع بالذوق وتجديد الشكر عليه وحسبك في ذلك قول الله تعالى «أم حسبم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله لذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين». وفي ذلك من معرفة الانسان بعجزه وذله وجمع القلب على الله واقباله على الدعاء واللجأ والتضرع ومعرفته باجابة الدعاء وكشف الضروزيادة اليقين به الى أمثال ذلك من الغايات المحمودة والمصالح المقصودة . ماعرفته المقول الصحيحة وقضت به التجارب الدائمة حتى ذكر صاحب عوارف المعارف ما معناه ان العبد مخلوق ليكون ملتجئا الى الله سبحانه على الدوام فما دام كذلك ما موضع آخر أن سبب فضيلة الفقراء أنهم يذوقون الافتقار الى الله تعالى في موضع آخر أن سبب فضيلة الفقراء أنهم يذوقون الافتقار الى الله تعالى بعض وان تلك من أقرب المنازل الى الله تعالى

وروي ابن قيم الجوزية في حادي الارواح ان نبياً من الانبياء عليه-م السلام رأى مبتلي فقال اللهم ارحمه فقال الله تعالى كيف أرحمه مما به أرحمه . هم عبادي ان أحسنوا فأنا حبيبهم وان أساؤا فأنا طبيبهم ابتليتهم بالمصائب لاطهر هم من المعائب

ومن ذلك الابتلاء بالاعمان وبالثبات عليه عند رؤية ذلك فان ذلك يميز الله به الحبيث من الطيب كما نص عليه في ابتلاء المسلمين بتحويلهم من استقبال بيت المقدس الى استقبال الكمبة ونجم عن ذلك نفاق بمض المنافقين ونزل قوله تعالى « سيقول السفهاء من الناس ماولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها » الآيات وكم عسى أن يكتب الكاتب. ويحسب الحاسب. من حكم الله سبحانه وفوائده وفوائد أفعاله الحكيمة وتقديراته اللطيفة. فهذا يخرج عن المقصود ويمنع مما قصدته من الاختصار على ان الممترض لناسبة هذه العلة الشرعية . والاحاديث النبوية . أتى بما يضحك السامعين . ومخالف الاذكياء والبلداء من المقلاء أجمين فزعم ان الله عذب من لا ذنب لهمن الصغار والبهائم بغير علة ولا سبب ولا حكمة ولا داع فياهذا المنفل اذا لم يحز على الله الاحسان العظيم الدائم على سبب وحكمة لم تعقلها كيف أجزت عليه التعدديب العظيم بغير سبب وحكمة . واذا أوجبت تنزيه الله تعالي من الاحسان العظيم الدائم على سبب وحكمة كيف قبحت على غيرك تنزيه من التعذيب العظيم الدائم بغير سبب وحكمة . واذا اعترفت ان من اعترض على الله تعالي في العذاب بغير ذنب فقد زاد شقاؤه . وعظم بلاؤه فن أباح لك اعتراضه في أسباب احسانه حين لم توافق فهمك الذي اختار نفي الحكمة عن جميع الافعال الربانية وجمل كال الحكمة نقصا وعكسها عكسا فجمل زينها شينا وحمدها ذما فكيف اتسع عقله لتجويز تمذيب من لاذنب له في طبقات النيران الي مالا نهاية له من الملك الغني الحميد الجيد الحكيم الرحمن الرحيم الحليم. ثم ما أتسع عقله أن يعلم ان لله تعالى في ترتيب الثواب على المصائب وجه حكمة لم يعلمها هو ومنهى مافي الامر أن ترتيب ذلك الثواب على تلك المصائب قبيح في منتهى ممارف

العقول أوعبث. لا في علم الله تمالى فهلا آمنت به مع صحته في المعقول والمنقول مثل ما آمنت بتعذيب ذنب من لا ذنب له مع قبحه في المعقول وعدم صحته في المنقول

واعلم ان من عادة بعض المخالفين في هذه المسألة أن يوردواصوراتحسن من الله تعالى وتقبح من عباده ويوهمون بذلك ان هـذا محـل النزاع وليس كذلك وكنى حجة على من نازع في هذا قصة الخضر وموسى عليها السلام ولهذا تجد كثيراً من أهل السنة يظنون ان هـذا القدر هو محل النزاع فيرجحون قول من ينفي التحسين المقلي وليس محل النزاع الافى نفي الحكهة عن علم الله تعالى لاعن معارف عقول العقلاء

ومن الحطأ البين ما يفعله كثير من المخالفين من تعدير صور في غاية القبح في الشاهد ثم تقدير أن الله يفعلها فيجب تحسينها منه لو فعلها . وموضع القبح بين في وجهين أحدها في ضرب الامثال لله والله تعالي يقول « فلا تضربوا لله الامثال » . و ثانيهما في تجويز ان الله نفعل تلك الصور الشنيعة الفاحشة الشناعة . وانا أذكر من ذلك صورة واحدة قد ختم بها هذا الشيخ المدقق كلامه فجعل ثواب الله العظيم على فقر عباده و الاثهم عمن الشيخ المدقق كلامه فعل ثواب الله العظيم على فقر عباده و الاثهم عمن الله الاحب وأبطل في المثل ولله المثال الاعلى والاسهاء الحسنى والله تعالى جعل ثواب العبد على ذهاب بصره الحلود الذي لا آخر له في نميم الجنان الذي لا مثل له العبد على ذهاب بصره الحلود الذي لا آخر له في نميم الجنان الذي لا مثل له بحيث ان من غمس غمسة واحدة فيه من أهل البلاء يقال له هل رأيت بؤساقط فيذا في أول غمسة كيف في الدوام الابدى فيما لاعين فيقول ما رأيت بؤساقط فهذا في أول غمسة كيف في الدوام الابدى فيما لاعين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في مقعد صدق عند مليك

مقدر مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيةا

وكل عاقل يشترى هذا بان يقطع إربا أربا في كل حين ولذلك قال الله تمالى « ان الله اشتري من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بان لهم الجنة » الآية وورد في البخارى ومسلم عن أنس أنه لا يحب الرجوع الى الدنيا أحد من أهل الجنة الا الشهيد فانه يحب ان يعود فيقتل عشر مرات لما رأى من عظيم الاجر على الشهادة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ولو ددت أنى أقتل في سبيل الله ثماحيا ثمأ قتل ثمأحيا ثم أقتل وغيره م وفي صحيح مسلم ان الله رواه البخاري وهذا لفظه ومسلم ومالك وغيره م . وفي صحيح مسلم ان الله ليغفر للعبد بالشربة يشربها فيشكر عليها والاكلة يأكلها فيشكر عليهاوفيه ان سبحان الله نصف الميزان وسبحان الله والحد لله يحلآن ما بين السموات والارض

فهذا بعض ما صح ويسير من كثير بل قطرة من بحار فضل الله العظيم الذي لا يقدر بمقدار ولا تمده لو كتب الانهار ولا البحار • فكيف بقـدر لقمة واحدة يطعمها فقير مسكين حيران لقلع عينيه

وقدأجاد الشيخ مختار في المجتبي حيث أشار الى الفرق بين الجزاء العظيم وغيره في تقبيح هذه الامور وتحسينها ولوكان يقبل مثل ذلك الاعتراض على العلل السمعية والحريم الالهيه لورد على قوله تعالى « ان الله اشتري من المؤمنين انفسهم وأموالهم بان لهم الجنة » وقيل أما كان في قدرة رب العالمين ان يدخلهم الجنة عوضا عن بذلهم أنفسهم وأموالهم الحقيرة مع أنها من مبادي مواهبه . ولو كأن هذا من العلم المحمود لسبق اليه الساف الذين هم مبادي مواهبه . ولو كأن هذا من العلم المحمود لسبق اليه الساف الذين هم

خير أمة أخرجت للناس رضي الله عهم

ومن ذلك احتجوا بقوله تعالى « لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون » والجواب من وجهين . احدهما ان هذه الآية في اثبات عزة الله تمالي وهي كلمة اجماع بين المسلمين والله أعز من أن يسئل وليس ذلك يقتضي أنه غير حكيم فقد تمدح بالحكمة كا تمدح بالعزة بل تمدح سؤاله وعده الصادق للمتقين . حيث قال سبحانه في كتابه المبين . «قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها مايشاؤن خالدين كان على ربك وعدا مسؤلا » فوجب الأعان بهما معا فهو العزيز الحكيم كم جمعهما سبحانه وتمالى كثيرا في التمدح بهما معا في غير موضع واحد وذلك اشارة الى انهما اخوان لا يفترقان. لاضدان لا يجتمعان. ولذلك بوب البخاري عليهما مجموعين بابا في كتاب التوحيد من صحيحه . وثانيهما أنهذه الآية في الدلالة على بطلان الشركاء الذين عبدهم المشركون والمراد أنهم يسئلون يوم القيامة عن ذوبهم ويعذبون عليها كقوله « ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون » ومن كان كذلك فهو مربوب لارب وأنما الرب الحق الذي يسأل عباده يوم القيامة فيغفر لمن يشاء ويعـذب من يشاء لامن يخاف العـذاب . ويحاسب اشـد الحساب .وسياق الآنة من أولها واضح في ذلك فالاحتجاج بها على نني الحكمة غفلة عظيمة وانما هي لنفي شريك مغالب يلزم اظهار الحكمة ويماةب على ترك البيان لها ونحو ذلك وقد أم الله سبحانه و تمالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ان يسأله الزيادة من العلم ولم يلم موسى على طلب ذاك من الخضر عليهما السلام والله يحب أن يسئل ومن لم يسأل الله يفضب عليه فن سأل الله من أنبيائه عن خني حكمته لم يدخل في الآية كما سأله آدم عليه السلام

هلا سوّيت بين ذريتي فقال فعلت ذلك لتشكر نعمتي وانما يلام من سال اعتراضا أو شكا أو استبعادا والله سبحانه أعلم

ومن ذلك شبهة الالانة الاطفال الذين فرضوا أن أحدهم مات صغيرا فدخل الجنة وأحدهم كبر وكفر فدخل الجنة وأحدهم كبر وكفر ودخل البنار فرأى الصغير منزلة المؤمن الكبير فوقه في الجنة فقال يارب هلا بلغتنى منزلة هذا فيقول الله تعالى له اني علمت انك لو كبرت كفرت ودخلت النار فيقول الذي في النار فهلا أمتنى صغيرا وهذه هي مسألة خلق ودخلت النار فيقول الذي في النار فهلا أمتنى صغيرا وهذه هي مسألة خلق الاشقياء بعينها لكن غيروا العبارة فيها

والجواب ان هذا التقدير خطأ فاحش فان العلة في اماتة الصفير ليس هي علم الله بأنه لو كبر كفر ولوكانت هذه هي العلة لامات جميع الكفرة والاشقياء كلهم صفارا بل لما خلقهم صفارا حتى يميتهم فان ترك خلقهم أولى من استدارك الفساد بموتهم بعد خلقهم ولوكانت هذه هي العلة لصاحت الوحوش والطيور وجميع أنواع الدواب وقالت يارب هلا جعلتا من بي آدم ولساح المؤمنون كلهم وقالوا ربنا هلا عصمتناو بلغتنا مراتب الانبياء بل جعلتنا كلنا أبياء يوحى الي كل واحد منا ويسري بنا الي الدهاء وقالوا جميعا هلا جملتنا ملائكة كراما . ولقالت الانبياء هلا ساويت بيننا فأنه فضل بنهم . ولو بمض الرسل على بعض ولقالت مثل ذلك الملائكة فأنه فضل بينهم . ولو انفتح هذا الباب لاعترض تفضيل يوم الجمعة والعيد وليلة القدرولم تكن هذه الاوقات المخصوصات اولي بذلك من غيرها ولاعترض تخصيص السموات بإناكنها والارضين بسكانها ولاعترض تخصيص ايجاد العالم وكل فرد ممن فيه بوقت دون وقت وتخصيص جميع مافيه بقدر دون قدر في جميع افعال الله

تمالى ومقادير الاهمال والاجساد والارزاق والنعم والقوى والالوان والتقديم والتاخير والتقليل والتكثير ولما انهي ذلك الى حد ولاوقف على مقدار الاوالاعتراض فيه قائم والسؤال عليه وارد ولقالت القباح هلا جملتنا حسانا والنساء هلا جملتنا رجالا وأمثال ذلك ممالايحصى . وذلك ممايؤدى الى عدم وجود شيء من الموجودات بل الي استحالة وجود الممكنات من جميع المخلوقات لمدم رجحان وقت على وقت ومكان على مكان وقدر على قدر فيلحق القادر حينئذ بالعاجز ويتعذر الاختيار على جميع المختارين وانتهينا الي مسألة لا تنتهي لتعارض الدواعي المستدعية الوقف و ترك جميع الافعال . وهذا خروج من المعقول فان الماطش الجيعان لو حضر عنده كيزان كثيرة ورغفان كثيرة وهو لايا كل معتذرا بان الدواعي الى تخصيص كل كوز وكل رغيف تعارضت عليه حتى لم يتملن من الاكل والشرب ودفع الضرر العظيم لعد من الحانين

والجواب عن هذه الوساوس ان الله يختص برحمته من يشاء وانه في ذلك العليم الحكيم الحبير البصير . ومتى دعت الحكمة الى أحد الامرين المستوبين بادر جميع المقلاء الى تخصيص أحدهما محمودين على ذلك غير ملومين سواء كان ذلك التخصيص مستندا الى مرجح خنى أم الى الحكمة الاولى

ومن ذلك الحديث المقلوب الذي خرجه البخاري في التوحيد في الباب الحامس والعشرين في قوله عز وجل « ان رحمة الله قريب من المحسنين » فأنه خرج فيه عن عبادة حديثا مرفوعا انما يرحم الله من عباده الرحماء . وحديث انس مرفوعا ليصيبن أقواما سفع من النار بذنوب أصابوها ثم بدخلهم الله الجنة بفضل رحمته ثم أراد تأكيد هذين الحديثين في رحمة الله تعالي

بحديث ثالث لابي هريرة وقد رواه على الصواب قبل هذا الموضع من طربق اتفق على صحبها هو ومسلم وغيرهما ثم جاء به في هذا الموضع من طربق أخرى لم يوافقه عليها مسلم ولا غيره من أهل السنن وانما أراد تقوية أصل الحديث وما فيه من معنى الرحمة المتفق عليها فقال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن ابراهيم بن سعد الزهري قال حدثنا ابي عن صالح بن كيسان عن الاعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اختصمت الجنة والنار الي ربهما فقالت الجنة يارب مالها لا مدخلها الاضعفاء النياس وسقطهم وقالت النار فقال للجنة أنت رحمتي وقال للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء ولكل واحدة منكها ملؤها قال فاما الجنة فان الله لا يظلم من خلقه أحدا وانه ينشىء للنار من يشاء فيلقون فيها فتقول هل من مزيد ثلاثاحتي يضع قدمه فيها فتمتلئ ويرد بعضها الى بعض وتقول قط قط قط فهذا حدیث مقلوب انقلب علی بعض رواته کا خرج مسلم من حدیث ابی هريرة في ذلك السبعة الذين يظلهم الله بظل عرشه يوم القيامة يوم لا ظل الا ظله فذكر منهم رجلا تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم عينه ما تنفق شماله خرجه مسلم وانما انقلب على بعض الرواة وصوابه ما خرجاه معا عن أبي هريرة في هذا الحديث بعينه . ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لاتعلم شماله ما تنفق عينه في كل عارف بانقلابه لما اتفقا عليه في ذلك ولانه المناسب فان اليمين هي المنفقة فخرجه مسلم كذلك لتقوي أصل الحديث بهذا الاسناد لالكونه ظن صحة هذا المتن المقلوب مع مخالفته للمنقول والمعقول ولم يتهم أحد مسلما بجهل ذلك

وكذلك حديث الجنة والنار فانهما اتفقاعلى اخراجه على الصواب من

حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحاجت النار والجنة فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة مالي لا يدخلني الاضعفاء الناس وسقطهم فقال الله تعالى للجنة انت رحمتي أرحم بكمن أشاء من عبادي وقال للنار انما أنت عذابي أعذب إلى من اشاء من عبادى ولكل واحدة منكما ملؤها فاما النار فلا تمتلىء حتى يضع رجله فتقول قط قط قط قط فهنالك تمتلىء ويزوي بعضها الى بعض ولا يظلم الله من خلقه أحدا وأما الجنة فان الله ينشيء لها خلقا خرجه البخاري في التفسير في تفسير (ق) ومسلم في صفة النار نعوذ بالله منها. وفى صفتها خرج مسلم حديث أنس والبخارى في التوحيد في الباب السابع منه في قول الله عز وجل « وهو العزيز الحكيم » فخرج منه حديث شــعبة وسمعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة عن أنس قال لا يزال يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العالمين قد. 4 فيزوي بعضها الى بعض تم تقول قد قد بعزتك وكرمك ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشىء الله لها خلقا فيسكنهم الله فضل الجنة. هذا لفظ البخاري في التوحيد. ورواه مسلم من طربق سعيد عن قتادة عشله الا أنه قال قط قط . تم رواه من طریق آخری فقال نازهیر بن حرب ناعفان ناحماد بعنی ابن سلمه نا تابت قال سمعت أنسا يقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يبقى من الجنة ماشاء الله ان يبقى ثم ينشىء الله لها خلقا مما يشاء . وخرج مسلم أصل الحديث من طريق أبي سعيد الحدرى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في محاجة الجنة والنار الي قوله لكل واحدة منكما ملؤها فلم يذكر ما بعده من الزيادة فقد تبین بهذا ان حدیث ابراهیم بن سعد عن صالح بن کیسان عن

الاعرج عن أبي هربرة حديث منقلب لم يتابع عليه . فأما أبو هربرة فقد تخلص من الوهم برواية الثقات للحديث عنده على الصواب وكذلك الاعرج قد خرجه عنه مسلم من طربق أبي الزناد عن أبي هربرة بغير ذكر ه لتلك الزيادة المنكرة وأبو الزناد أثبت في الاعرج من ابراهيم فانه راويه المشهور وفى كتب الجماعة الستة عنه قدر ثلاثما أنة حديث وليس لا براهيم عن صالح عنه الاسبمة أحاديث لم يتفقا على واحد منها خرج البخارى ثلاثة منها . أحدها في الابراد بالصلاة في شدة الحر وهو معروف من غير طريقه . والثاني لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك وهو كذلك . والثالث هذا الحديث وغيره فيه أثبت منه وأحفظ له كا نبين لك ان شاءالله . وألما المسلم فلم يخرج له عن صالح عن الاعرج الا في الفضائل ثلاثة أحاديث والسابع من هذه الترجمة خرجه عن الاعرج الا في الفضائل ثلاثة أحاديث والسابع من هذه الترجمة خرجه ابن ماجه في رفع اليدين عند التكبير وهو معروف

وقد ذكر ابن حجرابراهيم بن سعد فيمن اختلف فيه من رجال البخارى وحكى بعد توثيقه عن ابن عدي انه روي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه انه ذكر ابراهيم بن سعد عند يحيي بن سعيد فجعل يقول ابراهيم بن سعد كأنه يضعفه . وقال ابن عدي كلام من تكلم فيه تحامل فأفاد انه قد تكلم فيه . وقال ابن دارة كان صغيرا حين سمع من الزهمى . فهذا ما ذكره ابن فيه . وقال ابن دارة كان صغيرا حين سمع من الزهمى . فهذا ما ذكره ابن وجر في ترجمته ولم يذكره الذهبي في الميزان . والاعلال والحكم بالانقلاب والادراج ونحو ذلك لا يختص بالضعفاء بل يجوز الحكم به بمخالفة الاوثق والاكثر مع القرائن وقد اجتمع ذلك كله ، بل ذكر ابن قيم الجوزية في حادي الارواح ان ذلك من المقلوب وان البخار يك قد نبه على ذلك قال والروايات الصحيحة ونص القرآن يرده فان الله تمالي أخر برأنه عملاً جهذم من ابليس الصحيحة ونص القرآن يرده فان الله تمالي أخر برأنه عملاً جهذم من ابليس

وأتباعه وأنه لا يعذب الآمن قامت عليه الحجة وكذب رسله قال تعالى «كليا ألتي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاء نا نذير فكذبنا وقلنا ما زل الله من شيء »

(قلت) ويدل على هذا وجوه. منها ان راوي هذا الحديث المقلوب جمل تنزيه الله تمالى من الظلم عند ذكره الجنة فأوهم بذلك ان من أدخلهالله تمالى الجنة بغير عمل كان ظلما وهذا من أفحش الخطأ فان الحور العين في الجنة والاطفال بغيرعمل وهذا هوالموضع الذي لا يسمى ظلما عند أحد من المسلمين ولا من العقلاء أجمعين . ولا أشار الى ذلك شيء من الحديث ولا من السنة ولا من اللغة ولا من العرف وأيما ذكر هذا في النار اشارة الى أن التعذيب بغير ذنب هو شأن الظالمين من الحلق والله تعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بين خلقه محرما كما رواه ابو ذر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه عزوجل في الحديث الصحيح بل كا تمدح بذلك رب العالمين . في كتابه المبين الوجه الثاني انه قصر في سياقه المتن فقال وقالت النار ولم يذكر ماقالت ولا سكت من قوله قالت .قال ابن بطال في شرحه وهوكذلك في جميع النسخ وذكر هذا الراوى قول الله تعالى للجنة أنت رحمتى ولم يتم قوله لها أرحم بك من أشاء من عبادي والنقص في الحفظ والركة في الرواية بين على حديثه الوجه الثالث تجنب المحدثين لاخراج هذه الرواية مثل مسلم والنسأني مع روايتهما الحديث ومثل أحمد بن حنبل في مسنده مع توسعه فيه وكذلك ابن الجوزى في جمه أحاديث البخاري ومسلم ومسند أحمدوكذلك ابن الاثير في جامع الاصول وهو يعتمد الجمع بين الصحيحين للحميدي والحيدي اعا

بترك ماليس على شرط البخارى مما ذكره في صحيحه مثل حديث الفخذ عورة

فانه ترك ذكره لذلك كا ذكر ابن الصلاح في علوم الحديث. والامرأوضح من أن يطول في بيانه ، وانما ذكرت هذا لان صاحب القواعد احتج به ونسبه الي الصحيح ولم يذكر فيه شيأ أصلا وكذلك المهلب فعرفت انهما قد غلطا في ذلك كيف من هوأقل معرفة منهما بسبب ذكره في صحيح البخارى وقد رأي ذكره في صحيح البخاري

وقد ذكر ابن الصلاح وغيره ان في البخارى أحاديث كثيرة على غير شرطه ولا شرط غيره من أهل الصحيح وان ذلك معلوم وذكر من ذلك حديث بهز بن حكيم في أن الفخذ عورة وقد ذكر غيره من ذلك شيأ كثيرا فقد ذكر ابن حجر في مقدمة شرح البخاري بعض ما اعترض على البخارى فذكر مائة حديث وعشرة أحاديث وانما قلت انه البعض لانه ذكر ان من ذلك عنعنة المدلسين التي في الصحيح وأحاديث الرجال المختلف فيهم وذلك شيء كثير

الوجه الرابع انه قد ثبت بالنصوص والاجماع ان سنة الله تمالى انه لايمذب أحدا بغير ذنب ولا حجة كا قال تمالي « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » وقال « لئلايكون للناس على الله حجة بعدالرسل » وقال تمالى « ذكرى وما كنا ظالمين » وفى الصحيحين لا أحد أحب اليه العذر من الله من أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب . ومن جحد ان هذه سنة الله فقد جحدالضرورة واذا تقرر انهاسنة الله تمالى فقد قال تمالى « ولن تجدلسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا » وقال تعالى « واتبعوا أحسن ما أنزل اليكم من ربكم » وأحسن ما انزل الله الينا هو النناء عليه وتسبيحه و تقديس أفعاله واقواله من جميع صفات النقص فكيف يعدل من هذا كله مع موافقة الرواية الصحيحة له الى

رواية ساقطة مغلوطة مقلوبة زل بها لسان بهض الرواة كما زل لسان الذي أراد ان يقول اللممانت ربى وأنا عبدك فغلط من شدة الفرح بوجود راحلته عليها طمامه وشرا به بعد الياس كما ورد في الاحاديث الصحاح ولو كان الغلط يحكم به لوجب كفر ذلك الغالط وتكفيرنا له لاجل غلطه وعكسه ما أراد ونجعله مذهبا له

الوجه الخامس أنه لوقدر مالا يتقدر من ورود حديث صحيح بذلك الفلط لم يدل على مخالفة جميع ماعارضه من الادلة القاطعة والحجج الساطعة لانه محتمل لموافقتها فانه لم يصرح فيه بأنه ينشىء للنار خلقا لاذنوب لهمولا قال فيدخلهم النار قبل ان يذنبوا ويستحقوا العذاب واذالم نص على ذلك وجب تقدير ذلك لموافقه سنة الله تعالى التي لا تبديل لها ولا تحويل. وذلك على أحد وجهين اما ان يكون هؤلاء الذين أنشأهم الله لها هم قوم من كفار بني آدم الذين تقدم كفرهم وقدم ادخارهم لها بعد كفرهم وسمى اعادتهم لهاانشاء لانها انشاء حقيق الصورهم وردهم على ماكانوا. أولانه كان قد اعدمهم وهذا اختياركثير من أهل السنة بلمن الاشعرية فقد نصعليه ابن بطال في شرح البخاري في شرح هذا الحديث فاصاب في وجه واخطاً في وجه . اما صوابه ففي تنزيه الله تعاني مماتوهمه غيره جائزًا على الله سبحانه . وأما خطأه ففي ايهامه ان الحديث صحيح وهو مقلوب بغير شبهة وانما خنى ذلك عليه لانه لم يكن من أعمة الحديث وانما كان من علماء الفقه والـكلام. وإما أن يكون الله تمالى خلق للنار خلقامستانفا فكلفهم بعد خلقهم فكفروا فاستحقوها كما ورد في بعض أحاديث الاطفال وفي هذا مباحث قد استوفيت هنا لك. واما ان يكون خلق لها خلقا لايتألم ما أو يتلذذ مها أو من الجمادات كما قال الله تمالي ، وقودها الناس والحجارة»

وجاء فيها بضمير العقلاء لانهم بدل منهم كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام «انى رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين » أو لغيير ذلك ومع احتمال بعض هذه الوجوه فى بيان غلط بعض الرواة الذي قامت الادلة على غلطه كيف يعدل الي ظاهره ويسمى صحيحا ويحتج به مثل المهلب وصاحب القواعد وغيرها فالله المستعان

ومن ذلك قالوا الاسـباب والدواعى خلق الله فلوكان الله لا يفعل الا لها لم يخلقها الا لمثلها داع وسبب وأدى هذا الي التسلسل أو الى تعجيز الله تمالى من خلق شيء بغير داع

والجواب ان هذا من أفحش الوهم والفلط فات المرجع بالاسباب والدواعي والحكم الى الله تمالى بذلك وما كان من المخلوقات خـيرا محضا فانه يراد خلقه لنفسه لا لمعنى آخر ولا لسبب ثان وما كان شرا فانه يراد لخير فيه أو خير يستازمه أو يتعقبه لما اجتمعت عليه الفطر وأقرته الشرائع من قبح ارادة الشر لكونه شرا. وأما تعجيز الرب عز وجل فاعظم فحشا في الوهم وأين نفي القدرة من نفي الفعل وقد نبه الله تعالى على ذلك بقوله تمالى « بيده الخير وهو على كل شيء قدير » ولم يقل وهو لكل شيء فأعل فنحن لم نقل أن الله لا يقدر على العبث ولا اللعب ولا الظلم وأنما قلنا أنه لا يفعلها ومدحناه بذلك كما مدح به نفسه في كتابه الكريم . ولو لم يكن قادرا على ذلك لم يكن ممدوحاً بتركه كما أن الجمادات غير ممدوحة بترك ذلك وهي لا تفعله وانمالم تمدح بتركه مع عدم فعلها له لعجزها عن فعله وتركه وهذاشيء تفهمه الدرب في جاهليها والعوام في اسواقها وباديها . والعجب من قوم ادعوا كال المعرفة بالحقائق والغوص على لطائف الدقائق. ثم عموا أو تماموا عن هذه

الاحكام الظاهرة . والادلة الباهرة . نسأل الله المافية لنا ولجميع المسامين وأما بيان ان القول بحكمة الله تعالى احوط فى الدين من النفى لها والتأويلات المتعسفة فلا شك فيه لوجوه

الوجه الاول أن وصن الله تمالى بالحكيم معاوم ضرورة من الدين متكرر النص عليه في كتاب الله تمالي تكرارا كثيراً ومعلوم ان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه والسلف المجمع عليهم ما تأولوه ومالوم تمدمه سبحانه وتعالى بالحكمة كما قال الله تعالى « ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر حكمة بالفة فما تننى النذر »وأ. ثالهاوهي مانمة من تأويلهم الحكيم بانه ذو الاحكام في المخلوقات لا ذوالحكمة فيها ولا شك ان اثبات الاحكام لها والحكمة فيها ولا شك ان اثبات الاحكام لها والحكمة فيها اكثر مدحا وانه تعالى أولى بكل مدح

الوجه الثانى انه لا بدعة فى أسات الحكمة لله تمالى وعدم تأويل الحكيم بالاجماع لان البدعة احداث ما لم يعهد فى عصر النبوة والصحابة وما كان منصوصا فى كتاب الله تمالي فهو موجود فى عصرهم ضرورة وانما الذى لم يوجد فى عصرهم نفى ذلك أو تأويله والقول بانه صفة ذم أو يستلزم ذلك الوجه الثالث انه يخاف الكفر بجحد ذلك لما قررناه من انه معلوم ضرورة وكذلك يخاف الكفر في تأويله وان كنا لا تكفرهم احتياطاللاسلام وأهله لما سيأتي ولممارضة الادلة الموجبة لاسلامهم كما تقدم ولان قصدهم انما هو حسم مواد الاعتراض على الله تعالى لكنهم أساؤا النظر بالتزام مثل مافروا منه وأما القول بذلك فلا وجه لجوف الكفر فيه أبدا حتى عند نفاة الحكمة منه وأما القول بذلك فلا وجه لجوف الكفر فيه أبدا حتى عند نفاة الحكمة قرآنية ولا حديث آحادي فضلا عن متواتر . وأما مخالفة غلاة المتكامين في قرآنية ولا حديث آحادي فضلا عن متواتر . وأما مخالفة غلاة المتكامين في

دقائقهم فلم يقل أحد انها كفر والالوجب تكفير اكثر أهل الاسلام بل خيرهم وانما أوضحت هذا لاني بنيت هـذا الكتاب على لزوم الاحوط في الدين مها وجدت اليه سبيلا و ترك كل ما يخاف من القول به المذاب أجارنا الله تمالى منه وعلى تقديم عبارة القرآن ونصه ولفظه لقوله تعالى « ان هـذا القرآن يهدي للتي هي أقوم » وقوله تعالى « اتبعوا أحسن ماأنزل اليكم من القرآن يهدي للتي هي أقوم » ولانه «لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء » ولانه أشرف وأبرك وأصح وأنجى وأولى خلفه تنزيل من حكيم حميد . » ولانه أشرف وأبرك وأصح وأنجى وأولى وأحرى وأعلى وأهدى بالاجماع

قان قيل تجويز بعض مايستقبح في عقول اله تلاء لحكمة لا يعلمو إلى يستلزم تجويز بمثة الكذابين والكذب والخلف في الوعد والوعيد و نحو ذلك لحكمة لا يلمها الآ الله تعالى

قلنا هذا مم وع لوجه بن ، الوجه الاول أن تقبيح العقول ينقسم الى قسمين ضروري وظنى ونحن ماجو زنا أن يصدر من الله تعالي كل قبيح على الاطلاق لحكمة خفية انما جو زنا ذلك فى القسم الذي التقبيح فيه ظنى يقع فى مثله الاختلاف بين الجاهل والعالم وبين العالم والاعلم ولاشك ان اختيار الكذب وبيثة الكذابين بالمعجزات والحلف فى الوعد بالحير ممن هو على كل شيء قدير وبكل غيب عليم و ترجيحه على الصدق وبيثة الصادة بن مع ان قدرته عليها على السواء قبيح قبحاً ضروريا قبحاً أشد القبح فى عقول العقلاء . أما ان لم يجوز فى ذلك خير فظاهر ، وأما ان جوز فيه شيء من الحير فلا شدك أن الصدق وبعثة الصادقين أكثر خيراً ودفعاً للفساد والمفاسد وجلباً للصلاح والمصالح و تجويز خلاف ذلك بؤدي الى أن لا يوثق لله تعالى بكلام ولالاحد

من رسله الكرام في دين ولا دنيا ولا جد ولا هزل ولا حلال ولا حرام ولا وعد ولا وعد ولا عهد ولا عهد ولا أعظم فساداً مما بؤدي الى هدفا بحيث ان كثيراً من السفهاء والظلمة والمفسدين لا يرضون لنفوسهم بمثل ذلك الوجه الثانى ان الذي بحسن حينئذ لبعض القبائح لبعض العقلاء انما هو الاضطرار الى عدم الحلاص من أحد قبيحين فيختار حينئذ الاهوز منها قبحا كما قيل \* حنايك بعض الشر أهون من بعض \* مثاله من لم يستطم حقن دم معصوم أو مسلم مظلوم الآبكذب أو خلف وعد أو نحو ذلك حسن منه دفع الشر الأعظم بالشر الأقبل ومثل هذا لا يتصور في حق الربجل منه دفع الشر الأعظم بالشر الأقبل ومثل هذا لا يتصور في حق الربجل جلاله لما ثبت من انه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم ، وأما الخلف في الوعيد فليس هو في مرتبة القبيح الضروري لشهرة الخلاف فيه بين العقلاء وصحة تسميته في اللغة فوا لا خلفاً كما قال كعب بن زهير في قصيدته المعروفة

نبئت أن رسول الله أوعدني \* والعفو عند رو ول الله مأمول ولم يقل والحلف عند رسول الله مأمول . وفي الصحيح من حديث جماعة من الصحابة ابن عباس والجدري وأبي ذر وأبي رزين العقبلي لكن حديثه عند أحمد ولقيط بن صبرة رحديثه عند الطبراني وعبد الله بن أحمد وله مسندان مسند ومرسل ورجال المسند ثقات ذكره الهيشمي في باب جامع في البعث وعن سلمان عند البزار برجال مختلف في بعضهم ذكر في باب حسن الظن بالله تعالى من مجمع الزوائد ان الله تعالى يقول الحسنة بعشر أمثالها وأزيد والسيئة بعلما أو أعفو ويشهد لذلك حديث معاذ الذي فيه دعهم يعملوا

وعن على عليه السلام نحوه فى فضل فتال الخوارج . ومشل حديث ابراهيم الخليل عليه السلام فى التعرض يوم القيامة للشفاعة لابيه آزروقول

النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد سئل عن أمه ان ربى وعدني مقاماً محموداً وأمثال ذلك مما قد جمع في غير هذا الموضع

ويشهد له من كتاب الله تعالى قول الحليل « فمن تبعني فانه مني ومن عصانى فانك غهور رحم » وقول عيسي عليه السلام « ان تعذبهم فانهم عبادك وان تعفر لهم فانك أنت العزيز الحكيم » لـ كن عارض هذه الادلة قوله تعالى « ما يبدّل القول لديّ وما أنا بظلام للحبيد » وقوله تعالى « وتحت كلمت ربك صدقاً وعدلاً لا مبدّل لكلهاته » ولله تعالى من كل حسن أحسنه فلها كان المفو بعد الوعيد حسنا وكان العفو قبل الوعيد القاطع أحسن كان الاحسن أولى بالله تعالى من الحسن أدين قول ان الله تعالى هن المهو في الوعيد في آية واحدة وحديث واحد في آية واحدة وحديث واحد في آيات كثيرة وفي أخبار كثيرة والشرط الواحد في آية واحدة وحديث واحد وقوله تعالى « ويغفر مادون ذلك لمن يشاء » وقوله تعالى « خالدين فيها الا ماشا، ربك » والاحاديث المنقدة وكلام الحليل والمسيح عليهما السلام

وأما المرجئة وغيرهم من أهل السنة فقداً جابوا عن قوله تعالى «ما يبدل القول لدي » بانها عموم مخصوص بقوله تعالى « واذا بدلنا آية مكان آية » وامثالها كا أن قوله تعالى «لامبدل له كاياته » مخصوص بها . وعضدو اذلك فى قوله تعالى « ما يبدل القول لدى » بانها في خطاب اله كفار كما هو معلوم من الايات التي قبلها . قالوا و تعدية ماله سبب الى غير سببه ظنية بالاجماع لكن يقوي ويضعف على حسب القرائن . والاحاديث المتقدمة وكلام الحليل والمسيح قرائن تقوى عدم التعدية والجمع بذلك بينها أولى من الطرح وعد دواذلك فرائن تقوى عدم التعدية والجمع بذلك بينها أولى من الطرح وعد دواذلك بان التبديل لم يقبح لذاته ولا لانه تبديل قول مطلقا بل لانه تبديل قول

مخصوص فقد قال تعالى « فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات » وقال » مانسخ من آنة أوننسها نأت بخير منها أومثلها» والنسخ من تبديل القول لقوله تمالى « واذا بدلنا آنة مكان آنة » وقد بدل الله ذبح اسماعيل بالكبش وضرب امراة أيوب بالضغث وبدل صورة عيسى عمثلها مرتين في الدنيا وفي يوم القيامة وبدل استقبال بيت المقدس بالكمبة وذم من قبح ذلك وسماهم سفها حيث

قال « سيقول السفهاء من الناس والاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها »

يوضحه النصوص المتفق على صحتها والاجماع من أهل العلم المشاهير من جميع المذاهب على ان من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها فالمستحب له أن يفه ل الذي هو خير ويكفر عن يمينه استحباباً لاوجوباً وهي مسألة اخلاف الوعيد بعينها فتأمل ذلك. يوضحه أحاديث لم تمسه النار الا تحلة القسم وفوله حلى الله عليه وسلم فيها واتنان بمد توله ثلاثة ندل على ان التبديل المذموم تبديل مخصوص لا كل تبديل وضعه أنه قد ثبت ان عذاب الكفار راجح قطعا الاجماع على عدم تجويز العفو المطلق عنهم ولما فيه من حقوق الانبيا، والمؤمنين ونصرهم عليهم وشدناء غيظ قلوبهم منهم ولم يثبت مشل ذلك في عذاب المسلمين لقوله تمالى « ويغفر مادون ذاك لمن يشاء ». وللاحاديث المخصصة للمهومات المتواترة عند أهل الحديث. ولان الأنبياء والمؤمنين شفهاؤهم إ لاخصاؤهم . وأما قصة قوم يونس فتأنى في مسألة الوعيد

فان قيل أنما يحسن الخلف في الوعيد منا للجهل بالنيب مع نية الصدق ا فاما عالم الغيب فلو اخلف لم يصح ارادة الصـدق عند الوعيد لملمه بالعاقبـة فلو اخلف كان كذبا قبيحا وهذا السؤال قوى الا أن قوة التباسه بالانشاء هو الذي غرهم فالاولى ترك بجو ز ذلك ولسنا نحتاج في هذه المسألة الى تجويزه

لاسما وهدا الكتاب مبنى على الاسلم والاحوط فقس ذلك على هدف القاعدة ولا تعدها فمن نهج السملامة نال السلامة وكثيرا ما يلتبس التخصيص بالخلف على من بعد عن تأمل السمع فافرق بينهما فهو واضح

والكلام في هذه المسألة طويل وموضعه مسألة الود والوعيد وهو يأتي في آخر هذا المختصر ان شاء الله تعالى ومع ماقدمته من وقوع الشرط في الوعيد لا يحتاج الى هذا ولا يمكن تقبيح المفو من أكرم الا كرمين وارحم الراحمين عن أحد من الموحدين . والحمد لله رب العالمين لكنه لا سبيل الى الامان . لا نه وسيلة الي الفساد والطغيان . والله أحكم من ان يؤمن المفسدين من تبوء الجزاء في الآخرة كما لم يسمح لهم الحدود في الدنيا بل أوجب قطع يد السارق في ربع الدينار لحفظ الاموال ومصاحة الحلق في ذلك وهو الحكيم العليم الحيد الفعال لما يريد

وبهذا السؤال وجوابه تعلم سبب الخلاف في دوام المذاب فن توهمه من المرجوحات الضرورية في عقول المقلاء وحكمة الحكماء رجح الحصوص الذي هو قوله تعالى « الاماشاء ربك » على عمومات الوعيد بالحلود. ومن ذهب الى انه من المرجوحات الظنية المستندة الى مجرد الاستبعاد رجح العمومات وعضدها بتقرير اكثر السلم لها على ما تكرران مالم يتأولوه فتأويله بدعة . ولما كان تأويلهم لذاك في حق المسلمين متواترا عنهم وأدلت متواترة عند البعض صحيحة شهيرة عند الجميع كان هو المنصور وسيأتي في موضعه الوجه في أنه أحوط الاقوال والله سبحانه أعلم

## الكلام على مسألة الارادة عن المسائلة الارادة عن المسائلة المسائلة

البحث الاول في معناها.وهي الامر الذي يقع به فعل الفاعل المختار على وجوه مختلفة في الحكثرة والقلة على وجوه مختلفة في الحكثرة والقلة وسائر الهيئات والاشكال من السرعة والبطؤوموائقة الغرض ومنافرته في أوقات مختلفة في التقديم والتأخير وهذا هو القدر المجمع عليه في معناها وبقية المباحث فيها في علم اللطيف وكلها مما لا تكليف في الخوض فيه ولا حاجة اليه بل هو يؤدي الى محارات أو محالات

البحث الثاني في معرفة ما ورد في السمع مما يتعلق بالارادة ويظن فيه انه متعارض وبيان انه غير متعارض وان اتباعه أحوط وهو نوعان

النوع الاول وردت النصوص المعلومة بالضرورة من كتاب الله تعالى الله يكره المعاصى ولا يحبها وذلك واضح قال تعالى بعد ذكر كثير منها «كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها » وقال «والله لا يحب الفساد » وقال «ولا يرضى لعباده الكفر » وقال «وان تشكروا يرضه لكم » فهذا النوع من السمع معلوم وقد قال به أهل الاثر . وجماهير أهل النظر . واتفقت عليه الاشعرية والمعتزلة

النوع الثانى ما ورد من التمدح بكمال قدرة الله تعالى على هداية العصالة خصوصاً وعلى كل شيء عموما والتمدح بنفوذ ارادته كقوله تعالى « ولو شناء الله ما أشركوا » « ولو شاء ما نعلوه » « فلو شاء الله لهداكم أجمعين » وما شاء الله كان وجودا وعدماً وهو المعلوم من القرآن ويازم منه ان ماشاء لم يكن وهو أصح من قولهم وما لم يشأ لم يكن الآ أن يصح الحديث الذي فيه وفيه وفيه

أحاديث لم يخرج البخارى ولا مسلم منها شيأ عاما وانما خرجا حديث أبى هريرة فى قصة يمين سليمان عليه السلام وهى خاصة بتلك الواقعة ولذلك اخترت في العبارة في الاعتقاد ماشاء الله كان وما شاء لم يكن . ومعناهماماشاء أن يكون كان وما شاء أن لا يكون لم يكن وهذا معلوم من السمع وفيه مالا يحتمل التأويل بالاكراددون غيره كقوله تعالى « لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاؤن الآ أن يشاء اللهرب العالمين » وقوله تعالى جواباعلى من قال ارجمنا نممل صالحا « ولو شئنا لآينا كل نفس هداها ولكن حق القول منى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمين » وغيرها مما ذكره يطول

وقد أوضحت الوجه في امتناع تأويلهم لهذه الآيات عشيئة القسر والالجاء في كتاب المواصم وهو لا يخني على النبيه ان شاء الله تعالى . والعقل يعضـ د السمع في قيدرة الله تعالى على ذلك كما أوضحته هنالك . وقد رجمت اليــه الممتزلة كما سيأني في هذه المسألة حيث نبين ان الامة رجمت الى الاجماع في هذه المسألة العظمي بمد ايهام الاختلاف الشمديد وهو اختيار الامام المؤيد بالله يحيى بن حمزة عليه السلام أعنى قدرة الله على اللطف بالعصاة وانه غيرواجب عليه فتبقى الآيات في التمدح بذلك على ظاهرها ذكره الامام في كتاب التمهيد في أوائل الباب السابع في النبوّات واحتج عليه وهو قول الأمام الناصر محمد ان على عايها السلام وهو قول قدماء العترة كما ذكره صاحب الجامع الكافى ويعتضد بوجهين. أحدهما قوله تعالى « فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لحلق الله » وحديث كل مولود يولد على الفطرة ومذهب الممتزلة مبنى على ان اللطف انما تمذر في حقهم لأن الله بناهم بنية لا تقبل اللطف. وثانيه ماان تجويز خلق الله لهم على هذه البنية يناقض ايجابهم اللطف بل يجوز فمل المفاسد

وأما قوله تعالى « ولو علم الله فيهم خيراً لاسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون » فالجواب عن الاحتجاج بها على مذهبهم من وجوه

الاول انها في الكافرين الذين قد غيروا الفطرة واستحقوا العقوبة بالخذلان وسلب الالطاف فهي كقوله تعالى « صم بكم عمى فهم لا يرجعون » ونحو هاوكلامنا انما هو في المكاف في أول أحوال تكليفه وابتلائه وهذا بين

الشانى انها خبر عن صفتهم التى هم عليها وليس فيها نفي قدرة الله تمالى على تفهير صفتهم بالطافه الخفية وهو اللطيف لما يشاء القائل «قل كونوا حجارة أو حديداً » الآية المتمدح بانه لوشاء لجعل منهم ملائكة وجعل الناس أمة واحدة ونحو ذلك والآية تقتضي ان الله ما علم فيهم خيراً لا أنه ما علم انه يقدر على هدايتهم وكم دين الامرين واين أحدها من الآخر

الثالث أن الآية ذم لهم فيجب حملها على ما يرجع الى كسبهم الاختياري من الاصرار والعناد الذي يستحقون الذم عليه لا على ما يرجع الي خلقهم التي هي فعل الله تعالى يغيرها كيف يشاء ولا ذم عليهم فيها جمعا بينهما وبين جميع ما تقدم من نحو قوله تعالى «أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمنفرة »وقوله تعالى «فلما زاغوا أزاغ الله قاوبهم» وقدم مستوفى الرابع سلمنا أن الآية تحتمل ما ظنوا وما ذكرنا يمتنع لكن ماذكروه بسائر الآيات المبينات لقدرة الله تعالى على كل شيء ولكونه ما يضل الا الفاسقين ولكونه خلق الحلق على الفطرة حتى غيرهم آباؤهم ولا يجوز العدول عن هذه الامور الثلاثة البينة بمجرد احتمال لا حجة عليه والله أعلم

وهنا ظن بعض الاشعرية أن الآيات التي في نفوذ المشيئة في قوة أن الله ثمالي مريد للموجودات باسرها سواء كانت حسنة أو قبيحة وانه غيير

مريد لما لم يوجد سواء كان حسنا أو قبيحا وليس هو تحقيق مذهبهم كان عدم قدرة الرب على اللطف بالعصاة ليس هو تحقيق مذهب المعتزلة وانماقال بعض الاشعرية المماصى مرادة مجازا لاحقيقة عندهم يعنى ان أسبابها التي هي أفعال الله تعالى مرادة للة تعالى مثل القدرة والدواعي فتنزلت المماصى عندهم منزلة غرض الغرض وهذا أيضاليس تحقيق مذهبهم لوجهين أحدها أن كثير امنهم لا يجيزون الاغراض على الله تعالى كاذكر في مسألة الحكمة وانهما ان غرض الغرض لا يكون الاخيرا محضا كالحياة في القصاص والعافية في الفصاد والقبائح أو وقوعها لا يصح أن يكون غرض الغرض الغرض لحكيم قط كيف أحكم الحاكمين فلا بد أن يكون غرض الغرض في عدم اللطف الوائد بالعصاة هو خير محض وهو تأويل المتشابه الذي لا يعلمه على التفصيل الااللة على الصحيح كا تقدم في مقدمات هذا المختصر

ومثال الغرض الاول قول الخضر عليه السلام « فاردت ان اعيبها وغرض الغرض هو سلامتها لاهلها من أخذ الملك لها. ومن أدب الخضر عليه أفضل السلام اضافة هذا الغرض لنفسه دون الله سبحانه وتعالي

ومثال غرض الغرض هو ما اضافه الحضر الي ربه تعالي حيث قال «فاراد ربك ان يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما » ومثاله أيضا ما ثبت في الصحيح عن أبي أيوب وأبي هريرة كلاهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال لو لم تذبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذبون فيستنفرون فيغفر لهم . وله شواهد عن جماعة من الصحابة فلم يجعل الذنوب القبيحة غرض الغرض بل جمله منفرتها بالاستغفار . ومن لا يغفرله فقد دل القرآن على انغرض الغرض في عذابه الانتصاف لا ومنين من أعدانهم الكافرين ونحو ذلك من المصالح

والعواقب الحميدة كما يأتى بيانه . والمراد المحقق هو غرض الفرض وهو الثاني في الوقوع والاول في الارادة . الاتري ان أول ما وقع في همة الخضر عليه السلام سلامة السفينة ثم عابها لتسلم فالمراد المحقق هو سلامتها لاعيبها فاعتبر ذلك في جميع المتشابه من هذا الجنس تجده بينا واضحا ولته الحمد

فهذا كله اذا ثبت أن شيأ من الشر مراد فانه لا يجوز أن يكون الشر مراد الحكيم لكونه شراً فقط وأما الحدير فيراد لنفسه لا لشيء آخر فلا يلزم فيه غرض الغرض وان جاز من غير لزوم لزيادة الحير مثل ان يراد خير لانه بؤدي الي اضعافه من الحيرات ولو أريد لنفسه كان صحيحا

فاذا تقرر هذا فاعلم ان تلك الآيات في قوة التمدح بكمال القدرة لا بارادة القبائح ومرادنا بالقوة هنا هو ما سيقت لافادته وهو المهنى اللهوى الذي يسميه أهل المعانى دلالة المطابقة فقد وهم من ظن انها في قوة ان القبائح مرادة لله تعالى . وأفش منه غلطا من ظن انها مرادة لله تعالى وان المراد في قوة المحبوب فاطلق القول بان المعاصى محبوبة لله تعالى

فاما أهل الآثار فلا يقول بهذا منهم أحد لان المحبة عندهم غير الارادة حقيقة ولا يطلق احدهما حيث يطلق الآخر الا بدليل خاص

وأما بعض الاشعرية فقد أجاز ذلك بناء على انه مجاز لان الحبة عندهم لا تجوز على الله تعالى الا مجازاً كما تقوله المعتزلة وهذا وان كان أهون فى القبح الا انه خطأ وقبيح لوجهين. أحدهما ان شرط المجاز هنا مفقود وهو العلاقة المسوغة المقتضية للتشابه ولولا ذلك لصح تسمية البخيل غيثا وبحرا كالجواد والحبان أسدا كالشجاع. يوضحه إن المماصي مسخوطة من حيث كانت معاصي بالاجماع وأهلها انما يغضب الله عليهم من هذه الجهة المسخوطة فلا يصح ان

تكون المماصي مرضية محبوبة مجازا من هذه الجهة بعينها قطعابا جماع من يعرف المجاز وشروطه المخرجة له عن الكذب والمناقضة . وتجويز ذلك خروج عن قانون اللغة وتجويزه بؤدى الى تجويز مجازات الملاحدة

وقد أخطأ من روي عنهم ذلك على الاطلاق ولم يقيده بأنه مجاز عندهم ومن أخطأ في رواية ذلك منهم افحش غلطا في الخطاء والغلط من رواه من خصومهم وهـ ذا مع دقته قد وقع فيه بعض المعـ تزلة بل علامتهم في علم البلاغة والادب الزمخشري ولذلك زعم في تفسير قوله تمالى « واذا أردنا ان مهلك قرية أمر نا متر فيها ففسقوا فيها » أى أمر ناهم بالفسق مجازا فالامر بالفسق مجازا أبعد من الرضابه مجازا. وغلط الزمخشرى فيه بينته في العواصم. والمختار فيه أمر ناهم بالتكليف على السنة الرسل كقوله تعالى «وما كنامعذبين حتى نبعث رسولا» • وثانيهما ان قوماً من الجهلة الاتحادية قد ظنوا قول بعض الاشعرية ان المعاصي مرادة والمراد في قوة المحبوب فهي محبوبة مرضية على الحقيقة فزادوا على هذا انه يستحيل في المراد المحبوب ان يكون معصية لمن أراده وأحبه فزعموا انه لا يصح وجود معصية لله وان معني « سابقوا الى مغفرة من ربكم ، أي الى الكبائر والفواحش لأن المغفرة لا تم الا بذلك وكان بمضهم يقول كفرت برب يدهى وأنشد بمضهم في ذلك

أصبحت منفعلا لما تختاره \* مني فقعلى كله طاعات وهذا إلحاد فى الدين صريح وانما وقع فيه أهله من ترك عبارات الكتاب والسنة وتبديلها بما ظنوه مثلها وليس مثلها

والسر في ذلك أن المراد المطلق هو المراد لنفسه من جميع الوجوه الذي لا يكره من وجه قط والمماصي ليست من هـذا بالاجماع فان كراهة

المكافين لها واجبة وفاقا مع وجوب الرضى عليهم بقضاء الله تعالى ولان الله تعالى يكره المعاصى بالنص فلم تكن المعاصى من هدا الجنس من المرادات ولكن الذين قالوا انها مرادة والمراد بها غديره عنوا نوعا آخر من المرادات التي يراد لغيره ويكره لنفسه فهو مكروه حقيقة والمراد به غيره كاليمين الفموس كما يأتى ولما لم يوضحوا ذلك دائما ويكثروا من ذكره ويانه أوهموا عليه الخطأ ولذلك لم يرد السمع بذلك نصا ولا نص عليه السلف الصالح الا ترى ان إرادة القبيح ليست صفة مدح بالاجماع بخلاف ما ورد السمع به من نفوذ المشيئة في كل شيء

وقد نص أمَّة الاشعرية أن الله تعالى لا يوصف بصفة نقص ولا بصفة لامدح فيها ولا نقص فارادة القبيح لغير وجه حسن ان لم تكرف نقصا كانت مما لا مدح فيه قطعا فيجب ان لا يوصف بها الرب عن وجل على قواعد الجميع

وقد بنيت هذا الكتاب على المنع من ذلك لان عبارة الكتاب والسنة ان كانت واضحة فهى احق أن يعبر بها وأولى ولا حاجة الى تركها وتبديلها بعبارة واضحة مثلها. وان كانت خفية لم تبدل ايضا بعبارة واضحه لانه لايؤمن الفلط في تبديلها. الاتري أن بعض الاشعرية لما بدل « ولو شاء لهداكم أجمعين » بان المعاصى مرادة بدل بعضهم المرادبالمرضى المحبوب مجازا شم جاءمن بدل المرضي الحجوب مجازا بالمرضي المحبوب حقيقة ثم بالطاعة المأمور بها . فرم التبديل هنا كما تحرم الرواية بالمعنى الجلي حيث يكون المعنى خفيا بالاجماع بل هنا اولى لانه من مهات الاسلام وذلك في فروعه . وأيضا فان الرضاء عراد الله واجب كالرضاء بفعله . ولأن كراهة ماأراد مضادة له تعالى ومعارضة عراد الله واجب كالرضاء بفعله . ولأن كراهة ماأراد مضادة له تعالى ومعارضة

وذلك خلاف مقتضى العبودية. والرضاء بالمعاصي حرام بالاجماع القاطع من الجميع والنصوص الجمية . فيلزم من ذلك ان لاتكون المعاصى مرادة لله تعالى وهذا معيار صدق . وميزان حق . في مضايق هذه المسائل كما يأتي بيانه في مسألة الافعال ان شاء الله تعالى

البحث الثالث في كيفية الجمع بين السمع الوارد في هذه المسألة وهو أنواع فنوعان تقدما وهما مايدل على كراهية الله تمالى للقبائح ومحبته للخيرات. وما يدل على قدرته على هداية البصاة . ونوعان نذكرهما هنا وهما عام وخاص أما المام فهو أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء وهو معلوم كثير وهو بمنزلة يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء في انهما مجملان قد علم في القرآن بيانهما بالنصوص الكثيرة البينة الواضحة فلله الحمد . ومن عجائب اهل التأويل تكلف وجه يحسن ذلك من ابائهم وترك الوجه المنصوص وهو العقوبة كما نذكره الآن وتبديل لفظة بلفظة وهما على سواء في المعنى كتاويل الاضلال نذكره الآن وتبديل لفظة بلفظة وهما على سواء في المعنى كتاويل الاضلال بلك المالات على بيعد ان يبدلوه بلفظ آخر ولاأصح من لفظ القرآن ولا ابرك بلا اطب

وأما الحاص فمثل قوله تعالى « وماكان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون » ومنده « كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا بؤمنون » وقوله تعالى « وما يضل به الا الفاسقين » وقوله تعالى « فلما زاغوا أزاغ الله قالوبهم » وقوله تعالى « ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » وقوله تعالى «ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » وقد خلقوا على الفطرة بدليل الكتاب والسنة وفي الرعد نحوها . وأيضاً فالهدي أعظم النهم وقد قال الله تعالى « وما كان الله الرعد نحوها . وأيضاً فالهدي أعظم النهم وقد قال الله تعالى « وما كان الله

ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون » مع قوله « انا هديناه السبيل اما شاكراً واما كفوراً » وقوله «انعليناللهدى » وقوله « ثم السبيل يسره » وقوله «وأما تمود فهديناهم فاستحبوا الممي على الهدى » وقوله « وعلى الله قصد السبيل ومنها جأر » فالهداية اعظم النعم وأول الحجج على العبد . ومن ذلك قوله تعالى «ونقلِّب أفدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أوّل مرة ونذرهم في طغيانهم يممون » وقوله تمالى «فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا » وقوله «فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لحلق الله» مع حديث. كل مولود يولد على الفطرة. وهومتفق على صحته من حديث أبي هريرة ومعه حديث عياض بن حماد المجاشعني أنرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في خطبته ألاان ربي عن وجل أمرني عليكم أن أعلمكم ماجهاتم مما علمني . إلى قوله حاكياً عن الله تعالى . واني خلقت عبادى حنفاءكايم وأنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن ديهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي مالمأنزل به سلطانا الحديث رواه م وس من حديث جماعة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله الشدخير عنه ومرة عن جماعة ذكر منهم تقتين عن مطرف عنه وقوله تعالى « فبما نقضهم ميثاقهم لمناهم وجملنا قلوبهم قاسية » وقوله تمالى « وأما من بخل واستفنى وكذَّب بالحسني فسنيسره للمسرى » وقوله « اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرُّعاً ويوم لا يسبتون لاتأتيهم كذلك نباوهم بما كانوا يفسقون » وقوله « فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين » وقوله « وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم » وفيها ردقولهم انها غلف في أصل الحلقة حتى عوقبوا على الكفر واستحقوالعقوبة وقوله « أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدي والعذاب بالمغفرة » وما أحسس هذه العبارة

وأبلغها مع تقدم التمكين واقامة الحجة وقطع الاعذار . ومن ذلك قوله تمالى العالى « ومن يرد أن يضله يجمل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء كذلك يجمل الله الرجس على الذين لا يؤمنون . وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون » وقوله « فريقاً هدي وفريقا حق عليه الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون » ومنه « فيا كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين » ومنه « قل ان الله يضل من يشاء ويهدي اليه من أناب »ومنه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحيوة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين » وقوله بعدها « ويفعل الله مايشاء » دليل على ان المبين لا يناقض الحجل وهي كآية الحج بعد السجدة لا تقتضي خلاف ماقبلها قال البغوي مايشاء من التوفيق والحذلان والتثبيت وعدمه

والوجه فيه عندى أن يفسر اجماله بالآيات البينات فى القرآن مثل «ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ان شاء »ومثل «ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء »بعد ذكر الكافرين

ومنه الاحاديث الصحيحة الحسنة بعشر أمثالها أو أزيد والسيئة بمثلها أو أعفو . والمعني انه لما قال ويضل الله الظالمين استثنى من ذلك من يشاءأن يتوب عليه وهذا من تفسير القرآن بالقرآن وهو الذي يناسب جلال عدله ، وجمال فضله وحسن أسمائه . وليس لاحد أن يفسره بما لم يشهد له كتاب الله بل بما صرح بتنزيه عنه من نفى الحكمة فى أف الله وما سمى لعباو عبثاتمالى الله عن ذلك علواً كبيراً . وأمثال ذلك مما يطول ذكره وبذلك جاءت السنة كما احتج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على القدر بالآية في سورة الليل

المقدمة وهي مصرحة بتأخير التيسمير للمسري عن العصيان حتى وقع ذلك التيسير بعد المصيان عقوبة عليه وكما قال في حديث الفطرة وانما أبواه بهو دانه وينصرانه . وكل ذلك في البخاري ومسلم وعند مسلم من حديث عياض المجاشعي . يقول الله تمالي أني خلقت عبادي حنفاء فجاءت الشياطين فاجتالتهم الحديث كم مضى ، وعنده أيضاً حديث أبي ذر فن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد شراً فلا يلومن الانفسه ، وعند مسلم أيضاً من حديث على عليه السلام الخير بيديك والثمر ليس اليك. وسنده على شرط الجاعة وله شاهد آخر أخرجه الحاكم أحسبه من حديث أبي بكر رضي الله عنه . ومني ذلك ليس اليك الذم عليه واللوم فيه كقرله ومن وجد شراً ذلا يلومن الا نفسمه فان الله مكن بالقدرة وبين بالعقل والرسل وأزاح الملل وقطع الاعذار وفي الصحيحين لا أحد أحب اليه المذر من الله تمالي من أجل ذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل. وهذا كله متطابق تطابقاً يفيد العلم على ان الله تعالي لا يريد الشر لكونه شرا وانه عدل حكيم فيما أمر ونهى وما علمناوما جهلنا كما مضى في مسألة حكيم فيجب أن يبني العام على الحاص في هذه الآيات كما يبنى في آيات الوعد والوعيد . ألا ترى انه قال فيها « يغفر لمن يشاء ويمذب من يشاء » ثم فسر من يعذبه بالمشركين ونحوهم ومن يغفر له بالمؤمنين فلم بجز بمد تفسيره ان تخلي المشيئة مطلقة حتى نخاف العذاب على الانبياء ونرجو الرضوان لمن مات مشركا وكذلك في آيات الضلال والهدي الخاص الزائد على الفطرة لما بينها الله تمالي وبين ان هذا الهدى الحاص مشل الثواب يختص أهل الحير بالوعد الحق ومن شاء الله من غيرهم بمحض الرحمة والفضل وان الضلال والاضلال يختص بمن يستحقه من الاشرار وجب أن يحكم بانالله

تمالى لايضل المهتدين · ولا يضل أحدا الآ الفاسقين . كما دل عليه في كتابه المبين والعمل على هذا من قواعدعلماء الاسلام المملومة

وأما كراهة القبائح فعلى ظاهرها . وأما ارادتها ومحبتها فلم يرد به سمع منصوص جلى ولا قرآن ولا سنة ولا متواتر ولا آحادة لا تعارض هناألبتة بل جاء في كتاب الله تمالي ان الله لا يريد ظلما للعباد . وفي آنة أخرى للعالمين وان كان أظهر التفسيرين أن المعنى لايريد سبحاله ظلما منه لهم تعالىءن ذلك علوًّا كبيراً وذلك مثل تمدحه جل جلاله بأنه ليس بظلام للمبيدوقدأ وضحت وجهه في العواصم في البحث العاشر من هذه المسألة الكنه يقال اله تعالى الما نفي ارادته ظلم العباد لقبح الظلم وقبح ارادته لا لكونه محالا في قدرته لأنه لامعنى للتمدح بترك المحال في القدرة لان المحال لاتنبغي ارادته وصحته وبكل حال فقواعد أهل السنة تقتضي الايمان جاتين الآيتين. وقول من يقول ان الله يريد الظلم الواقع وسائر القبائح يخالف مفهومهما فيتعين تركه احتياطا ومحاذرة من مخالفة مفهوم كتاب الله تمالى الذي لم يعارضه منطوق صريح في العقائد التي لا ضرورة بنا الى النص فيها على مالم ينصه الله تعالى ورسوله • وسيأتى أن من ادعي ان المماصي مرادة انما أطلق ذلك مجازاً على ما سيأتي من نصوص الاشعرية عليه

والحاصل فى الجمع وجوه . الوجه الاول دعوي عدم التعارض الموجب للجمع على وجه دقيق وانما هو من قبيل المام والحاص وهو جلى لا يسمى متشالها لوضوحه

الوجه الثاني التعبير بمبارة الكتاب والسنة عمدوما وخصوصا وترك الابتداع بالنص في موضع العموم. مثاله تقول ان الله تعالى خلق كل شيء على

العموم وتترك مااختلف فيه من خلق القرآن وخلق افعال العباد لان الله تعاليلم ينص عليهما. وقد قال بكل منهماطائفة وتمسكوا بالمموم والانصاف ان تمتنع من مساعدة كلمن الطائفتين على ماايتدع النص عليه فان النص على جزئيات العام انما يحتاج اليه في العمليات لضرورة العمل وأما هنا فقد نص علماء المعاني واللغة على ان دلالة المطابقه اللغوية في العموم لا تدل على أبعاضه وجزئياته كا تدل على جملته وأن فهم تلك الابماض الجزئية هو من دلالة التضمن وانها عقلية لالغوية فالو اجب في مسائل الاعتقاد التي يقع فيها الاختلاف وتجوز المخصصات المانمة لبعض الاجزاء من الدخول في المموم الاقتصار على دلالة المطابقة اللغوية العربية التي قصدها المتكلم قطعا · وكم للناس في همذا من الاوهام . الاتري أن كثيرا من الناس يتوهم أن آيات المشيئة تدل على مذهب الجيرية مالم تصرف بالتأويل عن ظاهرها مثل : يضل من يشاء ويهدي من يشاء » وليس كذلك . وكذلك قولنا ماشاء الله كان ومالم يشاء لم يكن بيان أن ذلك لا يلزم الالوتبين بدليل آخر أن الله شاء أن يكون العباد مجبورين على افعالهم لكنه قد ثبت انه شاء أن يكو نوا مختارين فبهما بمشيئتهم لها لقوله تمالي « وما تشاؤن الا أن يشاء الله » ولم يقل وما تشاؤن من غيرا ستثناء كما قالت الجبرية فقد كان الاختيار الذي شاء الله أن يكون العباد عليه لكن بعد مشيئة الله تمالي لذلك ولم يكن الجبر الذي لم نشأ الله تعالى فتأميل غلطهم في ذلك . بل قدوهم نوح عليه السلام بسبب عدم النظر الى احتمال العموم للتخصيص حيث قال « ان ابني من أهلي وان وعدك الحق » فكيف بغيره . وقد نقم الله تعالى على المشركين جدالهم لعيسي عليه السلام حين نزل « انكروما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون » وقال « ماضر بوه لك الاجدلا

بل هم قدوم خصمون » فليتق طااب الحـق أمثال ذلك وليكن منـه على أشد حذر

ولذلك تجد هذا الجنس متمسك اكثر اهل الضلالات ولاتجدها حب باطل الاوتجد في العمومات مايساعده حتى منكري الضرورات كغلاة الاتحادية فأنهم قد تمسكوا بتصديق النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقوله لبيد الاكل شيء ما خلا الله باطل \* وكل نميم لا محالة زائل

وقد اختار هـذا صاحب الفقه الاكبر ونسبه الي الشافعي وهو على مذهب الاشمرية وعقد له نصلا قال فيه . لا يقال ان الله تمالي يريد الكفر وسائر المماصي على الاطلاق لانه يوهم الخطأ لكن نقول ان جميع ما يجري في سلطانه بارادته الى قوله. ويجب الاحتراز عما يوهم الخطأ كا بجب عن الخطأ نفسه ، وما أحسن هذا لو لزم عبارة الكتاب والسنة فقال « ولوشاء الله ما فعلوه » مكان قوله جميع ما يجرى في سلطانه بارادته لان كلام الله تعالى يستلزم كال الدزة والقدرة وكلامه يستلزم ارادة الكفر وذلك عين ما فر منه وهو يستلزم حالكفر والرضابه أو يوهمه وذلك يستلزم الامربه واباحته أو يوهمه كما م تحقيقه في البحث الثاني فراجعه منه وقد صرح بوجوب الاجتناب لما يوهم الخطأ كوجوب الاجتناب للخطأ نفسه ولاشك ان عبارته توهم الذي خافه وفرّ منه بل يستلزمه تحقيقها وذلك لانها مبتدعة فلزم ما ذكرناه من ترك البدع ألا ترى كيف ورد النص والاجماع بانه لاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ولم يرد أنه لا كفر ولا معصية الا بالله فبين العبارات أبعد مما بين الارضين والسموات وحديث ماشاء الله كانومالم يشألم بكن محول على ما تمكن مشيئته له ولا تمتنع ولفظه يمطي ذلك

وانما أحببت أن أنبه عليه وعلى انه اجماع في صورتين احداها انه لا يدخل لا يدخل في ذلك المحال في نفسه كوجود ثان في الربوبية وجعل انه لا يدخل في ذلك المحال الحوادث بعد حدوثها قديمة ونحو ذلك وثانيتها انه لا يدخل فيه ما تمنع منه الحكمة من قلب صدق الاقوال الربانية الى الكذب وبعثة الرسل كذا بين على مامر محققا في أنبات الحكمة وان الامة أجمعت على امتناع النقص النقص في كلام الله تعالى وامتناع ارادته وان ذلك يستلزم امتناع النقص في افعاله كامتناعه في أقواله

ويوضحه اجتماع الكلمة من الاشعرية والمعتزلة على ان الله تعالي لا يوصف الا بما يستلزم المدح دون ما يستلزم الذم أوما لا يستلزم لا مدحا ولا ذما أما الاشعرية فنصوا على ذلك وأما المعتزلة فنصوا على امتناع العبث واللهب على الله تعالى وعلى اعتبار التحسين العقلى وهما يستلزمان ذلك والله سبحانه أعلم

الوجه الثالث من وجوه الجمع توجيه الجمع الى الفرق بين الوقوع والواقع وهو مثل الفرق بين التلاوة والمتلو والحكاية والمحكي كا أوضحت بيانه فى مسألة القرآن وهو قول الامام المنصور بالله عليه السلام، وبين ذلك الفرق بين الوقوع والواقع انه لما ورد الشرع بجواز ارادة اليمين الغموس الفاجرة من جاحد الحقوق الواجبة عليه فى الاموال والدماء والقسامة واللمان ونحو ذلك فانه يجوز لصاحب الحق ارادة هذه اليمين من حيث انها حق له واجب وان كان يعلم انها يمين فاجرة معصية لله تعالى ومع ذلك فلا يجوز له أن يحما و رضاها من حيث إنها قبيحة معصية لله تعالى

فتبين ان هذه اليمين ذات وجهين. وجـه جازت منه ارادتهـا. ووجه

وجبت منه كراهتها ، فالوجه الذي جازت منه ارادتها وقوعها من خصمه الظالم من حيث هي حق له على من ظلمه على جهـة العقوبة للظالم ، والوجه الذي وجبت منه كراهتها هو ذاتها الواقعة معصية لله تعالي فافترقت الجهتان اللتان يتوهم عدم افتراقهما بذلك فتى وردت النصوص مختلفة في نحو ذلك أمكن حملها علىمثل ذلك

مثال ذلك قوله تمالي في المستحقين للعقوبة دون غيرهم « ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجاً » وقول رسول الله صلى الله عليه والهوسلم في المرحومين من العباد ولو لم تذبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذبون كي يغفر لهم ورواه مسلم من حديث أبي أيوب وروي مسلم من حديث أبي هريرة نحوه بزيادة وهي وكي يستغفروا فيغفر لهم وله شواهد عن جماعة من الصحابة فكرتها في الدواصم

وهدا القسم أوضح القسمين في الحكمة اعنى قسم الرحومين من الحلق وهذه الآية المتقدمة ظاهرها ارادة وقوع الضلال منه مع انه عبارة عن المعاصى المكروهة بنص قوله تعالى «كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها » فجملوا معاصى المعاقبين ذات وجهين كاليمين الغموس الواجبة في الحقوق وهى حرام ووجوبها وتحريمها مجمع عليهما وذلك يوجب صحة اعتبار الجهتين في هدنه الامور لان الوجوب والقبح ضدان يستحيل ان يتوهما الي جهة واحدة

والجواب ان الآية غير نص فيما قالوا لاحتمال ان المراد هو جمل صدره ضيقا حرجاً وذلك هو فعل الله تمالى وهو حسن لا قبح فيه لانه عقوبة مستحقة بل ذلك بين فان الاضلال غير المعاصى بل سبب لها وفاعله غير فاعلما لكن ظنوا انها غرض الغرض وقد مر بطلانه في البحث الثاني، وسيأتي ان مذهب

أهل السنة أن الارادة لا تعلق بفعل الغير وانما تعلق به المحبة وتسمى أرادة مجازا وقد بنيت هذا الكتاب على أنا لا نبدل الظواهر بالنصوص الا ترى ان اضلاله الذى نص على ارادته لا يجوز ان يفسر الا بفعل أشياء من أفعال الله الحسنة يقع عندها منهم معاص قبيحة كا ذكره الله تعالى في بسط الزرق في آيات كثيرة وكذلك الحديث النبوى ليس بنص فيا ذكروه لجواز ان المراد مثل ذلك من أفعال الله الحسنة التي تكون وسيلة الى أفضل اخلاق الدنيا والآخرة وهو العفو بعد الاساءة والاحسان الى المسيء كا أوضحته واستوعبت ماذكر فيه في العواصم والحمد لله رب العالمين

ومن ذلك ارادة الله خلق الكيفار وبقاؤهم مع كراهته لهم فانهما لم يتناقضا لاختلاف الجهات التي تعلقت بها، ومن ذلك انه حسن من المذنب المسلم ان يكره عذاب الله تعالي له مع انه يعتقد حسنه من الله تعالي وعدل الله فيه لكنه لم يكرهه من هذه الجهة انما كرهه من حيث انه لايصبر عليه ولا يقوي له ونحو ذلك، فوجه بعض أهل النظر كراهة الله تعالى للمعاصى والقبائح الى ذواتها الواقعة من العصاة وارادتها ان قدرنا ورود شيء من السمع بها الى الوقوع لحكمة من عقوبة وسخط على من استحق ذلك أو غير ذلك وهذا جيد في النظر لولاانا لم نضطر اليه لعدم صحة ورود السمع بارادة المعاصى ولاشيء منها وان ظن ذلك من لم يكثر النظر والتأمل التام بارادة المعاصى ولاشيء منها وان ظن ذلك من لم يكثر النظر والتأمل التام لمعاني الآيات القرآنية والله الهادى

واقرب الآيات منه قوله تعالى «ولا يحسين الذين كفروا أعلى على لهم خير لا نفسم انما على لهم ليز دادوا اثما» وقول موسى عليه السلام « ربنااطس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يرواالعذاب الاليم » ومن الحديث

حدیث جبریل علیه السلام حیث روی انه جعل یأخد من حال البحر فیدخله فی فه فرعون خشیة ان یقول لا اله الاالله فتدرکه الرحمة واذ صحورود السمع بهذافالدلیل علی من ادعی قبحه لان قبحه لیس بضروری بالاجماع

وتلخص ان حسن ذلك ان وردبه النص مشروط بثلاثة امور احدها ان يتماق بالوقوع دون الواقع مثل ماذكرنا في اليمين الغموس وثانيها ان يكون بعد استحقاق المقوبة لقوله تعالى « وما يضل به الا الفاسقين » ونحوها مما ذكرناه . وثالثها ان لا يجعل ذلك غرض الغرض الذي هو تأويل المتشابه وان لاح لنا منه شيء لم نقصر عليه التأويل لذي لا يعلمه الا الله تعالى الذي هو المراد على الحقيقة واعا أراد الله تعالى بماقبله أن يكون سبباله لحكمة الله تعالى في ترتيب المسببات على أسبابها فتأمل ذلك حتى تخاص به من ارادة القبائح وارادة وقوعها جميعا كما تقدم في قول الخضر فأردت أن أعيبهاأي أجمل عبها وارادة وقوعها جميعا كما تقدم في قول الخضر فأردت أن أعيبهاأي أجمل عبها سبب سلامتها من الملك الظالم والافالراد المحقق سلامتها لاعيها

الوجه الرابع ان قوله تعالى « وما يضل به الآ الفاسقين » وما في معناها من آيات هذا النوع كلها أدلة خاصة تدل على ان أول ما يقع من المكاف من الدنوب كائن بالتخلية بينه و بين نفسه لاقاه ة الحجة حجة العدل عليه وقطع أعذاره الباطلة من دون اضلال من الله تعالى في هذه الحال ولا تيسير للعسرى ولم يبق من الله تعالى في مثل هذا الحال الا القدر الذي بمعنى العلم والكتابة وارادة العاقبة المستحقة بالعمل وارادة اقامة الحجة على العبد في تلك العاقبة كا يذكر في تفسير قوله تعالى « ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس » كا يذكر في تفسير قوله تعالى « ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس » فان ارادة الله تعالى عذاجم لم تملق به الاحين يكون حقا مستحقاعليهم بذنوجهم بالاجماع وانما الحلاف في جواز تقدم الارادة للمقاب المستحق لافي انها بالاجماع وانما الحلاف في جواز تقدم الارادة للمقاب المستحق لافي انها

تعلقت بذير مستحق فمن فسر الارادة بالعلم من المعتزلة كالبغدادية وابى الحسين لايمكنهم تقبيح تقدمها وكذلك من يجمل تقدمها امراواجبا مستحيلا خلافه كالاشمرية

وقولنا انه لا يجوز الاضلال في أول احوال التكليف حتى يستحق المبد ذلك بالمعاصى يناسب قول أبي على بالمنع من الزيادة في الدواعي الى القبيد التي يعلم الله تعالى عندهان المكاف يختار القبيح بحلاف ابي هاشم فانه يجبز ذلك كالاشعرية لكن لا يسميه اضلالا أيما يسميه امتحانا وابتلاء لكنا لم نقل ذلك بالنظر العقلي وانما قائناه بتامل كتاب الله تعالى وقضينا بانه محكم القرآن لموافقه المقل والنظر فهو محكم عقلا وسمعا المالمقل فلانه من قبيل الجزاء والمذاب الاخروي وقد ورد السمع بجواز تقديم بعضه وهو المسمى بالمذاب الادنى في الاخروي وقد ورد السمع بجواز تقديم بعضه وهو المسمى بالمذاب الادنى في كتاب الله تعالى ونص على ذلك الامام المنصور بالله من الائمة . واما احكامه سمما فلا به المناسقين » نص في خلك والمعارض له غير صحيح في ارادة الله تعالى وقوع ذنب العبد قبل استحقاقه المقو بة بذلك

وهنا تلخيص جيد مفيد وهو انه لاخلاف ان الله تعالى لايماقب الا بعد الاستحقاق بالمصية لقوله تعالى «وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا» ولقوله تعالى « واذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها فقسقوا فيها فق عليهاالقول» الاية . فمن فهم من الاضلال انه من جنس العقو بات لم يجز هالا بعد الذنوب ومنع أن يقع من الله تعالى ابتداء قبل أول معصية وسمى ما يقع فى ذلك الوقت من اسباب المعاصى ابتلاء وامتحانا ان كان ممن يجيزه وهم الاشعرية وجهور المعتزلة . ومن فهم من الاضلال معنى الابتلاء والامتحان أجازه مطلقا قبل

الذنوب وبمدها لكن الآيات المتقدمة ظاهرة في الدلالة على انه من جنس العقوبات مثل قوله تعالى « ومايضل به الا الفاحقين » وقوله تعالى « فالم زاغوا أزاغ الله قلوبهم »الى سائر ما تقدم والله أعلم

وجميع المدارضات لذلك نوعان أحدها يختص بغير المعاصي عندالتأمل كقوله تعالى «ولوأننا نزلنا اليهم الملائكة وكلم الموتى » الآية فانهافي امتناع الايمان الآ بمشيئة الله تعالى وعونه ولطفه وذلك صحيح ودليل ذلك قوله تعالى في آخرها « ما كانوا ليؤمنوا الآأن يشاءالله » وكذلك قوله تعالى «وما تشاؤن الآأن يشاء الله » فانها في مشيئة الطاعة لقوله تعالى في أولها «لمن شاء منكم أن يستقيم » وفي ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد شراً فلا يلومن الآنفسه بل قال الله تعالى «ولولا فضل الله عليكم ورحمته مازكي منكم من أحد أبداً ولكن الله يزكى من يشاء » وقال « يختص برحمته من يشاء »

فان قيل قوله تمالى « وما تشاؤن الآ أن يشاءالله » عام فى لفظه وخصوص أول الآية لا يستلزم خصوص العام الذي فى آخرها كما ان خصوص السبب لا يستلزم خصوص العموم في أحدالقولين

فالجواب من وجوه أربعة والاول الانسلم أن آخرها عام منطوق لان مفعول يشاء الله تمالى محذوف وتقديره المذكور في أول الآية والمذكور في أول الآية والمذكور في أولها الختص بالطاعات وهذا جيد جدا فتأمله والثاني انا لو سلمنا العموم اللفظى لما سلمنا جواز اعتقاد معناه هنا لان في العام الوارد على سبب خلافا قويا في الظنيات العمليات فكيف هذا وهو أولي بالوقف فيه لوجوه ثلاثة أحدها ان هذا في الاعتقاد القاطع في أصول الاديان وثانيها أن خصوص أول الآية

أقوى في هذا من مجرد نزولها على سبب خاص. وثالثها ان هـذا من عموم المفهوم وفيه خلاف. الثالث من الاصل انا لوسلمنا العموم لم يكن لنا اعتقاد هذا لماذكر نا من أنه من دلالة التضمن لامن دلالة المطابقة اللغوية وقد مس تحقيقه. الرابع انه معارض لقول ابراهيم عليه أفضـل السـلام « ائن لم يهدني ربى لأكونن من القوم الضالين » فاكتنى في وقوع ضلاله بفقد هداية الله تعالى وان لم تحصل ارادة ضلال. ولاارادة قبر على الافعال

ولذلك نظائر في الآيات كقول آدم عليه السلام « وان لم تغفر لناوتر حمنا لنكونن من الخاسرين » وقول نوح عليه السلام في سبب ذنبه وقول الرب أكن من الحاسرين » ومنه حديث داود عليه السلام في سبب ذنبه وقول الرب عن وجل له وعزتي وجلالي لأكلنك الى نفسك يوما فأصابته السيئة ذلك اليوم رواه الحاكم من حديث ابن عباس وصححه فلم يقف خسر اننا على ارادته بل على عدم رحمته ونحو ذلك كثير جداً وهو بعمومه ممارض بما يستلزم من استلزام الآيات لهمومها لارادة الله القبائح فوجب الوقف في ذلك

وثمرة هذا التحقيق أن القدر المتيقن ان وقوع المعاصى متوقف على عدم القدرة (۱) امتحان العبد بعدم اللطف الزائد لابارادة ذنو به ولا محبتها كاظن انه مقتضى الآيات وظن أنه قول أهل السنة ولا متوقف على عدم القدرة والعجز كما ظن أنه قول المعتزلة

فان قيل ينتقض هذا بقوله تعالى « وما يكون لنا ان نعود فيها الاان يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيءعلما على الله توكلنا» لان هذا الكلام كلام نبي مرضي لا يستحق العقوبة بالاضلال وقد جوز ان يشاء الله ذلك فيقع بمشيئته

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل ولعله - قط لفظ على قبل أمتحان اه

قلنا لا نسلم ذلك بل هذا من شديد خوف الا نبياء عليهم السلام لا نهم الحلق بالله تعالى واعلمهم به أخشاه له كما قال تعالى «انما يخشى الله من عباده العلماء » الا ترى الى قول الراسخين « ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا » بل الى قوله تعالى « فلا يأمن مكر الله الا القوم الحاسرون ». وسبب خوف العلماء أنه قد اخبرنا انه خلقنا ليبلونا أينا أحسن عملا وكل أحد يبتلي على قدر صبره وحاله وكال الابتلاء لا يحصل الا بذلك ولذلك ابتلى ابراهيم الحليل عليه السلام بالامر في المنام بذبح ولده خاف هذا النبي الكريم ان يكون له ذب يستحق عليه المقوبة بلوى توقعه في أعظم الذبوب خوف هيبة وقم نفس من العجب والامان لا خوف تجويز كما فسر به خوف الملائكة ، وبؤيد فلك ان كلامه خرج مخرج التمظيم للة تعالى في عدم القطع بالنجاة دون مشيئته وعدم القطع على براءة نفسه من الذبوب الموجبة للمقوبة بالحذلان فقد وقب آدم وداود حين وثقا بانفسها فاذنبا ولذلك أتبع بذكر التوكل

النوع الثانى مما يتوهم مارضته لقوله تعالى « وما يضل به الا الفاسقين » كله عمومات مثل قوله تعالى « ولا تقولن لشيء انى فاعل ذلك غدا الا أن يثاء الله » يوضحه انها نزلت على سبب غيير قبيح وفى العلماء من يقصر العموم على سببه وتناول الدوم لغير سببه ظني بالاجماع وأما قوله تعالى «ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم » فلا يرد علينا هنا لانها في كفار بعد البعثة والتمادي على التكذيب فهم يستحقون الاغواء والاضلال . وأما كلامنا هنا في أول ذنب

وأما أحاديث القدر وما فيها من قوله صلى الله عليه وآله وسلم كل ميسر لما خلق له فلا نص فيها على أول أحوال التكايف بل قد جاء بعضها صريحا

في ان ذلك يكون عند الحاتمة وهي وقت الاستحقاق للجزاء وحـديث كل مولود بولد على الفطرة وانما أبواه يهودانه وينصرانه يدل على ذلك بل قوله تمالي « فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لحلق الله » فيحتمل أن بكون أراد يالتيسير في العصاة بعد العصيان لقوله تعالى « وما يضل به الا الفاسقين » ولآية سورة الليل التي احتج بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على القدر فيحتمل ان تكون التخلية تيسيرا لما يقع بمدها باختيار المكاف وحده لما كانت سببا في اختياره فيكون للقدر تفسيران. أحدها عام لكل حال ولكل شيء وهو العلم والكتابة ونحوها مما تقدم كشيئة العاقبة المستحقة بالماصي على ما سيأتي في قوله تعالى «ولقد ذراً نا لجهنم كثيرا من الجن والانس ». وثانيهما الاضلال بعد الاستحقاق له عقوبة من غير اجبار ولا سلب الاختيار وهو خاص بمن قد امتحن حتى عصى عند أهل الجمع بهذه الطريقة \* الوجه الحامس ان الارادة دائرة بين معنيين . اما أن تكون حقيقة فيهما مما . أو في الاول منهما حقيقة وفي الآخر مجازا

المهنى الاول الارادة الملازمة للمحبة للمراد والامر به والتحسين له أو شيئا مما يقارب هـذا المهنى وهى الارادة الشرعية للواجبات والمستحبات وهذه هى ارادة الشيء لنفسه من غيرمعارضة كراهة لها بوجه من الوجوه المتعلقة بذلك الشيء المراد وهذه هي الارادة الحقيقية بالاجماع فالقبائح لاتكون مرادة بهذا المهنى وكان المعتزلة لم يورفوا اولم يعترفوا بغير هذا المهنى للارادة ولذلك منعوا تعلقها بجميع القبائح وتقدم في الصفات الدليل على جواز اطلاق المحبة على الله تعالى من غير تشبيه كالارادة

المدنى الثاني للارادة الارادة الدالة على نفي ما يستلزم الدجز من وقوع

مايكره الله تعالى وقوعه في ملكه من غيير سبق قيدر منه أو تخلية مرادة لحكمة أو نحو ذلك وذلك لكمال قدرته ونفو في مشيئته وعموم ربو بيته وكبرياء عظمته بحيث لا يجوز عليه عدم القدرة على اللطف بالعصاة ولا البداء والرجوع عما قد قدرد وقضاه وانه لوشاء لهدي الناس جميه او لجملهم امة واحدة كاتمدح بذلك في كتابه الكريم ولكن حكمته اقتضت تمكين العباد و تكليفهم وابتلاءهم كما اخبر في كتيابه وسبقت اقداره بكل ماهو كائن عن علم لا يتغير وحكمة بالفة وحجة دامغة فوقوع المعاصي بالنظر الى هذه المعاني هو معنى القضاء والقدر والتقدير عند الجميع وعند طائفة لا مانع من ان يسمي ذلك الوقوع مرادا حقيقة أو مجازا ولا تسمى المعاصي الواقمة مرادة مثل وقوعها بل تسمى مكروهة حقيقة وارادة وقوع المعاصي الماضي الماشرعية في عرفهم هي بل تسمى مكروهة حقيقة وارادة وقوع المعاصي الماشرعية في عرفهم هي النوع الاول المختص بالطاعة

وأعلم أن تسمية م لهذه ارادة لم يثبت بالنص وانما ثبت أن ذلك مقدر ولم يرد النص أن كل تقدير مراد وان كان ذلك هو الظاهر في بادى الرأي فالتحقيق في النظر والاحتياط يخالفه أما التحقيق في النظر فان الماصي بالنصوص مكروهة لانفسها فلا تسمي مرادة لانفسها لتضاد ذلك وعدم الدليل عليه وانما يجوز أن تراد لغيرها ومتى اريدت لغيرها كانت هذه العبارة عجازية تحقيقها أن المراد هو ذلك الفير لاهى وحينئذ فلا يجوز أن تسمى مرادة مطلقا لوجهين . احدها أن ذلك يوم أنها مرادة لنفسها محبوبة وثانيهما أنها مكروهة لنفسها حقيقة ولا يجوز أن تسمى مرادة الالفيرها وتسمية الشيء بوصف غيره فان سمى بوصف وتسمية الشيء بوصف غيره فان سمى بوصف

غيره فمع قرينة تشعر بذلك والا أدى الي قلب المعاصى. وأما الاحتياط فلما بنينا عليه هذا الكتاب من الوقوف على النصوص كا تقدم

ومن أقرب الامثلة الى هذا الذى ذكروه ما حكى الله عن موسى عليه السلام من قوله « ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا بؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم » فكره وقوع الايمان منهم عند الغضب عليهم لله تمالى وهو لا يهم في محبة الايمان بالله فى الجملة . وابن تيمية كثير التعويل على الفرق بين الارادة الشرعية وبين الارادة الكونية وكلامه فى هذا على الفرق بين الارادة الشرعية ولا بالبداية طوبل وليس هذا مما تدلم صحته ولا بطلانه بالنصوص الشرعية ولا بالبداية المقلية فالاعتصام بالاعتقاد الجملي أحوط منه واولى وهو أن الله يكره القبائح ولا يجبها وانه على كل شيء قدير فلو شاء لهدى الناس جميعا وانه الحكمة البالغية فيما فعل و ترك وقد وقضي وان ذلك غير متناقض ولذلك ظهر المتقاد ذلك الجميع عن السلف من غير اشكال فيه

البحث الرابع أنفق أهل السنة من أهل الاثر والنظر والاشعرية على أن الارادة لا يصح أن تضاد العلم ولا يريد الله تعلي وجود ما قد علم انه لا يوجد وهذه الارادة التي المقصود بها ايجاد المراد لا ارادة المحبة التي تعلق بالذات لا بايجاد الذات فافهم ذلك

واحتجوا على ذلك بوجوه منها قوله تمالى « أتريدون أن تهدوا من أضل الله» ولا وجه لانكارهذه الارادة الا تعلقها بما لا يقع في العلم ومنها ان امتناع ذلك مدرك عقلى جلي يدرك بالوجدان من النفس كما يدرك الالم واللذة فانا ندرك من انفسنا امتناعها مثل ان نريد من الله تعالى ما يقدر عليه سبحانه مما نعلم انه لا يفعله مثل ان لا يذيقنا الموت ابدا وان يدخلنا الجنة من غير

موتولا حشر مع قدرة الله تعالى على ذلك و مجبتنا لذلك وانما امتنع ان نريد ذلك من الله تعالى لعلمنا ان الله تعالى قد كتب الموت والحشر على جميع العباد ولا شكان هـ ذا هو الفطرة ولذلك لا تري عاقلا فى الدنيا يسعى فيما يعلم انه لا يحصل فلا نري شيخا فانيا يطلب دواء لمود أيام الشباب ولا نحو ذلك. وانما خالفت المعتزلة لشبهة الامر بخلاف المعلوم فان الله تعالى يأمر بما يولم انه لا يقع وصحة هذا اجماع لكن ظنت المعتزلة ان الامر يلازم الارادة وانما ظنوا ذلك لائه الاكثر في الشاهد في حق من لا يعلم الغيب

والتحقيق أن الامر مع الارادة ينقسم ثلاثة أقسام

القديم الاول الامر الملازم للارادة وذلك في حق من غرضه بالامر ألحصيل المطلوب وشرط هذا الامر أن يصدر ممن يعلم انالمطلوب سيحصل أو يكون جاهلا بعلم الغيب

القسم الثانى لاتصحبه الارادة قط ولا محبة المطلوب وهو أمر الاختيار للغير بالدزم على الطاعة مثل امر الحليل عليه السلام بذبح ولده فان الله تعالى لم يرد ماامر به من الذبح ولااحبه وانما التلى خليله بالعزم كما قال « فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن ياابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجرى المحسنين »

القشم الثالث لا تصحبه ارادة الحصول و تصحبه محبة المطلوب دون ارادة وقوعه من المأمور. وذلك مثل أمر الكافر بالا يمان ممع علم الله تعالى أنه لا يؤمن أبدا مثال ذلك توله تعالى « ولكن كره الله انبعائهم فثبطهم » مع ان الا نبعاث معه عليه السلام مامور به لكن كره من وجه آخر لامن الوجه المأمور به لاجله

وفي هذا المقام يذكر اهل السنة علم الغيب وما ورد في القدر والقضاء

والهما بمعزل عن الجبر والاكراد ونفي الاختيار \* وقد قصيت ماورد فى ذلك فبلغت احاديث الاقدارو ثبوتها مائة حديث وخمسة وخمسين حديثا وأحاديث وجوب اعتقاد ذلك اثنين وسبمين حديثا صار الجميع مائتى حديث وسبعة وعشرين حديثا من غير الآيات القرآية والقدرية المجمع على ذمهم عند اهل السنة من يقول من قدماء المبتدعة ان الله لايملم النيب ولا يوجد الآن من هؤلاء احد وسيأتى الهكلام في تفسير القدرية

البحث الحامس وهو أنفس هذه المباحث ومفن عنها وذلك ان طواهم عبارات المعتزلة والاشعرية في هذه المسألة في عاية المنافرة. وتحقيق مذاهبهم يقضي باجتماع كلمتهم على ان الله تعالى قادر على هداية من يشاء باللطف والتيسير وعلى أن الله تعللي لا يريد العاصي والقبائح وهذا عجيب لا يكاد أحد يصدق به الابعد شدة البحث والتنقير وسبب اجتماعهم في المعنى أن الخطأ منهم الجميع لما فحش من الجانبين لم يخف عليهم وما زالوا ينظرون ويناظرون ويعتذرون عن شنيع العبارات حتى اجتمعوا وهم لا يقصدون ذلك الاجتماع وأنا أبين ذلك من نصوصهم وكتبهم المعروفة

فاما المعتزلة فاعترفوا بقدرة الله تعالي على ذلك عندهم وعلى اصوطم في مسألتين

احداهما ان اللطف انما امتنع في حق بعض المكافين لأجل البنية التي خلقهم الله تعالى عليها وهي بنية مخصوصة فيها غلظة وقساوة وهو قادر عند جميسع المعتزلة على تغيير بنيتهم وخلقهم على بنية الانبياء والملائكة ذكر ذلك ابن الملاحمي في كتابه الفائق وقد ذكرت الوجه في لزوم ذلك على أصول الممتزلة من المقل والسمع وتقصيته في العواصم قال تعالى « ولونشاء لجملنا

منكم ملائكة في الارض يخلفون » وقال تمالي « عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفرور رحيم »وقال تعالي «وآخرون مرجون لأمر الله امايهذبهم واما يتوب عليهم والله عليم حكيم » وفيها حجة على ثبوت حكمة الله تعالى فيما تمرف العقول حسنه من هدايتهم ومالاتمرفه من تركها مع القدرة عليها فانها لاتعرف حسن ذلك كما عرفناه الآن الابتعريف الشرع كما مضى في مسألة الحكمة لان كل بنية قابلة للطف أو غير قابلة فانها عارضة يمكن تغييرها لاذاتية ولان الاجسام عندهم كلها متماثلة في ذواتها وانما تختلف بالصفات والاحوال العارضة وتغيير ذلك كله ممكن لله تعالى ولأن قدرة الله تمالى على كل شيء عموما وعلى هداية كل أحد خصوصا منصوصة قدرة الله تمالى على كل شيء عموما وعلى هداية كل أحد خصوصا منصوصة قطعية معلومة من الدين. ومن اجماع المسلمين

قال ابن الملاحمى (فان قيل) فلم خلقه الله تعالى على هذه البنية التي لا تقبل اللطف (فلنا) لحكمة لانعلمها ويكفينا عامنا بانه (أوكما قال وهنا نعلم أن الحلاف لفظى لان تغيير هذه البنية يسير على من هدو على كل شيء قدير وانما هو تليين تلك القدلوب القاسية أو تعليم تلك النفوس الجاهلية ولو اراد الله تعالى قلب جبال حديدماء عذباأو هباء منثورا لم يزد على ان يقول لذلك كن فيكون. كيف وليس الاتقليب القلوب القاسية وتليين القساوة وترقيق الطبع الغليط فثبت ان الله تعالى قادر عندهم على هداية المصاة عند الجميع لكن المعتزلة شرطوا ان تكون هدايتهم بتغيير بنيتهم وسائر الناس قالوا إن ذلك ممكن من غير تغيير بنية

<sup>(</sup>١) لم يذكر خبر ان وليحرر اه

وثانيتهما قالت المعتزلة الاأباعلى الجبائي انه يجوز أن يزيد الله تعالى في شهوات المكافين ويخلق من أسباب المعاصي ما يعلم ان المعاصي تقع عنده ولو لم يخلقه لم تقع وقاسوا ذلك على ابتداء التكايف فان الله تعالى كلف أهل النار وهو يعلم أن تكليفهم يكون سببا لوقوع مماصيهم ولو لم يكلفهم لم تقع منهم المعاصى . وعلى هذا يجوزان جميع المعاصى ماوقعت الالزيادات في الشهوات. والدواعي وقع الامتحان بها لشدة الابتلاء . ومن ذلك خلق الشياطين عند هؤلاء . وحينئذ تجويز ان الله تمالي قادر على هداية من وقعت منه المعاصي بتسبب هذه الزيادات والقدرة ووجه القدرة على اللطف به واضح وذلك أن يترك الله هذه الزيادات وتجويز قدرة الله تمالي على اللطف بهذا المعنى بين. فثبت ان تأويلهم لآيات المشيئة بالاكراد ومحافظتهم على ذلك وقطعهم بتعينه وعدم احمال غيره مجرد لجاج مع الخصوم. وزيادة في المراء المذموم والله المستمان وأما موافقة الاشعرية وأهل الاثر لهم في ان الله تعالى لا يريد المعاصي فان ذلك ثبت بالنص منهم والاقرار لا بالالزام والا ستنباط. وذلك ان امام علومهم العقلية صاحب نهاية الاقدام المعروف بالشهرستاني ذكر في كمايه هذا ان ارادة الله تعالى عندهم لايصح أن تعلق الأبافعاله سبحانه دون كسب العباد سواء كان طاعة أو معصية وأن معني قولنا إن الطاعات مرادة ومحبوبة ومرضية هو ان الله تعالى يريد أفعاله التي تعلق بها وهي الامر والثناء في الدنياوالثواب والثناء في الآخرة ٠ ومعنى قولنا ان المعاصي مكروهة ومسخوطة هوأن الله تمالى يريد أفعاله المتعلقة بهاوهي النهي والذم في الدنياوالعقابوالذم في الآخرة وطول في هذا واحتج عليه بأن الارادة هي التي تخصص الفعل بوقت دون وقت وقدر دون قدر ووجه دون وجه قال ويستحيل ان تخصص فعل الغير

وأن تقع غير مخصصة فيختلف عنها أثرها وذلك محال . ثم قال وأنت اذاعرفت هذا هانت عليك تهويلات القدرية وتمويهات الجبرية . وبين أيضا وميز فعل العبد الذي هو خلقه كما سيأتي ال شاء الله تعالى في مسألة الافعال

واعلم أن كلامه فى ذلك قوى لانه لو صح تملق الارادة بفعل الغير لصح أن ينوي للغير لان النية ارادة مقارنة وكذلك كان يلزم أن يعزم له لان الدزم ارادة متقدمة

فان قيل فنحن نحسارادة فعل النير بالضرورة. قلنا تلك محبة لاارادة الكن المحبة قد تسمى ارادة كما قال الشاعر

يريد المره أن يعطي مناه \* ويأبي الله الآماأرادا

والبيت عربي فصيح من شدر الحماسة . وعلى الجملة ان هذا مذهبهم سواء كان الاشعرية من بصير به بل من امام فيه . فقد صح أن هذا مذهبهم سواء كان صحيحا أو باطلا قويا أو ضعيفاً وعبارتهم في جميع تصرفاتهم في تأويل الآيات والاحاديث مخالفة لهذا ومصرحة بارادة المماصي فحين علمنا ان هدذا حقيقة قولهم وان ذلك مجاز لم نوجب حملها على الحقيقة بل لم نجوز ذلك كما ان الزمخشري قال ان الله يأمر بالفسق مجازاً في نفسير قوله تمالي « واذا أردناأن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها » ومع ذلك لا يحل لمسلم أن يحمله على الحقيقة لما كان قد نص على أن ذلك مجاز فكذلك هؤلا، ولكن هذا منهم عبرد لجاج وشدة مراء وجدل قابلوا به ماوقع من خصومهم من مثل ذلك . وقد نهي الله تعالي عن التفرق بنص القرآن واجماع المسلمين فواجب علي كل من عرف هذا من الفريقين ترك هذه المادة المكروهة في ابتداع العبارات من عرف هذا من الفريقين ترك هذه المادة المكروهة في ابتداع العبارات

المفرقة بين الجماعة . والمخالفة للطاعة ، ولذلك نهي الامام إراهيم بن عبدالله ابن الحسن عن تسمية الفرق بهذه الاسهاء المبتدعة وأمر أن يسموا بالمسلمين فأنهم اذا اجتمعوا في ذلك كان أدعي الى محو آثار الحمية وترك التعادي والعصبية ولذلك أثني الله تعالى على الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا انك رؤف رحيم

وقد كنت هممت أن أقتصر على هذا البحث في هذه السألة ثم رجوت أن يكون في ذكر سائر المباحث مزيد فأئدة والآ فهذا أنفعها وأجلها وهويكفي صاحب الجمل ان شاء الله تمالى . وقد بالغ في تحريم التفرق وترك التكفير بالاختلاف في مسائل الكلام محمد بن منصور الكوفي محب أهدل البيت وصنف فيه كتاب الجملة والالفة فأجاد رحمه اللة تمالي ونقل فيه النقول المفيدة عن كبراء أهل البيت عليهم السلام باختيار ذلك و نقل صاحب الجامع اليكافي منه جملة شافية في آخر ه ينبغي معرفتها ذكرها في مسألة القرآن ومذاهب الناس فيه وهنا يحقيق بالغ وهو أن مراد أهل السنة في مسألة الارادة أن يكون الله تعالى غالبا غير مغلوب كا قال د.الى « والله غالب على أمره » ولم يصادم هذه القدرة المتزلة انما خالفوا في المبارة حيث قالوا ان الله تعالى انما أراد مجرد تعريض الاشقياء للخير فقد حصل مراده الذي هو التعريض فلم يكن مغلوبا على مراده كل مضى وما يرد عليه . قالوا وأراد تمكين العباد مع علمه بأنه يكون وسيلة الي المعاصي فقد أراد عندهم سبها لعلمه بذلك بل أجازجمهو رهم أن ببتلي الله تمالي المكلفين بعد عمام التكايف بزيادة في خلق الشهوات والشياطين ومضلات الفتن محيث تقع عندها المعاصى وهو يدلم أنه لو لم يفعل ذلك أطيع وما عصى وهذا هو الاضلال الذي تجيزه الاشعرية وتظن المعتزلة إنها تمنعه

وهو الذي قد يسميه بمض الاشعرية ارادة لوقوع المماصي أولها وانما اختلفت عباراتهم فانهم الجميع قد اتفقوا علي نفي الجبر وعلى ثبوت الاختيار وعلى أن الله تعالى ملك عزيز غالب غيير مفلوب وعلى أن الاضلال ان كان من جنس المعقوبات لامن جنس الابتلاء والامتحان لم يكن الا بعد الاستحقاق بالذنوب كعقاب الا خرة لفوله تعالى « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » فلولا اللجاج في المراء وتمكن التعادى في القلوب لكانوا فرقة واحدة واجتمعوا على جهاد أعدائهم من الكفار الملاحدة

وسر هذا التحقيق انه لا خلاف ان سبب المعاصي مراد وهو خلق القدرة والتمكين والتكليف لكنه ليس بجبر محض بل الظاهر في سبب الشر انه شر فمن نفى الحكمة قال هومراد لنفسه ومن أثبتها قال لابدمن مراد آخر وهو المسمى المراد الاول وغرض الفرض فمن قال هو الجنة في حق الكفار ورد عليه ان علم الغيب يمنع من طلب حصول ماعلم انه لا يحصل ومن قال هو التعريض لذلك ورد عليه ان التعريض ليس بخير محض مع العلم انه سبب حصول نقيض المقصود . ومن قال المعاصي فهو أجهل لانسبها لم يكن شرا الا لاجلها . فثبت انه اقامة الحجة في الظاهر وتأويل المتشابه فى الباطن والحق انه لا يعلمه الا الله كما تقدم بدلائله

البحث السادس في ذكر الفائدة في التكايف بالاعمال مع سبق الاقتدار وقد يذكر هذا جوابا على من قدح في صحة أحاديث الاقدار من المبتدعة في قال الفائدة في العمل مع سبق العلم اذ كل منهما غير مزيل للقدرة ولا مؤثر فيها ولو كان شيء من ذلك يؤثر فيها لما تعلق جميع ذلك بأفعال الله تعالى وهو متعلق بها وهي اختيارية بالنص والاجماع. ألا

تري الى قوله تمالي «كان على ربك حتماً مقضـياً » وانه سـبـحانه قــد علم وقت وقوع ذلك بعينه وهو موصوف بالقدرة على تقديمه وتأخيره بل على تركه لـكنه لايتركه

وقد قال الرازى ان القول بان سبق العلم والقدر ينفي الاختيار يستلزم ذلك في حق الله تعالى وذلك بؤدي الى رفع أثر القدرة والى أن تقع الاشياء بالعلم دون القدرة فينقلب العلم قدرة وذلك محال \* وقد يذكر هذا على سبيل التقوية للايمان الجلى بحكمة الله تعالى . وقد ذكرت في ذلك وجوه كثيرة بسطة أفي العواصم . ولنقتصر على شيء يسير من الوارد في القرآن والسنة وفي الفطرة

أما القرآن فورد بان التكايف في حق الاشقياء اقامة الحجة وقطع العذر قال الله تعالى « فالملقيات ذكرا عندراً أو نذراً » وقال « لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » وقال «ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع آياتك من قبل ان نذل ونخزى » وهذا المهنى كثير وفيه سر لم أر أحدا تنبه له وذلك ان لله تعالى حججامنا سبة لعرف العقلاء وحكمة مناسبة لعلمه الحق الذي تقصر عنه عقول العقلاء وهذه الآيات التي ذكر ناها من القسم الاول ومنه اقامة الموازين القسط ليوم القيامة واشهاد الملائكة والجوارح وكتابة الاعمال مع الغني عن ذلك كله بعلم الله تعالى

فاماالحكمة المناسبة لعلمه الحق فهي الحكمة الداعية الى اظهار هذه الحجج القاطعة للاعذار الباعثة على هذا العدل وهي التي لم يعلمها سنى ولا مبتدع ولا أثري ولا متكلم ومن تعرض لها لم يحظ بطائل. وقد ير د القرآن بهذه الحجة

الظاهرة المناسبة لعرف العملاء وحدها مثل آيات الوعيد. وقد يرد عما يقتضي التعليل بحكمته الحقيقية المناسبة لعلمه الحق وحدها كقوله تعالى في سورة هود « وتمت كلة ربك لاملان جهنم من الجنة والناس أجمعين » وكذلك قوله تعالى « وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا » فأنا نعلم أن هذه لم تكن سدي خالية عن الحكمة وقديرد القرآن بهما جميما كقوله تمالي جوابا على من قال « ارجعنا نعمل صالحا » قال تعالى « ولو شئنا لآ تينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لاملاً ن جهنم من الجنة والناس أجمين فذوقوا بما نسيتم لقاء يوركم هـذا انا نسيناكم وذوقوا عذاب الحلد بما كنتم تعملون » فجمع بينهـما حيث أجاب على الـكفار فولهم « ارجعنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل » استدراكا منهم لما فات فاخر برهم انه كان قادرا على تحصيل ذلك منهم فيما مضى ولو أراده لم يفته حتى يحتاج الي الملافاة والاستدراك وحين علمنا حكمته في ذلك حسن أن نشير اليهافي الجملة من غير بيان ممين كما قال سبحانه وتعالي للملائكة « اني أعلم ما لا تملمون » جواباً على قولهم « أتجمل فيها من يفسد فيها »

واما ما ورد في ذلك من السنة فانواع

منها حديث لا أحد أحب اليه العذر من الله تعالى من أجل ذلك أرسل الرسل وانزل الكتب

ومنها عملهم بمقتضى قوله تمالي « واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الحيل ترهبون به عدو الله وعدو كم » وقوله « وخذوا حذركم » ومنها حديث أبى خزامة قلت يا رسول الله أرأيت رقى نسترقي بها ودواء نتداوي به وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيأ قال هو من قدر الله تمالي

رواه النرمذي وابن ماجه من طرق عن ابن عيينة عن الزهرى عنه. قال المزى في أطرافه وكذلك رواه مالك ويونس بن يزيد وعمرو بن الحارث والاوزاعي عن الزهرى

ومنها أن هذا السؤال مما سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتولي جوابه كما ثبت في أحاديث الاقدار فقال في الجواب اعملوا فكل ميسر لما خلق له وقرأ قوله تعالى « فأما من أعطي واتقى » الآيتين والمدنى في الجواب النبوي أن الله تعالى قدر الجزاء وأسبابه وقدر ان تكون أسبابه اختيارية من أفعال العباد وما قدره الله لا بد أن يقع كما قدره فارتفع توهم الاشكال فانا لو لم نعمل معسبق العلم بعملنا وسبق المقادير لكان محارة الا موضع شبهة فلا اشكال

وأما مادات عليه الفطرة من ذلك فهو أن الله تعالى قدر الجزاء في الآخرة من تباعلى أسباب وقدر وقوع تلك الاسباب على اختيارنا في الاعمال وتارة على اختياره تعالى في أسباب الاعمال وفي الآلام ونحوها وذلك كما قدرالشبع على اختياره تعالى في أسباب الاعمال وفي الآلام ونحوها وذلك كما قدرالشبع بالاكل والرى بالشرب وهما عملان اختياريان وكذلك قدر الولد بالوطىء وحصول الزرع بالبذر وخروج روح الحيوان بالذبح ذكر ذلك الغزالي مختصرا وابن قيم الجوزية وطوله وجوده ونظم هذا المهني اسماعيل المقرى من علماء الشافعية في قصيدة له وعظية بليغة فقال واجاد

تقول مع العصيان ربى غافر \* صدقت ولكن غافر بالمشيئة وربك رزاق كا هو غافر \* فلم لم تصدق فيهما بالسوية فانك ترجو العفو من غير توبة \* ولست براجي الرزق الا بحيلة

على انه بالرزق كفيل نفسه \* لكل ولم يكذل لكل بجنة فثبت انه يلزم في قضية العقل من احتج بسبق القدر وسبق العلم على ذنوبه وتفريطه في عمل الحير ان يترك الاكل والشرب والبذر والوطيء والتوقي من الحر والبرد وسائر المضار والا فقد فضل الدنيا على الآخرة حيث توكل في الآخرة وما سعي لها اكثر من سعيها الآخرة وما سعي لها اكثر من سعيها على الدنيا وسعي لها اكثر من سعيها عمل ضلاله بالباطل وهيهات

ثم انه لا بد مع التوكل من السعي كاقال الله تعالى « وشاورهم في الامر فاذا اعزمت فتوكل على الله» وذكر الزركشي في شرح جمع الجوامع عن الجنيد رحمه الله انه قال كلمت يوما رجلا من القدرية فلما كان في الليل رأيت في النوم كأن قادلا يقول ما ينكر هؤلاء القوم ان يكون الله قبل خلقه للخلق علم انه لو خلق الخلق ثم مكنهم أمورهم ثم رد الاختيار اليهم للزم كل امري منهم بعد ان خلقهم ما علم انهم له مختارون

قلت بل قد أوجب ذلك الرازي بنظر عقلى ممناه ان العلم تابع للمعلوم في الرتبه لافي الوجود مثل تبع حركة الحاتم للاصبع فلايتصور حصول العلم متعلقا بالمعلوم الاوللمعلوم ثبوت في الذهن لافى الحارج. والنكته فى هذا ان الله تعالى غير مختار في علمه اجماعا فان كونه قادرا عالما من صفات الكمال اللازمة الواجبة وانما يختار سبحانه في كونه فاعلا فان شاء فعل وان شاء ترك وليس يقال ان شاء علم وان شاء جهل فكذلك لا يقال ان شاء علم الموجود موجودا ونحو ذلك انما يقال لو شاء لجمل ذلك كذلك معدوما والمعدوم موجودا ونحو ذلك انما يقال ان كان المعلوم أسبق لكنه لايشاء خلاف ماعلم كا سبق تقريره لكنه يقال ان كان المعلوم أسبق في الرتبة فانه راجع الى افعال الله تعالى وهى اختيارية وكان الاختيار تابعا في الرتبة فانه راجع الى افعال الله تعالى وهى اختيارية وكان الاختيار تابعا

للحكمة فهي أسبق في الرتبة وهدا نفيس جدا فتأمله وسبق في مسألة الحكمة طرف صالح من الكلام في الحكمة في خلق الاشقياء فيراجع من هذالك . ومن ذلك ان يقال انما يلزم في قضية العقل قطع اعذار الحلق في الربوبية وتقديسها عن كل عيب ونقص وظلم وعبث ولعب فمن انكر شيأ من ذلك قامت عليه البراهين كما تقدم ومن اعترف بهذين الامرين فقد اعترف بان الله حكيم نافذ المشيئة غنى كريم فلايصح منه بعد هذا ان ينازع ربه تعالى في حكمة خفية لوجهين

احدها أن علمه الجملي بحكمة ربه كافشاف. وثانيها أن علمه بكمال ربه في جميع أسائه الحسني مع نقص العبد في كل معنى وكثرة جهالاته وظلمه وخبث كثير من طباعه وغلبتها عليه يكفيه وازعا عن اتباع سنة الشيطان لعنه الله تعالى حيث نازع ربه تعالى فى حسن سجو دولاً دموهذه هى سنة السفهاءمن الناس الذين قالوا « ماولا هم عن قبلتهم التي كانواعليها » ولوكانت تجب ازاحة كل عذر باطل لازاح الله تعالى اعدارهم حيث قالوا« ارجعنا نعمل صالحاً » واقتراحهم على الرسول ان يكون ملكا وان يفجر لهم الانهار تفجيرا ونحو ذلك . على أن الله تعالى لم يخل كتابه الكريم من الاشارة الى ماتح له عقول البشر ويليق بعلومهم من ذلك فنقول بقدر ما وهب الله لنا من ذلك . ان الله تعالى خلق الأشياء لحريم كثيرة شاهدة له سبحانه وتعالي بالنزاهة من الظلم واللعب والعبث بل شاهدة له سبحانه وتعالى بالحكمة البالغة . والنعمة السابغة والحجة الدامغة . فن قال أن الله تعالى ما خلق الاشقياء الالعمل القبائح في الدنيا وللمدذاب في الآخرة أوكانت عبارته توهم ذلك فما أصاب الحق ولا أحسن الترجمة عن الكتاب والسنة ومن أراد اصابة الحق في ذلك تتبع متفرقات الحكمة المنصوصة بالفاظها وأداها بها والمعقولة بمعانيها وجمعها بل جمع ما يسر الله له منها فانه لا يمكن البشر الاحاطة بجميعها

والذي حضرني منها سبعة أمور تفصيلية لفظية ومعنوية وأمرجملي يعمها أما الامر الجلي فما تقرر بالبراهين الجهة سمعا وعقلا من حكمة الله تعالى كما قال للملائكة « انى أعلم ما لا تعلمون » وقال في هذا المعنى «أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قومامسرفين »

وأما التفصيلية فانها وان رجعت في المعني الي أقل من ذلك العد فقد أديت ما أمكنني تأديته بلفظه عسى أن أنال الدعوة النبوية لمن أدى ما سمع كما سمع من الاحاديث الثابتة في ذلك

الاول خلق الله تعالى الاشتهاء لعبادته بالنظر الى أوامره اجماعاً ونصا وبالنظر الى محبته للخير من حيث هو خدير على الصحيح كامر فى اثبات الحكمة. وقد أوضحت هذا فى العواصم في تفسير قوله تعالى « وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون » وهو مذهب جمهور أهل السنة في قوله تعالى « ولا يرضي لعباده الكفر » وقوله تعالى « والله لا يحب الفساد » فأنهم اقروها وفرقوا بين الرضى والحبة ومعني الارادة والمشيئة ولذلك قال السبكي في جمع الجوامع في آخره في الاعتقاد ما لفظه . والحبة غير المشيئة والارادة فلا يرضي لعباده الكفر ولو شاء ربك ما فعلوه ولم يحك خلافا لشذوذه عنده ومن لم يحث حوافل كتب أهل السنة يظن ان هذا يخالف قواعدهم عنده ومن لم يحث حوافل كتب أهل السنة يظن ان هذا يخالف قواعدهم الثاني الابتلاء بالنظر الى عدله وحجته كما يظهر من قوله تعالى «ليبلوكم

أيكم أحسن عملا » كما من في الحكمة في العمل مع القدر الثالث لما يوجب عليهم شكر دمن احسانه اليهسم بعظيم نعمه وسوابع مواهبه بالنطر الى تكايفهم شكر نعمته . وقد ذكر غير واحد من الائمة الاذكياء ان فرار الحيونات من الموت وحرصها على الحياة من أعظم الادلة على عظم النعمة بها وعلى وجوب الشكر عليها ثم نعمة العافية والتمكين من الحير والمعارف با كال العقول والاسماع والابصار والأيدي والبنية السوية الصحيحة والانفاس والارزاق الجارية

الرابع لما شاء مطلقا بالنظر الي عن ملكه وعظيم سلطانه وقاهم قدرته الحامس لما لم يحط بجميعه الاهو سبحاته وتعالى بالنظر الى واسع علمه ورحمته

السادس للعــذاب المستحق بكفر نعمته وجحد حجتــه بالنظر الى علمه واختياره وقدرته وقضائه وكتابته

السابع للحكمة المرجحة فيهم بعقابه على عفوه وعدله على فضله الراجعة بعد له الى فضله التي هي تأويل المتشابه وهو الحير المقصود، عا ظهر للعقلاء من ارادة وقوع ماقبلها من المتشابه وهو الشرور التي لا يعلم فيها خيران سلم وقوع ذلك

وهـذا النوع السابع هو بالنظر الي خفي حكمته منتهى متعلق ارادته ومشيئته الذى هو المراد الاول وهو تأويل المتشابه الذى لايملمه الاهو على المختار كما سبق بيانه ودليله في مقدمات هذا المختصر

وزادت المعتزلة على هذه الامورالسبعة ثلاثة انفردت بهادون أهل السنة احدها تعريض الاشقياء لدرك ثوابه العظيم، وسكون جنات النعيم فان التعريض لذلك نعمة وان لم يقبلوها كها ورد في حديث رواه البخاري عن أبي هريرة كل أمتى يدخلون الجنة الامن أبي قالوا ومن بأبي ذلك يارسول الله قال

من عصاني فقد أي

وثانيها ارادة وقوع الطاعة منهم لظاهر قوله تمالى « وما خلقت الجن والانس الاليعبدون » ومنعت هذين الاشعرية وغيرهم كما تقدم وثالثها مصلحة الحوف لان العقلاء اذا علموا ان الله ما يخلق الا سعيدا غير معذب تجرؤا على الفساد والفسوق ذكرته البغدادية منهم وما هو بالضعيف ولا بالمخالف للقواعد فقد نص الله تعالى على أن بسط الرزق مفسدة للعباد فكيف يرفع الخوف والامان من التبعات في الدارين كذلك نص على أن تخصيص الكافرين بالتوسيع الكشير في الغني مفسدة وانه انما تركه لذلك كما في سورة الزخرف ولذلك قال « ويغفر مادون ذلك لمن يشاء » فأبهم المغفور له ليبقى الخوف وكذلك قال في حق الكفار أيضا في التوفيق للتوبة في الدنيا« لاتعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ان نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين » فلم يقنطهم الجميع ولم يؤمنهم لانهما جميعا مفسدتان وتركهم في محل الحوف والرجاء لانهما جناحا الدواعي الناهضة للعباد الى طاءة ربهم وفيها الحجة الدامغة لمن عصي منهم وورد في السنة النبوية مع ذلك كله غيره مما لاغنى عن ذكره فان الشيء قد يحسن مع غيره ولا يحسن وحده كا ذكره كثير من أهل العلم في جميع الآلام والمصائب لعظيم الجزاء مع عظيم الاعتبار فن أحسن ما ورد في ذلك في السنة حديث فداء كل مسلم من الناربمودي أو نصراني خرجه مسلم واسناده على شرط الجماعة كلهم وله طرق جيدة كما أوضعته في العواصم والاجادة وغيرهما وأوضحت ما فيه من الحكمة والعدل واجماع العقلاء على نظائره

أن المدل في ذلك أن اليود والنصاري عادوا المسلمين في الدنيا

وظلموهم وكذبوهم وفعلوا ما امكنهم من مضارهم ومن لم يستطع ذلك منهم ورد انه تمكن منه وأنه فمله ووالى من فعله من أصحابه وقد ثبت وجوب القصاص بين المسلمين بعضهم من بعض بل بين الشاة الجماء والشاة القرناء فكيف لا ينتصف للمسلمين من أكفر الكافرين المكذبين البغضاء المعتدين والله تمالي يقول « انا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحيوة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد » وقد صح في الاحاديث الثابة ان القصاص بالحسنات والسيئات ان كان للظالم حسنات أخذ منها للمظلوم وان لم يكن حمل الظالم من ذنوب المظلوم بقدر مظلمته وهذا عدل معقول وليس فيه مناقضة لقوله تعالى « ولا تزر وازرة وزر أخري » لأن المدني انها لا تظلم بتحميلها وزر الاخرى لا الله لا ينتصف منها بالحق وان شق فما كان على وجه الانتصاف من الظالم للمظاوم لم يكن من تحميل الذنوب من لم يفعلها ظلما وعدوانا بلهو من العدل الوارد في السمع المعلوم لقوله تعالى « وأتقالا مع أتقالهـم » وقول ابن أدم الصالح لاخيه الـكافر « اني أريد أن تبوء باثمي واثمك » وهذه أدلة خاصة مفسرة لما أجمل من قوله تعالى « ولا تزر وازرة وزر أخري » وكذلك وردت الاحاديث الصحاح بأن من سن سينة سيئة كان عليه اعماواتم من عمل بها من غير أن ينقص من آثامهم وان على ابن آدم اثم من قتـل الى يوم القيامة لانه أول من سن القتل بلقد أشار القرآن العظيم الى هذا حيث قال تعالى « من أجل ذلك كتبنا على في اسرائيل انه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكا أنما قتل الناس جميعاً ومن أحياهافكاً ثما أحي الناس جميعا » وكذلك لا يناقض هذا قوله تعالى « وأن ليس للانسان الا ماسعى » لانه عموم مخصوص بالاجر على الآلام والاقتصاص من الظالم. ويجوز أن يفضل الرب سبحانه وتعالى على من يشاء كها قال « ويزيدهم من فضله » لان فضله ليس هو مما هو حق لهـم حتى يدخل فى قوله «وأن ليس للانسان الآماسعي » فهذا مافى فداءالمسلمين بالـكافرين من العدل

وأما ما فيه من الحكمة فقيه صدق وعيد العصاة من المسلمين بذلك وعدم الحلف كما أشار اليه قوله تعالى « وفديناه بذبح عظيم » فانه لا معنى للفداء الا أنه قد كان لزم ذبحه بالاص لازالبداء لا يجوز على الله سبحانه وذبح الفداء يقوم مقام ذبح الذبيح عليه السلام . ومنه فداء والد رسول المدصلى الله عليه وآله وسلم بمانة من الابل كما هو مذكور في السيرة النبوية . ومنه قوله تعالى « لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل » أى فدية لكنها في الكافرين كما قال سبحانه في سورة الحديد في خطاب المنافقين فاليوم لايؤخذ منكم فدية ولا من المسلمين بمقتضي مفهوم الصفة والمسلمون أيضا باقون على الاصل في حسن ذلك كما قرر في موضعه ويأتي منه في هذا الختصر مافيه على الاصل في حسن ذلك كما قرر في موضعه ويأتي منه في هذا الختصر مافيه كفاية . وقد استوفيت مطابقة ذلك لعمل الحكماء والعقلاء من جميع المسلمين بل من جميع الناس أجمعين في كتاب العواصم

ومما جاء فى السنة من حكمة الله تعالى فى خلق الكافرين في الدنيا ونفع المسلمين بهم ما رواه النسائى من حديث سلمة بن نفيل الكندي قال كنت جالسا عندرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقيل أزال الناس الخيل ووضعوا السلاح وقالوا لاجهاد قد وضعت الحرب أوزارها فاقبل رسول الله بوجهه صلى الله عليه وآله وسلم وقال كذبوا الآن جاء القتال ولا تزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق و يزيغ الله قلوب أقوام و يرزقهم منهم حتى تقوم الساعة وحتى يأني وعد

الله الخيل معقود في نواصيها الحير الى يوم القيامة الحديث قال المزي في أطرافه رواه النسائي في السير وفي الحيل باسنادين الى أبى علقمة والوليد بن عبد الرحمن الجرشي كلا هما عن جبير بن نفيل عن سلمة

قلت واسناد النسائى جبد قوى ورواه احمد بن حنبل فى المسند بطربق أخرى الى الوليد بن عبد الرحمن فصح الحديث ولله الحمدوالمنة . ويشهد لذلك من كتاب الله تعالى « وكذلك جملنا لـكل نبي عدوًّا من الحبرمين وكفي بربك هاديا ونصيرا » وما استأثر الله تعالى بعلمه فى ذلك من الحبكم والعنايات الحميدة أكثر وأعظم . والله سبحانه أعن وأعلم . وأجل وأحكم . آمنا به ومجميع أسها نه ومحامده وله المنة علينا فى ذلك وله الحمد والشكر والثناء

البحث السابع فد ظهر من جماعة من المتكامين استقباح الظواهر السمعية مثل قوله تعالى « ولقد ذرأ ناجهنم كثيرا من الجن والانس » فاوجبوا تأويلها وأمثالها وشنعوا على من آمن بها من غير تاويل الاالتأويل الذى استاثر الله بعلمه على ماتقدم . والعجب من المقبحين لذلك من المخالفين أنهم قبحوا خلق أهل النار لها وارادة ذلك لهم فى الابتداء مع تحسينهم لفعل ذلك بهم فى الانتهاء بل أوجبوا ذلك على الله تعالى في الانتهاء وأوجبوا عليه تخليدهم فى الابتداء بل أوجبوا ذلك الواجب عندهم النار وقبحوا منه العفوعن أحد منهم فكيف قبحوا ارادة ذلك الواجب عندهم فى الابتداء مع أن الارادة لا تزيد على المراد في الحسن والقبح عقلا وشرعا ، فان كان عذاب الآخرة من الحق الراجيح المشتمل على العدل والمصالح كما هو فان كان عذاب الآخرة من الحق الراجيح المشتمل على العدل والمصالح كما هو الحق عقلا وسمعا كما ياتي فلا ينبغي تقبيح ارادته ولا تقبيح خلق أهله له في الابتداء لان ماحسن فعله حسنت ارادته فكيف يعقل أن يكون التعذيب أهون من التعذيب نفسه وأقل مضرة منه فكيف يعقل أن يكون التعذيب

واجباعلى الله تعالى وارادته منه قبيحة

فان قالوا انما قبحناها اذا و قعت متقدمة لمعاصيهم لانهم حينئذ غير مستحقين لذلك (قلنا) انها لم تعلقبهم حينئذ وانماتعلقت بهم حين الاستحقاق لانه لم يرد أن يوقع بهم العذاب قبل ذلك بل بعده والعزم على مثل ذلك من مثلنا حسن عقد لا فكذلك الارادة المتقدمة في حقه تعالى وقد ورد السمع بتقدمها والدليل على من ادعي قبح ذلك

والقول بان عذاب الآخرة حقراجح مشتمل على العدل والمصالح التي هي تأويل المتشابه هو قول البغدادية وطائفة كثيرة من السلف والحلف ومن تبعهم من أهل السنة كمانصره ابن تيمة واصحابه. واجاز ذلك الغزالي في المقصد الاسني واحتج عليه كما تقدم. ويدل على ذلك إقسام الله تعالى في غير آية على وقوعه وتسميته حقا في قوله تعالى « ولكن حق القول مني لاملائن جهنم » وانما يختلف هؤ لاء في قدر المذاب المشتمل على المصالح الراجحة. فنهم من جوز ذلك فيه مطلقا ولو مع الحلود والدوام الذي لانهاية له. ومنهم من جوز فيه مطلقا الافي الحلود

واختلفوا ايضاهل دلالة السمع على الحلود قاطمة ام لا لورود الاستثناء فيه في القرآن والحديث . الاتحلة القسم ولغير ذلك كما تقدمت اليه الاشارة في مسألة الحكمة وهو مبسوط في مواضعه فقد صنفت في هده المسألة مصنفات مستقلة

والعجب منهم كيف يمنعون تقدم إرادته مع مثل هذه الاقسام المؤكدة السابقة من الله تعالى على فعله وتسميته حقا ولم يبق بينهم خلاف وبين أهـل السنة الا في تجويز تقـدم ارادته لذلك ، والنصوص شاهدة لاهل السنة

بتقدمها وكذلك العقول

أما النصوص فمثل أقوله تمالي « واذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فقسقوا فيها فحق عليها القول فدمر ناها تدميرا » وهي واضحة في تقدم الارادة قبل وقت قطع الاعذار والعذاب لا يقع قبل ذلك في حكم الله تمالي لقوله تمالي « وما كنا معذبين حتي نبعث رسولا » وكذلك قوله تمالي « ولو شئنا لا تينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لاملأن جهنم من الجنه والناس أجمين » وفي آيه أخري « وإن منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضياً » الآية وفي آية أخري « وإن منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضياً » الآية وفي هذه الآيات الثلاث دلالة واضحة على أن عذاب الآخرة من قبيل الحق الراجح المتضمن للمصالح وهذه العبارات المؤكدة في وقوعه كلام من قد أراد ذلك فكيف يقسم عليه وهو لا يريده

وأما دليل العقول على ذلك فلان الارادة انما تتأخر في حقنا لتأخر العلم بالمرجحات وعدم العلم بانتفاء الموانع والمعارضات ولذلك قال أبو الحسين انها هي الداعي الراجع الى العلم لملازمة الفحل لذلك ولملازمة الارادة له وذلك منه يفضى الى نحو قول الاشعرية في قدم الارادة . وأما الاثرى السني فلا حاجة له الى الحوض في ذلك كما تقدم

البحث الثامن ان ارادة الله تعالى نافذة وانه لاراد لما أراد وقد تقدم كثير منها ولكن في هذا البحث فوائد مهمة لم تقدم . ولا بأس ببعض التكرار للتأكيد والفائدة ولذلك وردبه كتاب الله تعالى وهو أكثر الكتب حكمة وأحكاما وهذا البحث مبنى على ان الله تعالى على كل شيء قدير وهذا مالا شك فيه . ولكن أكثر المعتزلة زعموا ان الله تعالى مربد لفعل جميع ما يقدر عليه

من هداية المكلفين واللطف بهم بل اعتقدوا ان ذلك واجب عليه ولاجل اعتقادهم وجوبه عليه قطعوا حين لم يفعله انه غير قادر عليه تنزيها لهمن الإخلال بالواجب

وقد صرح الامام يحيي بن حمزة بابطال قولهم في كتابه التمهيد في أوائل الباب السابع من النبوات واحتج على ذلك وهو قول جماعة من قدماء المترة كا ذكره محمد بن منصور الكوفي والسيد أبو عبد الله الحسيني في كتابه الجامع الكافي وهو قول غير واحد ممن عاصرت من أعتهم عليه السلام وهذه المسألة هفوة الممتزلة الكبرى في مقابلة هفوة الجـبرية في نفي الاختيار وبها تمكن خصومهم منهم . ومن سلم منهم من هذه المسألة قارب أهل السنة في مسألة الافعال بل كان منهم فان امام الحرمين الجويني ما وافق أهل السنة في مسألة الافعال الآفيها فعدوه من أعمَّهم ولم يختلفوا في ذلك . ولا شك في صحة قدرته تعالى على هداية الخلق أجمين باللطف والاختيارعقلا وسمماً ولا شك انه أحوط وأولى من قول المعتزلة فانه يمكن في العقل أن يكون الله دَّمالي أيما ترك ذلك لحكمة استأثر بعلمها مشل حكمته في خلق أهـل النار والمقول تقصر عن الاحاطة بجميع حكمة الله تعـالى ومعلوماته فيحسن في بعض مالا تعرف العقول حسنه أن يكون حسناً عندالله لحكمة اختص بعلمها فيجب قصر استقباح العقول على من لم يعلم من الحكم في الغيوب المحجوبة الا مايملمه وليس يحسن أن يقال ان الله لا يقدر على شيء لوجه حسن استأثر الله بعلمه ولا تحو ذلك من الاعذار لان عدم القدرة نقص في الربوبية وان قل مثل الجهل ببعض الامور. وأما التحسين والتقبيح فبابه واسع وتفاوت المعارف فيه غير واقف على حد ولا نهاية لانه موقوف على

الوجوه والاعتبارات ومعرفة المواقب الحميدة. والفاية الغيبية البعيدة. والمرجعات الخفية عندتعارض المصالح والمفاسدوهذا باب واسع يدخلهالتأويل القريب والبعيد بل قد اختلف في هذا أحوال المخلوقين كما أخبر الله تعالي عن موسى والخضر عليهما السلام ولا يزال العالم ينكر علي الاعلم كيف الجاهل على العالم كيف المخلوق الظلوم الجهول على علام الغيوب كما تقدم في الحكمة في خلق الاشقياء فكما أن الحكمة في خلق الاشقياء لما خفيت لم يحسن من أحدان يقول انه تعالى غير مختار في وجودهم ورد أهل الاسلام ذلك على الفلاسفة فكذلك في مسألينا

ثم ان المعتزلة رجموا الي قول أهل السنة في هذا بعد التعسف الشديد في تأويل القرآن والسنة واجتمعت الكامة في الحقيقة على ان الله تعالى على كل شيء قدير وعلى ما يشاء لطيف وما بقي الا اللجاج في المراء بين أهدل الكلام كما أوضحت ذلك في البحث الخامس من هذه المسألة أعنى مسألة الارادة

ونريد هنا وجها لم نذكره هناك . وهوان الله تعالى قد نص علي دين الاسلام انه الفطرة قال تعالى « فطرت الله التى فطرالناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم » واتفق أهل الحديث على صحة حديث أبي هريرة فى ذلك وهو قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . كل مولود يولد على الفطرة وانما أبواه يهودانه وينصرانه ويجسانه وقد ذكر البغوى فى تفسير هذه الآية عن أكثر أهل السنة أن الآية على عمومها فى السعداء والاشقياء واحتج لهم بحديث ابى هريرة فى ذلك وغيره وكيف لا يكون كذلك وقوله صلى الله عليه وآله وسلم وانما أبواه يهودانه وينصرانه ويجسانه انما هو في الاشقياء فلزم المعتزلة أن يقولوا به ويتركوا قوطم ان الله نبى الاشقياء على بنية علم معها انه المعتزلة أن يقولوا به ويتركوا قوطم ان الله نبى الاشقياء على بنية علم معها انه المعتزلة أن يقولوا به ويتركوا قوطم ان الله نبى الاشقياء على بنية علم معها انه

لم يبق لهم لطف في مقدوره ولزم أهل السنة أن يقولوا به ولا يعتقدوا ان أحاديث القضاء والقدر مبطلة للاختيار ولا لحجة الله تعالى . وفي الحقيقة ان الجميع قد فعلوا بمقتضاه لكن أهل السنة بالنصوص الصريحة الكثيرة والمعتزلة في بعض المواضع كما تقدم في البحث الحامس . على أن هذه الآية وهذا الحديث عند المعتزلة مما يصولون به على أهل السنة وليس كذلك بل هما على المعتزلة لالهم

وانما ظنوا ذلك لانهما حجتان على الجبرية وهم يعتقدون الآ العارفين منهم ان أهل السنة كلهم جبرية فهذا سبب وهمهم . وأما كونهما على المعتزلة فلقولهم ان اللطف غير مقدور لله تعالى وتعلياهم ذلك بانه تعالى بي الاشقياء على بنية لاتقبل اللطف . ثم أن أهل السنة يلزمونهم تعجيز الرب تعالى بذلك وهم يأبون ذلك ويقولون انه غير قادر على اللطف ولا يوصف بالعجز وانما قالوا ذلك لاعتقادهم أن اللطف بالاشقياء محال كوجود ثان لله تعالى عن ذلك والقادر على كل شيء لا يوصف بالقدرة على المقدرة على الحالات لانها ليست بشيء والا رم أن يوصف بالقدرة على لاشي

وقولهم هذا ضميف لان الاحالة لم تبين في اللطف بالمصاة ولو تبين ذلك لقبح تكليفهم على أصول الممتزلة فان خلقهم على تلك البنية مفسدة في التكليف وهم لايجيزون المفسد فيه ولو جوزوها فيه ماأوجبوا اللطف فيه والالتناقص انما الحال مالا ممكن تصوره مثل كون الشيء قديما حادثا كما في تقديرهم ان الله لو خلق مثله تمالى عن ذلك لم يكن مثله قط لان المخلوق حادث مربوب بالضرورة والله تمالى ربقديم فقياس هذا باللطف بالمصاة واه لايرضي مثله في الفروع الظنية

وقد اعتذرت الفلاسفة بمثل عذرهم في هذا في قول الفلاسفة انه ليس في مقدور الله تدلي أحسن من هذا العالم مع انه على كل شيء قدير لانهم زُعموا انه لوكان في مقدوره لاوجده على الفور والاكان بخيلا تعالى عن ذلك وأجيب عليهم بمثل ماأجيب على المعتزلة من ان حكمة الله تعالى اعظم من أن يحيط بها خلقه وانه قد بين منها انه بيلو عباده ليميز الخبيث من الطيب كما صرحت به الآيات القرآبية

واعلم ان قول أهل السنة في المشيئة والقضاء والقدر وسبقها للاعمال لا يقتضى الجبر كقول الجميع في سبق العلم بل كثير من أهل السنة فسروا القضاء والقدر بعلم الغيب السابق. منهم القاضي عياض في شرحه لمسلم والنووي في شرحه له وابن بطال في شرح البخاري وغيرهم. وانما وقع الحلاف فيما تعلق به الارادة السابقة كما تقدم تحقيقة في المباحث المتقدمة وانما مقصود اهل السنة بذلك نفي العجز والقصور عن قدرة الله تعالى فقد وقع الاتفاق على نفيه في الحقيقة ان شاء الله تعالى

وقد وضح بذكرهذه المباحث أن للخلاف هنا خمس مراتب قد بسطتها في العواصم ولاغني عن الرمز اليها على السبيل الايجاز الكثير

الحلاف الاول هو الحلاف في قدر ه الله تعالى على هداية الله العصاة ماداموا على بنيتهم التى خلقوا عليها حتى يغير هاالله تعالى وهو الذى فرغنا من ذكره وبيان الحجة على بطلانه وعلى ان المخالف فيه أخطأ فى العبارة ووافق فى المعنى لان قدرته تعالى على تغيير البنية هى قدرته على اللطف بعبنها فارتفع الحلاف ولله الحد الحلاف الثاني القول بنفى قدرته تعالى على ذلك مطلقا ادعاه بعض أهل العصر على أصحاب أبى هاشم المعتزلي ولم ينصوا عليه وهو مما لا ينبغى ان

يصدق عليهم حتى ينصوا عليه لمخالفته الادلة الجلية من المعقول والمنقول كما أوضحته في العواصم . وانما حمل هذا على دعواه ما رأي في اعتراف المعتزلة بخلافه من لزوم موافقة أهل السنة فقر من موافقة خصومه الى ما هو شرمنها . كالمستجير من الرمضاء بالنار

وقد تمدح الربسبحانه وتعالى بانه لو شاء لجعل منا ملائكة وقال «انما أمره اذا أراد شيأ ان يقول له كن فيكون » وقال «كونوا حجارة أو حديداً أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قبل الذي فطركم أول مرة » وقد علم من الدين واجماع المسلمين انه تعالى قادرعلى تفهير صفات الاجسام مثل قلب خبث الحديد فضة أو ذهبا وقلب البهائم ناسا والناس بها ثم مثل ما خسف باليهود قردة بقوله لهم «كونوا قردة خاسئين » فكذلك لو شاء خلق من الاشقياء أبنيا، وملائكة وما السر في تغيير شيء منهم الاتايين قساوة قلوبهم كما أوضحته في العواصم فليراجع اذا احتيج الى ذلك

الخلاف الثالث خلاف من منع عقو بة العصاة بالاضلال وقد توهم كثير منهم أن ذلك بؤدى الي الجبر فيتأولونه بالخذلان ولا يعلم أن الاضلال ليس من الجبر في شيء انما هوالخذلان وسلب الالطاف الاترى أن من هداه الله تعالى فلم يقهره ولم يجبره على الهدى فكذلك من اضله فلم يقهره ولم يجبره على الهدى فكذلك من اضله فلم يقهره ولم يجبره على الضلال انما هو التيسير للعسرى عقوبة ما أن الهدي هو التيسير للعسرى مقوبة مأ أن الهدي هو التيسير عقوبة مع كراهة الذنب نفسه وقد تقدم القول فيه مستوفي في الوجه الثالث من المبحث الثالث

الخلاف الرابع خلاف من يخالف في تجويز ارادة وقوع الذب مع كراهة الواقع ليظهر كثير من اسمائه تعالى الحسني مشل اسمائه تعالى العفو الغفور التواب الواسع الحليم الرحمن الرحيم وقد صحت النصوص النبوية بما يقتضي هذا كما خرجه مسلم عن أبي أيوب الانصاري وعن أبي هي يرة كلاهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون كي يغفر لهم وفي حديث أبي هريرة كي يستغفروا فيغفر لهم وروى عن جماعة من الصحابة غيرها كما ذكرته في العواصم وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد وبعد ورود السمع بهذا فالحجة على من ادعي قبحه لان قبحه لا يعلم بالضرورة بالاجماع فان الاجماع انما ينعقد على مثل ادعي قبحه الكذب الضار وحسن الصدق النافع أما مثل الكذب النافع والصدق الضار فانه استدلالي والسمع فيه مقدم مقبول

الحلاف الحامس قال أهل السنة وأبو هاشم وجمهور المعتزلة يجوز أن يبتلى الله تعالى العبد في أول أحوال تكليفه قبل أن يعصى ويستحق العقوبة عما يعلم انه يعصى عنده مختارا لحركمة لا يعلمها الا هو كما يحسن ان يكلفه وهو يعلم انه يعصى حينئذ ولو لم يكافه لم تقع منه المعاصى ولم يفرقوا بينهما وخالف في ذلك أبوعلى الجباءى من المعتزلة وغيره وهذه من مسائل الحلاف بين أبى على وبين ولده أبي هاشم فانه في هذه وأصحابه مع أهل السنة والمراد بهذا التجويز انه لو ورد به نص لا يحتمل التأويل وجب قبوله ولو ورد به ظاهر يحتمل التأويل في هذا مادل عليه السمع والسمع أقوى الادلة في مشل هذه المحتملات في العقول وقيدل السمع والسمع أقوى الادلة في مشل هذه المحتملات في العقول وقيدل النه لا يجوز في هذه الحال من الله تعالى الالتخلية بين العبد وبين نفسه بعد التمكين واله لا يجوز في هذه الحال من الله تعالى الالتخلية بين العبد وبين نفسه بعد التمكين واله لا يجوز في هذه الحال من الله تعالى الالتخلية بين العبد وبين نفسه بعد التمكين واله لا يجوز في هذه الحال من الله تعالى الالتخلية بين العبد وبين نفسه بعد التمكين و الهدا الم المحالة المناسة على النه لا يجوز في هذه الحال من الله تعالى الالتخلية بين العبد وبين نفسه بعد التمكين و الهدا المتحالة المناسة على المنا

ومعني التخلية ترك اللطف والخذلان معا وقد دل السمع على ان العبدلا يختار حينئذ الا المعصية ودل على ان فعل اللطف حينئذ فضل من الله بؤتيه من يشاء كما يختص برحمته من يشاء بالنص وذلك التخصيص لحكمة بالغة

ويدل على ذلك قول يوسف عليه السلام « والاتصرف عني كيدهن أصب اليهن وأكن من الجاهلين » بل قول الله تعالى « ولولا فضل الله عليكم ورحمته مازكي منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء » وقوله تعالى « ولولا افضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين » وابو علي يحمل ذلك في الابتداء على فضله العام بخلقه

وروي الحاكم في تفسير سورة (ص) من حديث ابن عباس ان سبب ذنب داود عليه السلام انه قال . اللم انك تملم انه لا يمضي ساعة من ليل أو خهار الاوهو يصمدا ليك عمل صالح من آل داود يمني نفسه فمتب الله تعالى ذلك عليه وقال أما علمت انه لولا اعانتي لك الحديث وروى نحو ذلك في سبب ذنب آدم عليه السلام . وروي الحاكم واحمد من حديث زيد بن أرقم من فوعا . وان تكاني الي نفسي تكاني الى ضيمة وضعف وذنب وخطيئة . وقال الحاكم فيها كامها أنها صحاح والقرآن يدل على ذلك ويغني عنه كا تقدم وهذه التخلية فيها كامها أنها صحاح والقرآن يدل على ذلك ويغني عنه كا تقدم وهذه التخلية ولقوله تمالي « فما زاغوا أزاغ الله قلو بهم » كا تقدم وانما تسمي ابتلاء كا قال تمالى «ليبلوكم أيكم أحسن عملا » والله تمالي لم يقل انه لا يبتلي به الاالفاسقين انما قال «وما يضل به الاالفاسقين » كا انه لا يمذب غيره فالاضلال من جنس المقاب . وقد دل السمع على ان الله خلق الحلق في الابتداء على الفطرة فممة ورحمة لا وليائه . و نقمة و حجة على اعدائه . كا خلقهم كذلك في الحلق الاول في عالم لأوليائه . و نقمة و حجة على اعدائه . كا خلقهم كذلك في الحلق الاول في عالم

الذركا جاء في الاحاديث التي لامانع من صحبها وقدأ وضحتها في كتاب المواصم في الوهم الثلاثين منه في تفسير قوله تمالى « وله اسلم من في السموات والارض طوعا وكرها » ثم دل القرآن على ان الله تمالى يبدأ باللطف ثم يماقب من يشاء ممن لم يقبل اللطف قال الله تمالي « أنا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا » وقال « ثم السبيل يسره » وقال « وأما ثمو دفه ديناهم فاستحبوا العمى على الهدي » وقال تمالى في بيان ذلك « وما ارسلنافي قرية من نبي الأأخذنا اهلها بالباساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئه الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراءوالسراء فاخذناهم بغتة وهم لايشعرون » ودل السمع ايضا على أنه تعالى يبتدى بالاحسان من غير استحقاق ولا يبتدى بالعقوبة من غير استحقاق بل عهل بعد الاستحقاق و يحكم وبكر رالحجة و يعذر ويعفو عن كثير كما قال تعالى ثم ينتقم ممن يشاء بالحكمة البالفة ويعفو عمن يشاء بالرحمة الواسعة كا قال تعالى « وما اصابكم من مصيبة فيما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير » والمصيبة في الدين أعظم المصائب وقد حاء ذلك في أمور الدين منصوصا في قوله « فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات. احلت لهم. وجعلنا قلوبهم قاسية » وقوله « وأضله الله على علم » أي علم باستحقاقه الاضلال وأصرح من ذلك قوله « وما يضل به الاالفاسقين » فما كان على على جهـة المقوية لم يفـمله الله به التـداء قبل الاستحقاق. وما كان على على جهة الابتداء الذي لا يصح التكليف الابه فعله . وما زاد على ذلك مما يقع عنده المعاصي فهو مسألة الخلاف

فان قيل ان القول ان العبد يضل في الابتداء باختياره بغير اضلال من الله بؤدي الى انه علك لنفسه نفا وضراً على جهة الاستقلال وهذا مما

عنعهالسمع

فالجواب من وجهين. الاول انه لا بؤدي الي ذلك الا لو قلنا انه الذي نفسه فسواها فالهمها فجورها و تقواها وخلق قدرته و تمكنه وقدر لنفسه أفعاله ومبدأه ومصيره وهداها النجدين ومكنها الامرين . وأما اذا كان ذلك فعل الله فن أين له الاستقلال ولله الحلق والامر واليه يرجع الامر كله ولكن الله قد استثنى من تعجيز العباد حيث قال «قبل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرا الا ماشاء الله » وهذا الاستثناء هو الذي رددنا به قول الجبرية حيث احتجوا بقوله تعالى « وما تشاؤن الا أن يشاء الله » فانهم تمسكوا بنق المشيئة ونسوا الاستثناء وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا املك ، وقال موسى عليه السلام «رب اني لا املك الانفسي » وذلك مثل كوننا لا نعلم الا ما علمنا . بؤتي الحكمة من يشاء . ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء ولم بؤد الى استقلال العبد في العلم فلا بدعة في القول بان العبد علك بعض الامور بتمليك استقلال العبد في العلم فلا بدعة في القول بان العبد علك بعض الامور بتمليك الله له ذلك لاقامة حجته أو سعة رحمته . أو خني حكمته

والقطع بان ذلك محال غير ممكن يودى الي تعجيز الله عنه ورجوع القهقري من مذهب السنة والمسلمين . فانظر الى الغلو في الاموركيف ينتهي الى الوقوع فيما كان الفرار منه فان السنى انما يحاول البقاء على تعظيم القدرة لله عز وجل فاذا غلا في مذهب رجع الى تعجيز الله الذي كان يشنع به على المبتدعة فصار هذا التمليك من الله تمالى لمن يشاء من عباده من جملة أحكام ملكه وعطاياه التي لا مانع لما أعطى ولامعطي لمامنع على معنى ما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . ليس لنا من أمن نا ما شئنا وأنما نأخذ ما اعطينا صلى الله عليه وآله وسلم . ليس لنا من أمن نا ما شئنا وأنما نأخذ ما اعطينا

فِعل أخذه ما اعطاهم الله تعالى من فعلهم ليكون فرقا بين الحيوان المختار والجماد المسخر وهو فرق معلوم ضرورة عقلا وشرعا مدرك بالفطرة التي فطر الله الحلق ولن تجد لسنة تبديلا فنسأل الله الاعتدال. وترك بدع الجبر والاعتزال وهو حسبنا ونعم الوكيل

الوجه الثاني ان العبد لا يستقل في الخير لقول الله تعالى « ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبداً » ولحديث أبى ذر رضى الله عنه من وجد خيرا فليحمد الله . وامثال ذلك كثير . وأما الشر فسياً تي تحقيقه في مسألة الافعال . والظاهر ان اللطف ينقسم . فمنه لطف هداية ومنه لطف حجة وازاحة عذر فمن وضح له في هذه المرتبة الحامسة من مواقع الحلاف شيء قال به والا فالوقف مع القطع بصحة القواعد الشلاث وهي عموم قدرة الله تعالى . و نفوذ مشيئته . وكال حجته بالتمكين والبيان

وبالجملة فلله الحجة البالغة على العصاة فى الابتداء والانتهاء علمنا تفاصيلها أو لم نعلمها مع ماله عليهم من النعم وله سبحانه وتعالي المنة البالغة على المطيعين فى الابتداء والانتهاء علمنا تفاصيلها أو لم نعلمها مع تجاوزه عنهم من الذنوب وكل هذا معلوم من الدين وانما نسعي في تقريره في القلوب وزيادة اليقين به ونفي الشبهات عنه ورفع الخصومات فيه والله سبحانه وتعالى اعلم

واعلم أن طربق المتكامين في مثل هذه المشكلات المسارعة الى القطع باحد الاحتمالين وان خفى الامر. والاولى عندى عدم المسارعة الى ذلك وعدم الجراءة عليه لما ذكره المؤبد عليه السلام أن الخطأ فى ذلك قد ينتهى الى حد الكفر والخلود في العذاب وهذا خطر عظيم لا يسارع الى ما يحتمله أدنى احتمال عاقل. فان كان لا بد من اختيار كان القول المختار اكثر الاقوال

ملاءمة للسمع واكثر هاثناء على الله تعالى وابعدها من المتشابهات لقوله تعالى « واتبعوا أحسن ما انزل اليكم من ربكم » وقد ذكرت هذا غير مرة

البحث التاسع فى الفرق بين المحبة والرضى . والارادة والمشيئة . فاعلم أن الفرق بينهما فى اللغة واضح فالمحبة والرضى نقيض الكراهة . والارادة والمشيئة معناهما واحد وهو ما يقع الفعل به على وجه دون وجه كما تقدم في أول المباحث

بيان ذلك ان الصائم العاطش يحب شرب الماء فى حال صومه بالطبيعة ولا يريده بالعزيمة ونحو ذلك . فاذا عرفت ذلك فاعلم السالحبة قد يعبر عنها بالمشيئة والارادة كما تقدم فى قول الشاعر

يريد المرء ان يعطى مناه \* ويأبي الله الا ما أرادا

أى يحب ان يعطي مناه فتامل ذلك لتمرف مواضعه حيث يتعارض السمع فأنه قد تقدم قول الشهر ستانى ان الارادة المحضة التى ليست بمعنى المحبة لا تعلق بافعال الغير وانما تعلق من كل مربد بافعال نفسه وان الارادة التي تعلق بفعل النير هى المحبة لكن أهل الكلام من الاشعرية والمعتزلة لا يجيزونها على الله تعالى . وأهل السنة والمتكلمون منهم كابن تبية ومن تابعه يجيزونها مجردة من نقائصها المختصة بالمخلوقين كسائر الصفات صفات الله تعالى اتباعا منهم لنصوص الكتاب والسنة والسلف . وقد تقدم طربق أهل السنة في هذا وأمثاله عند الكلام على الرحمن الرحيم وسائر الاسماء الحسنى وان مجرد الاشتراك في لفظ معالاختلاف في المنى لا يقتضى التشبيه وقد تقدم كلام النزالي في ذلك المنقول من المقصد الاسني وهوكلام مجود .

واجود منه كلام ابن تبية فى ذلك . ومثال ذلك صفة الوجود والحي فانهما يطلقان على الله تعالى على صفة الكهال الذي لا يستلزم صفة نقص . وعلى عباده على وجوه تستلزم جواز الفناء والموت والمرض واعتراض الآفات والعلل ولم يستلزم ذلك تشبيها . وكذلك محبة الله تمالي ورحمته وسائر ما ورد منصوصا فى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام سلف هذه الامة الصالح وشاع بينهم وذاع وكثر واستمر من غيرتأوبل ولا تحذير من اطلاقه بغير قرينة والله سبحانه أعلم

وأما موضع الاحتياط في هذه المباحث فانه ملاحظة اثبات صفات الكمال لله تعالى ونفي صفات النقص بتبين وفي الوقيف حيث يخفي . فمن صفات الكمال البينة المعلومة من الدين ومن اجماع المسلمين أن الله على كل شيءقدير وان ما شاء كان وانه يهدي من يشاء وأن له الحجة الدامغة . والحكمة البالغة ومن صفات النقص المنفية عنه سبحانه وتعالي في كتابه الكريم أنه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده السكفر وليس بظلام للعبيد ولا يريد ظلما للمباد ولا يريد ظلما للمالمين . كما قال في ذلك كله وأنه لم يخلق السموات والارض باطلا ولا لعبا ولا عبثا بل خلق ذلك وغيره بالحق وللحق ويقضى الحق ولذلك تسمى سبحانه وتمالى بالحق وكان قوله الحق وحكمه الحق فهو سبحانه وتمالي الحق اسما ومعنى وقضاء وقصصا وفملا وقولا وخلقا وأمرآ وعدلا وفصلا وابتداء وانتهاءودنيا وآخرة كل ذلك حقيقة لامحازا ولا تخييلا ولا استعارة ولا مبالغة وتفاصيل ذلك ما لا يحصيه الحاسبون. ولا يجمعه الكاتبون . ولا يحيط به الراسخون . ولا يبلغه العارفون . ولا يستقصيه الجامدون

ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبحانك لا أحصى شناء عليك أنت كما اثنيت على نفسك . فهذا كلام سيد ولد آدم . والذى تقدم للشفاعة حين تأخر من تقدم فكيف أيها العقلاء يكون همذا كلامه صلى الله عليه وآله وسلم وهو امامنا وقدوتنا ومعلمنا ورسوله ثم نتأول ممادح الرب الحميد الحجيد نحن ونقول انها تقتضي بحقائقها الذم وهو الذي لا أحد أحب اليه المدح منه ولذلك مدح نفسه فاتقوا الله وتأدبوا مع كتب الله ولا تضربوا بعضها ببعض ولا تبادروا الى القدح في ظواهي ها والتحكم في تأويلاتها والله سبحانه وتعالى هادينا الجميع وهو حسبنا ونم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلى الدغيم . وهذا آخر الكلام في مسألة الارادة ومباحثها على حسب هذا المختصر والحمد لله رب العالمين

ويتعلق بهذه المسألة الكلام في القضاء والقدر وأنه لا يدل على الجبر بالنص والاجماع وقد كثرت الاحاديث في وجوب الايمان به كثرة توجب التواتر فقد ذكرت منها في العواصم اكثر من سبعين حديثا وذكرت مع ذلك نحو مأنة وخمسين حديثا في صحة ذلك مما ليس فيه ذكر وجوب الايمان به وذكرت مما ورد فيه من كتاب الله تمالي نحو مأنة آية منها قوله تمالي « اناكل شيء خلقناه بقدر » وقوله تمالي « وكل شيء عنده بمقدار » وقوله تمالي « الا امرأته قدرناها من الغابرين » وفي آية أخري «قدرنا انها لمن الغابرين » وقوله تمالى « وقضينا الى في اسرأيل في الكتاب لنفسدن في الارض مرتين ولتمان علواً كبيراً » بي اسرأيل في الكتاب لنفسدن في الارض مرتين ولتمان علواً كبيراً » وقوله تمالى « وأهلك الا من سبق عليه القول » وقوله «قضى الامر الذي وقوله تمالى « وقوله في هود وفي السجدة « لأملاً ن جهنم من الجنة والناس فيه تستفتيان » وقوله في هود وفي السجدة « لأملاً ن جهنم من الجنة والناس

أجمين » وقوله « وكان أمر الله قدرا مقدورا » وقوله «ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء » وقوله تعالي « ويقللكم في اعينهم ليقضى الله امراكان مفعولا » وقوله تعالي « ولو تواعد تم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقصي الله أمراكان مفعولا » وقال تعالى « وتمت كله ربك لاملاً ن جهنم » وامثال ذلك وانما المهم من ذلك معرفة معني القضاء والقدر وأن احدالم يقل ان معناهاهو الجبر وساب الاختيار وكيف يكون كذلك وقد ثبت تعلق القضاء والقدر بافعال الله تعالى خال على ربك حـتما مقضيا » وهسو سبحانه مختار بغير شك ولاخلاف

واعلمأن اكثر الاخبار واقوال السلف تدل على ان القضاء يرجع الى كتابة ماسبق فى علم الله تعالى و تيسير كل لما خلق له على ماجاء فى قوله تعالى « فاما من أعطي واتقى وصدق بالحيني فسنيسره لليسري وأما من بخل واستغنى وكذب بالحيني فسنيسره للمسرى » على مامضي تفصيله فى الحلاف الحامس من المبحث الثامن فى الارادة

وقد ذكر الطبرى ان الجبر هو الاكرادعلى الشيء كالمسحوب على وجهه وأن اهل المعاصى ياتونها برغبتهم اليها وهم مستلذون بهابل منهم من يقاتل من دفعه عنها وهذا نقيض الجبر في اللغة. وبطلان الجبر معلوم بالضرورة على الصحيح وهو قول ابي الحسين من المعتزلة واكثر اهل السنة والله سبحانه وتعالي اعلم وسيأتى في مسألة الافعال بيان ذلك ان شاء الله تعالى ثم انه ورد النهى عن الحوض في القدر وفي ذلك أحاديث عرفت منها عشرة وليس فيها شيء متفق على صحته ولا خرج البخاري ولامسلم منها شيأ لكن خرج المحد بن حنبل منها حديثا من طريق عمر وبن شعيب عن ابه عن جده وهي

طريق مختلف فيها اختلافا كثيرا وهو يصلح مع الشواهد. وخوج الترمذي منها حديثا عن ابي هريرة وقال غريب وفي سنده صالح المزي لكن خرج البزارله اسنادين آخرين قال الهيشمي وجال احدها وجال الصحيح غير عمر ابن ابي خليفه وهو ثقةوان لم يكن من وجال الصحيح. وخرج الطبراني في المعجمين الاوسط والكبير والحاكم حديث ابن عباس في ذلك وقال الحاكم صحيح على شرطها ولا نعلم له علة

فلت رواه السبكي موقوفاولم يذكر رفعه وانسلم من الاعلال بذلك كان اصلحها اسنادا ومعنى ذلك اذا صحان شاء الله تعالى التحذير من محاراة المبتدعة في القدر والمراء بغير علم على وجه يؤدي الى اثارة الشر والشك كماهو ظاهر حديث ابي هررة وأخر الكلام في القدر لشرار أمتي في أخر الزمان فالذي أخر هو ماذكرته فاما الحوض فيه على جهة التعلم والتعرف لما جاءت به الشريعة ثم الايمان به بعد معرفته على الوجه المشروع فان هذا لم يؤخر لشرار الامسة بل قد تواتر ان أصحاب رسول الله صلى عليه وآله وسلم سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخاضوا في معرفته وفي وجوب الايمان به فلم يزجرهم صلى عليه وآله وسلم والمه وسلم عن ذلك القدر ولم يترك الجواب عليهم بالقدر الواجب على بيان ذلك

وقد احتج ابن عبد البرق التمهيد على ذلك بمحاجة آدم وموسي وهومن أثبت الاحاديث. وأصح ماقيل في معناه أن لوم موسى لآدم كان علي الحروج من الجنة واخراجه ذريته منها على جهة الاسف على فوات هذه النعمة وتلك في الحقيقة مصيبة من فعل الله قدرها بسبب ذنب آدم عليه السلام في الحكمته في ذلك ولما قد عامه وقضاه من خلافة آدم عليه السلام في الارض

والا فذنب آدم عليه السلام صغير لانه نبي معصوم عن الكبائر وقد تاب ايضا والمذنب التائب لا تجب عليه العقوبة بالخروج من داره ولابغير ذلك فاحتجآدم بسبق القضاء في الخروج الحسن لانه من فعل الله تعالى ولم يحتج به علي حسن ذنبه أبدا وهو الذي قال « ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الحاسرين »

وقد أجمع أهل الاسلام على أن القدر يتعزي به أهل المصائب ولا يحتج به في المعائب فهذا معني الحديث ووجهه وقد بسط في موضعه وحديث القدرية مجوس هذه الامة ضعيف عند المويد بالله عليه السلام وعند المحدثين. وقول الحاكم انه صحيح على شرطهما ان صح سماع ابى حازم مع ابن عمر شره في التصحيح فانه لم يصح ذلك وتصحيح كل ضعيف على شروطه معدوم وان فسر القدر بالعلم ونحوه فالمذموم من نفاه . وان فسر بالجبر والاكراه فالمذموم من اثبته وقد بسط هذا في موضعه

## القول في مسالة الافعال

وهى مسألة خلية عن الآثار وانما خلت عنها لان لها طرفين أحدهما جلى وكانوا لا يسترضون لامثاله وكانوا لا يسترضون لامثاله تارة لعدم الحاجة اليه . وتارة لعدم الوقوف عليه ولان ما لا يوقف عليه و تارة لعدم الخاجة اليه . وتارة لعدم الوقوف عليه ولان ما لا يوقف عليه لا يحتاج اليه وهما داخلان في البدعة التي نهوا عنها وكانو أبعد الناس منها ولان الاشتغال بتقرير قواعد الاسلام وجها داعدائه الطغام . وعبادة الملك العلام . وامثال هذه المهمات العظام . كانت قد استفرقت السلف رضي الله عنهم واعاد علينا من بركاتهم وردنا عن الزيغ والفلو الى الاقتداء بهم

وأنا اذكر ان شاء الله تعالى طرفا صالحا من بيان هذين الطرفين وبيان أقوال الناس في هذه المسألة لفائدتين في الدين احداهما معرفة ما ابتدع في ذلك من الاقوال حتى يجتنب عن بصيرة فربما ظن بعض الناس في بعض البدع انها سنة لعدم اهتمامه بمبيز السنة من البدعة وعدم تفرغه أو صلاحيته للبحث عن ذلك وثانيتها ليترك الجاهل التكفير من غير بصيرة حين يعلم أنه لم يحط علما يقينا بماهية الاقوال أو يحكم بعلم حين يتحقق ذلك والله الموفق وفي حديث ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انهقال أفضل الناس أفضلهم عملا اذا فقهوا في دينهم واعلمهم أبصرهم بالحق اذا اختلف الناس وان كان مقصرا في العمل وان كان يزحف على استه الحديث خرجه الحاكم في التفسير في سورة الحديد وقال صحيح الاسناد وهو كما قال والله سبحانه أعلم

فاما الطرف الجلى الذي لم يبحثوا عنه لجلائه فهو ان لنا أفعالا متوقفة على همنا بها ودواعينا اليها واختيارنا لها ولذلك شذ الخالف لذلك من الجبرية ونسب الى مخالفة الضرورة ولم يخالف في ذلك أحد من أهل السنة ولا من طوائف الاشعرية بل نسب الرازى الجبرية الي البراءة من ذلك وانما أراد من تسمى باسم الجبرية من الاشعرية وهو شيء يختص به الرازي وحده فيما علمت فانه يصحح الجبر في كثير من عباراته ويعنى به وجوب وقوع الراجح من الفاعل المختار وصرح ببقاء الاختيار مع تسميته جبرا

وأما الحنى الذي عظم فيه الاختلاف ودق وكثر فهو معرفة حقيقة افعال العباد على جهة التعبين والنمييز لها عن سائر الحقائق. وقد اختلف في ذلك على أربعة عشر قولا أو يزيد للمعتزلة منها ثمانية. وللسنية والاشعرية

أربعة وللجبرية قولان وهي هذه مسرودة

الاول، ن أقوال المعتزلة ان الذوات كاما ثابتة في المدم أزلية غير مقدورة لله تعالى ولا بخلقه الاجسام منها والاعراض وذوات افعال العباد اعنى ذوات الحركات والسكنات وانها في العدم والازل ثابتة ثبوتا حقيقيا في الحارج ثبوتا يوجب تماثلها فيه واختلافها عنه وان المقدور لله تعالى ولعباده أمر آخر غير الذات ولا وجودها ولا مجموعهما بل جعل الذات على صفة الوجود. وقد ادعى الرازي وغيره من اصحاب أبي الحسين من المعتزلة انه غير معقول فانه لا يتصور الا برده الى أحد الامور الثلاثة وهو أيضا يبتني على ثبوت الذوات في الازل والمدم وعلى الفرق بين الثبوت والوجود وعلى ثبوت الدليل القاطع على ان الوجود أمر حقيقى زائد على الموجود وعلى ان الاكوان من الحركة والسكون ذوات حقيقية لاصفات اضافية . في ذلك كله نزاع طوبل كثير والسكون ذوات حقيقية لاصفات اضافية . في ذلك كله نزاع طوبل كثير دقيق بين المقلاء جملة ثم بين المسلمين ثم بين المعتزلة وقد جود ابو الحسين منهم واصحابه رد ذلك على اصحابهم من البهاشمة في كتبهم

الثاني لهم أيضا أن قدل الله تعالى وفعل العباد هو صفة الوجود لاذات الموجود وهؤلاء مثل الاولين الا انهم اشتركوا في أثبات الامر الرابع الذي عده خصومهم محالا فعينوا مقدور القادر وبيق عليهم سائر ما يردعلي اصحابهم وقد ألزموا جميعا ان الله تعالي لا يخلق شيأ قط على أصولهم لان الشي عندهم هو الثابت في الازل والقدم وصفة الوجود عندهم ليست شيأ لانهم قضوا بالازلية في القدم للشيء وللذات ولصفاتها الذائية ولم يبق الاصفاتها المقتضاة وهي التحيز ثم اختلفوا فيه فنهم من قضى انه ثابت في الازل أيضاً حكاه مغتار في المجتبي وابن متوبة في التذكرة ولم يقبحه على قائله منهم والقائل به مختار في المجتبي وابن متوبة في التذكرة ولم يقبحه على قائله منهم والقائل به

منهم جرى على مقتضى دليلهم العقلى وذلك لان الصفة المقتضاة لاتخلف عن مقتضيها وتخلفها عنه محال . ألاترى ان صفات القادرية والعالمية ونحوها لما كانت مقتضاة عندهم من الصفة الاخص لم تخلف عنها وكانت غير حادثة فكذلك هذا لكنهم خافوا أن يتفاحش الامر هنا بازوم قدم العالم جهارا فاعتذروا بان هذا التحيز لا يظهر الا بشرط الوجود والوجود بالفاعل وهو الله تعالى فقد زعموا ان التحيز في الاجسام ليس به تعالى فلذلك لزمهم ان الله غير خالق لشيء ولا مؤثر فيه

وقد حاول ابن متوية الجواب عن هـذا في تذكرته بان خلق الشيء واحداثه هو ایجاده والله هو الذي حصل له صفة الوجود. وهذا الجواب غير مخلص لأن معنى الالزام ان اتصاف الشيء عندهم بأنه محدث ومخلوق على قواعدهم مجاز لاحقيقة لأن الشيء عندهم ثابت في الازل غير مقدور لله عن وجل وانما المخلوق المقدور حدوثه ووجو ده وليسا بشيء عندهم لأنهما لوكانا شيآ كانا ثابتين في الازل وذلك تصريح بقدم العالم فلذلك قضوا أنهما ليسا بشيء ولذلك صرح الز مخشري في أساس البلاغة ان الله لايسمي خالقا الامجازاوكل هذا مما يعترفون به ويذكرونه في مصنفاتهم . وحكى هذين القولين عنهم ابن المطهر الحلى في شرح مختصر منتهى السول في الكلام على الاشتقاق لاسم الذاعل عما لم يقم به . وأما قولهم ان ثبوت الاشياء في الازل حقيقي في الحارج لافي الذهن فذكره منهم الشيخ مختار المعتزلي في كتابه المجتبي في الفصل الرابع من الصفات الذاتية وهو عنهم صحيح وكلاتهم توافقه لكن بغير هذه العبارة الثالث لهم أنه لافعل للعبد الاالارادة قاله الجاحظ وعامة بن الاشرس الرابع لهم أن أفعال المباد حوادث لامحدث لها وهذا والذي قبله مع

غرابتهما معروفان في كتب المعـتزلة من روايتهم عن شيوخهم لامن رواية خصومهم

الحامس أن افعال العباد لاتعدي محل القدرة والمتعدى فعل الله تعالى وانها حركات كامها وان السكون حركة اعتماد والعلوم والارادات حركة النفس حكاه الشهرستاني في الملل والنحل عن النظام قال ولم يرد بالحركة النقلة وانما الحركة عنده مبتدأ كل تغير وهو قول المطر فية من الزيدية دون الحركات

السادس مثل الذي قبله لكن قالوا ان المتولدات أفعال لافاعل لها السابع مثل الثالث أنه لافعل للعبد الاالارادة لكن قالوا فياعدا الارادة انها حدث لا محدث لها واهل الثالث نسبوا ذلك الى الله تعالى فهم كفلاة الاشعرية الذين يسميهم الرازى جبرية اعنى اهل القول الثالث من المعتزلة وهذان القولان السادس والسابع حكاهما الشهرستانى عن ثمامة أيضا فكان له اقوال ثلاثة

الثامن قول أبي الحسين وأصحابه وابن تيمية وأصحابه ان أفعال العبادهي الاكوان أعنى الحركة والسكون والاجتماع والافتراق وانها ليست أشياء حقيقية وانها لاثبوت لها ولا لشيء من الاجسام فى الازل والعدم وان الثبوت والوجود شيء واحد وكذلك الازل والقدم وهو مذهب أكثر أهل البيت قال الشيخ مختار وهو مذهب أكثر المشايخ وممن نص على اختياره من أهل البيت الامام يحيى بن حمزة وهو الذي فى فطرة كل عاقل لم تغير فطرته بتغيير المشايخ والله أعلم

التاسع وهو أول أقوال أهل السنة والاشمرية مثل الذي قبله سواءالا أن الاكوان عندهم ذوات حقيقية وهو قول الجويني وأصحابه وهو أقرب فرق الاشعرية الى المعتزلة في هذه المسألة

الماشر القول بمقدور بين قادرين مع عدم تمييزه الا بالوجوه والاعتبارات الحادى عشر قول أهل الكسبان الاكوان ذوات بوتية هي فعل الله تمالى وفعل العبد كسب يتعلق بها وهي متميزة منه وسيأتى تحقيقه

الثاني عشر انه لافعــل للعبــد الا الاختيار فمتي اختار الطاعة خلقها الله عقيب اختياره وكذلك المعصية وسيأتي بيانه أيضا

الثالث عشر قول الجهمية وهم الجبرية وحدهم فأنهم زعموا ان للمبدقدرة غير انه لا أثر لها ألبتة وأفعاله مخلوقة لله وحده ولم يثبتوا كسباً للمبدولا مقدورا بين قادرين

الرابع عشر انه لاقدرة للعبد ولا فعل ألبتة وانما حركته منسوبة اليه مثل نسبة حركة الشجرة اليها وهذا حكاه الشهرشتاني في الملل والنحل عن علاة الجبرية. وأما الشيخ مختار في المجتبى فانكر وجود من يقول بذلك

فهذه الاقوال التي عرفت في تفاصيل هذه المسألة لاهل الملة . وسيأتى ذكر مذهب الفلاسفة . وأهل القول العاشر ومن بعدهم يطلقون على أفعال العباد انها مخلوقات وان اختلفوا في تفسير ذلك وتفصيله كما يأتى

وقد ظهرأن تحقيق المقاصدفي أكثرها يبتني على مسائل صعبة غامضة من مسائل علم اللطيف كالفرف بين الذوات والصفات والاحوال وبين الحقائق والاضافات وبين الثبوت والوجود وما الذي يصدح منها في العدم والفرق بين الوجود والموجود وبين الارادة والاختيار وهو يتوقف على معرفة الارادة وأقسامها. ومعرفة الاسباب والمسببات. والفرق بين الاسباب المؤثرة المولدة وغيرها

فدارالخلاف وأصله في أن الافعال هل هي ذوات أو صفات أوأحوال

أو مجموع أمرين من ذلك أوأمررابع غير ذلك أو أسباب فقط مؤثرة كالقتل أو غير مؤثرة كالارادة وهي أسباب ومسببات أو متعدية أو لازمة أو هي تسمى مخلوقة أولا . واذا كانت تسمى بذلك فمن الحالق لها . وهـل يصح مقدور بين قادرين أو هو محال . واذا كان يصح فهل أفعال العباد منه أولا واذا كانت منه فهل أحد الفعلين المقدورين متميز عن الآخر في أفعال العباد وكسبهم مع خلق الله تعالى بالذات أو بالوجود . وهل يصح حادث لامحدث له أم لا . واذا صح هـل الموصوف بذلك أفعال العباد كلما غير الارادة أم المتولدات فقط أم جميع أفعال العباد من غير استثناء . واذا كانت ذوات فاهى هل هي حركات كلها أو أكوان مختلفة . وان كانت صفات فهل هي حقيقية أو اضافية وهل القدرة متقدمة أو مقارنة وتصلح للضدين أم لا

والقصد بذكرها معرفة البدعة منها ومعرفة بطلانها وذلك لايصح ممن لم يعرف حقائق مقاصدهم . ومن لم يرسخ فى علم اللطيف لم يعرف ذلك ومن لم يعرف ذلك كفر أوغير كفر وهو لم يعرف ذلك كيف يتمكن من معرفة ان هذا القول كفر أوغير كفر وهو لم يتحقق ماهية القول ومعناه

القول في بيان ان مراد من قال ان أفعال العباد مخلوقة لله تمالى وانها مع ذلك واقعة على اختيار العباد جملة ثم بيان اختلافهم في القدر المخلوق منها وفي تفسير الحلق وبيان الاحوط في هذه المسألة

أما صرادهم الاول الذي اتفقوا عليه جملة فهو الايمان بمقتضي ما تقدم في مسألة المشيئة من الآيات والاحاديث المصرحة بان ماشاء الله كان وما شاء أن لا يكون لم يكن وانه لو شاء ماعصى وانه يهدي من يشاء باللطف والاختيار ثم انه تعارض عند هؤلاء السمع في نسبة كسب الافعال الى العباد

ونسبة تقديرها الى الله تمالى هذه معارضة خاصة من الجانبين. ثم معارضة أخري وهي نسبة أفعال العباد بخصوصها اليهم ونسبتها الى الله تعالي مدرجة في عمومات ان الله تمالى خالق كل شيء. وربما تتوهم بهضهم النصوصية في قوله تعالى الدلائل السمعية وكذلك الانظار العقلية فان وقوف الافعال على الدواعي معلوم صحيح البرهان بل وفاقى على الصحيح وهو دليل المعتزلة على ان الله تعالى عدل لايفعل القبيح والدواعي هي العلوم بالمصالح والمنافع والمضار والظنون لذلك والشهوة والنفرة والمرجع بها الي فعل الله تعالي تارة بواسطة وتارة بغيرواسطة ويعارض هذا ان الفرق بين حركة المختار وحركة المفلوج والمسحوب على وجهه فرق ضرورى وهو يقتضي اختيار العباد وبطلان الجبر بالضرورة وزاده وضوحا ان الجبرفي اللَّمة هو الاكراه الذي ينافي اللَّذة والشَّهوة والرضا وأهل المعاصي يفعلونها متلذذين بها مشتهين لها راضين مسرورين وهذا كله يضاد الجبر والاكراه وينافيه بالضرورة قال الله تمالي « أنتيا طوعاً أوكرهاً » ففرق بينهما والجبر يؤدي الى عدم ذلك

فاما الجبرية فتركوا الجمع بين الظواهم وركبوا اللجاج الشديد. والمناد البعيد. وجحدوا الضرورات العقلية. والبينات السمعية. واجمع اهل السنة وأهل الكلام من الشيعة والاشعرية والمعتزلة على ضلالهم والرد لقولهم لانهم نفوا مشيئة العبد والله تعالى لم ينفها مطلقا لكن جعلها بعدمشيئته فقال تعالى « وما تشاؤن الا أن يشاء الله » والجبرية نفوها واطرحوا قوله الا أن يشاء الله وكذلك قولنا ماشاء الله كان يقتضى ذلك لانه قد شاء. وكذلك نفوا ان يكون المكافون مختارين غير مجبورين فكان ماشاء من اختيارهم

واما الاشمرية فراموا الجمع بين هذه المتعارضات بنسبة الفعل الياللة تعالى من وجه والى العباد من وجه آخر كالمفسرين بذلك لما ورد السمع به. ومن ذلك التعارض المتقدم وأمثاله مثل قوله تعالى « انه من عبادنا المخلصين » بفتح اللام وكسرها فالفتح نسبة الى الله تمالي والكسر نسبة الى العبد وقوله تعالى « وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم » وقوله « فاخر جناهم من جنات وعيون » مع أنهما فعل قوم فرعون حقيقة وقوله تعالى « ألم تر الي الذين يزكون انفسهم بل الله يزكى من يشاء » وقوله تعالى « ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء » وقول الله تعالى حاكيا عن يوسف عليه السلام والا تصرف عنى كيدهن أصب اليهن واكن من الجاهلين» مع قوله « لولا ان رأي برهان ربه » وقوله « قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم » وقوله تعالى «و نحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بايدينا » وقوله تعالى « واصبر وما صبرك الابالله » وقوله تمالى « وقال الذين أوتوا العلم والأيمان » مع نسبة الايمان الي فعل المؤمنين في آيات كثيرة . وهذا باب واسع في السمع وهو صريح في الطاعات كما تقدم تحقيقه. وأمافي المعاصي فالذي تحقق في السدمع انه لوشاء ما عصى على مامر ملخصا في الارادة واضافة افعال العباد اليهم اكثر وأوضح فارادوا الجمع بنسبة ما يسمى خلقا الى الله تمالى ونسبة ما يسمى كسبا وطاعة ومعصية الى العباد ولم يريدوا بكون الافعال خلق الله تعالى نفي كونها افعال العباد كما لم يريدوا بكونها كسبا للعباد نفي انها خلق الله

وبالجملة فلم يريدوا نسبتها الى الله تعالى وحده من كل جهة اذ لم تكن كسبا ولا طاعة ولا معصية فان الطاعة والمعصية من الله تعالى وحده محالان

ولا أرادوا نسبتها الى العباد وحدهم لاعتقادهم انها تسمي مخلوقة وان الخلق من العباد محال

قال الشيخ مختار المعتزلي في كتابة المجتبي . قال صاحب المعتمد يمنى أبا الحسين ان الجهم بن صفوان ذهب الى أن الله تعالى خالق لافعال العباد فيهم وليسوا محدثين لها ولا مكتسبين لها . وذهب النجار والاشعري الى أنه خالقها وهم يكسبونها وهو المشهور من مذهبهم وبه قال اكثر أهل السنة فنفرد لحكل طائفة من الجبرية الحالقية والكسبية مسألة على حدة

والحاصل ان المخالفين كلهم قالوا بقدرة العبد لكن الفلاسفة زعموا ان القدرة هي علة الفعل مع الداعي . والاسفرائي زعم انها جزء من علة الفعل الموجود بالقدرتين . والباقلاني زعم انها علة الكسب . والجهم زعم انهامعني لا تأثير له في الفعل أصلا لكنه يوجد متعلقا به اه . وفيه تحقيق بالغ كما سيأتي بانه ، ومثله ذكر ابن بطال في شرح البخاري فانه يسمى الجبرية جهمية بيانه ، ومثله ذكر ابن بطال في شرح البخاري فانه يسمى الجبرية جهمية ويخص الجهمية بالجبر ويوجه الردود اليهم خاصة كما هو معروف في شرحه لا بواب القدر

وقال الرازي في تفسيره مفاتح الغيب ان اثبات الآله يلجيء الى القول بالجبر وارسال الرسل يلجيء الى القول بالقدر بل همنا سر آخر وهو فوق الكل وهو أنا لما رجمنا الى الفطرة السليمة والعقل الاول وجدنا ما استوى الوجود والعدم بالنسبة اليه لا يترجح احدها الا بمرجح وهذا يقتضى الجبر ونجد أيضاً تفرقة بديهية بين الحركات الاختيارية والاضطرارية وجزما بديهيا بحسن المدح والذم والامر والنهي وذلك يقتضى مذهب الممتزلة فكان هذه المسألة وقمت في حيز النعارض بحسب العلوم الضرورية وبحسب العلوم

النظرية وبحسب تعظيم الله تعاني نظراً الى قدرته وبحسب تعظيمه سبحانه وتعالي نظرا الي حكمته وبحسب التوحيد والنبوة وبحسب الدلائل السمعية فلهذا الذي شرحناه والاسرارالتي كشفنا حقائقها صببت المسألة وعظمت فنسأل الله العظيم ان يوفقنا للحق

وقال البيضاوى فى كتابه طوالع الانوار وقد ذكر احتجاج المدتزلة بالآيات الدالات على أن أفعال الله تعالى لا توصف بصفات افعال العباد من الظلم ونحوه فيجب الفرق بينهما . ثم قال ما لفظه واجيب بان كونه ظلما اعتبار يعرض في بهض الاحوال بالنسسة الينا لقصور ملكنا واستحقاقنا وذلك لا يمنع صدور أصل الفعل عن البارى تعانى مجردا عن هذا الاعتبار

وأعلم أن اصحابنا لما وجد واتفرقة يديهية بين مانزاوله وبين مانحسه من الجمادات وذادهم قائم البرهان عن اضافة الفعل الى العبد مطلقا جمعوا بينهما وقالوا الافعال واقعة بقدرة الله تعالى وكسب العبد على معنى أن العبد اذا صمم العزم فالله يخلق الفعل فيه وهو أيضا مشكل ولصعوبة هذا المقام انكر السلف على الناظرين فيه اه مجروفه

واعلمأن تسمية الرازى لمذهب الاشعرية جبراشيء تفردبه دونهم ودون غيرهم وهوخلاف منه في العبارة فقد صرح في نهاية العقول ببقاء اختيار العبد مع هذا الذي يسميه جبرا والمرجع به عنده الي وقوع الراجح بالدواعي فانه في النهاية لما ذكرانه يلزمهم قبح المدح والذم والامر والنهي أجاب بان مذهبهم ان الاختيار الي المبد فان اختار الطاعة خلقها الله فيه عقيب اختياره وكذلك المعصية كما تقول المهتزلة في المسبات كلون المداد وصبغ الثياب وازهاق الارواح والسحر ونحو ذلك ، وقد تطابق الرازي والبيضاوي والشهرستاني

على نسبة هذا الي الاشمرية . قال الرازى وهو الوجه فى توجيه الامروالنهى اليهم فقد أجمعوا بنقل أثمة مذهبهم هؤلاء على ثبوت الاختيار للعبد وان كان الاختيار واجبا بالداعى قال الرازى مثل ما أجمعت المدتزلة على ثبوت الاختيار لله تعالى وان كانت أفعاله واجبة بالدواعى فانه لا يجوز عليه اخلال بواجب ولا فعل لقبيح قطعا مع ثبوت الاختيار منه فى ذلك

واعلم أن هذا القدر كاف فى هذه المسألة دون زيادة عليه أعنى معرفة اختيار العباد وتمكين الله تعالى لهم وقيام حجته بذلك عليهم مع سبق قضائه وقدره وقدرته على هدايتهم أجمعين وحكمته فى ذلك كله

وأما بيان أقوالهم التفصيلية في ذلك فاعلم انهم اختلفوا في القدرالمقابل بالجزاء والقدر المخلوق على قولين

القول الاول ان فعل العبد الاختيارى كسب للعبد مخلوق للة تعالى مقدور بين قادرين و كذلك اختياره لذلك الكسب وهو مخاطب بالامر والنهى مجازى على أفعاله بالثواب والعقاب لما له في فعله واختياره من الكسب الاختيارى لالما للة فيهما من الحلق والتقدير السابق من غير تمييز للقدو المحسوب من القدر المخلوق الا بالوجوه والاعتبارات فان الفرق بها ضروري لان معني ذلك ان العبد فعل مافعله من ذلك طاعة وعصياناولولا انه أوقفه على ذلك بارادته لذلك ونيته لم يوصف بذلك ولا تميزت الطاعة من المعصية والله سبحانه فعل مافعل من ذلك امتنانا وامتحانا على ماياً تى ولو فعله على الوجه الذي فعل مافعل من ذلك امتنانا وامتحانا على ماياً تى ولو فعله على الوجه الذي فعل مافعل من ذلك امتنانا وامتحانا على ماياً تى ولو فعله على الوجه الذي فعل العبد لسمى مطيعاً وعاصياً وذلك محال في حقه وانما يسمى بأفعاله خالقا ومحسناً ومبتلياً وحكياً وانما قالوا ذلك وتركوا التمييز جما بين الادلة المتعارضة المتقدمة وفرارا من الحوض فيا لم يخض فيه

السلف من الفروق الدقيقة بين هده المعانى على نحو قول أبى على الجبائى في اللوتنا للقرآن انه كلام الله تعالى حقيقة وكلامنا حقيقة وأن الله يتكام معكل قاريء سواء كان صادق النية مطيعا أوصرائيا عاصيا قال بذلك جمعا بين الادلة أدلة المعقل على ان التلاوة فعلنا وكلامنا ودلالة الاجماع على ان كلام الله تعالى هو المتلو في الحاريب المكتوب في المصاحف ولذلك التزمأن كلام الله في المصاحف حقيقة وان الصوت كامن في الحروف كما نقله عنده ابن متوية في التذكرة وغيره فلم تلزمه المعتزلة الجبر بذلك ولا الضلال والكفر فكذلك كثير من أهل الحديث والاثر اعنقدوا مثل ذلك في سائر أفعال العباد على حهة الايمان بأن الله خالق كل شيء

واختار هذا من متكاميهم جماعة وهو ظاهر عبارة البيضاوى في الطوالع والسبكي في جمع الجوامع والفزالي في الاحياء فانه نص فيه على بطلان الجبر بالضرورة وعلى خلق الاختيار والفعل . وروى هذا صاحب الجامع المكافي من علماء أهل البيت المتقدمين عن الامام أحمد بن عيسى بن زيد بن على عليهم السلام . وروي فيه عن أحمد بن عيسى انه روى عن على بن أبي طالب رضى الله عنه ان رجلا سأله عن أفعال العباد فقال هي من الله خلق ومن العباد فعل لا تسأل عنها أحدا بعدى . قال أحمد بن عيسي بعد روايته انما يعدب الله العباد على فعلهم لاعلى خلقه

قلت رواه منقطعا بغير اسناد ولو صح مثل هذا عن على عليه السلام أو عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم ما غفل عن تدوينه أهل الحديث قاطبة وظاهر كلام السيد أبي عبد الله الحسني في الجامع الكافي ان هذا مذهب أهل ذلك العصر من أهل البيت وشيعتهم فانه ذكر ذلك عن محمد بن منصور عن أحمد

ابن عيسي ولم يذكر خلافا لاحد

فاما الطاعـة والخير فلا نكارة في مشاركة الرب لعبده فيه كما قال تعالي «اياك نعبد واياك نستعين » وقال تعالي « ولو لافضل الله عليكم ورحمته مازكي منكم من احد ابدا ولكن الله يزكى من يشاء » ولكن لاحجة لهم في ذلك على عدم تمييز فعل العبد من فعل الله أصلا بل ظاهم الآيات يعطى التمييز بينها واكثر مايلتبس مثل قول عيسى عليه السلام « وأبرى الاكمه والابرص وأحي الموتي باذن الله » ولا شك ان الذي من عيسى عليه السلام انما هو الدعاء الى الله تعالى أو الامر لهن بذلك كما قال لا براهـيم عليه السلام فمل « ثم ادعهن ياتينك سعيا » بل كما قال عيسى « فانفخ فيه طائر اباذن الله » فميز فعله الذي هو النفخ في الصورة فقط

وأما في المعاصي فهو المشكل والذي وجهوا فيه انه يمكن من طريق الابتلاء ان يفعل الله من ذلك مايتم به تمكين العبد من فعل القبيح كلقه للقدرة عند الجميع لكن عند هؤلاء انه لايتم التمكين بها وحدها لاستحالة ذلك عندهم عقلا وسمعا فلا بد من أمر زأئد على خلق القدرة لحكمة الله تعالى في تمام الابتلاء ومثال ذلك قوله تعالى في السحر «فيتعلمون منهما مايفرقون به بين المرء وزوجه وماهم بضارين به من أحد الاباذن الله » وقوله «وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم »وقوله تعالى «فاخر جناهم من جنات وعيون» ذلكم بلاء من ربكم عظيم »وقوله تعالى «فاخر جناهم من جنات وعيون» عند الجميع فعل السبب بالنظر الي المسببات التي هي غير مقدورة لنا كالمداد ونحوه وقد يكون عمله قبيحا كالمفصوب وعمله للظلمة . وسيأتي الفرق بين قول هؤلاء وبين قول الاشعرية الكسبية في آخر المذهب الثالث من القول قول هؤلاء وبين قول الاشعرية الكسبية في آخر المذهب الثالث من القول

الثاني بعد هذا

وهدذا القول على انه أقل اقوالهم تكافأ لم يصح فيه نص من كتاب ولاسنة ولااجماع الصحابة ولاقول واحد منهم وقد ادعى فيه اجماع المتأخرين وذلك أبعد فقد خالفهم ابو المعالى الجوبني امام الحرمين وأصحابه والشيخ ابو اسحاق وكلاها من أجل المتهم فكيف غيرهم. وسيأنى كلام ابن الحاجب الدال على تفرد الاشعرى بذلك وعلى انهأول من قال به فلا يسلم هذاالمذهب من تسميته بدعة لانه لاممني للبدعة الاماحدث من المقائد بعد الصحابة والتابعين ولم يصح عنهم فيه نص

وأما الاستناد الى العمومات ونحوها فلا يكفى في ثبوت السنن والالاكتفت المعتزلة بقوله «خالق كل شيء » علي ان القرآن مخلوق وان القول بذلك سنة فافهم هذه النكتة فانها نفيسة جدافان السنة مااشتهر عن السلف وصح بطريق النصوصية ولولاهذا لكانت البدع كلهامن السنن لانهما من بدعة الاولاهلها شبه من العمومات والمحتملات والاستخراجات. الاتري أن الاتحادية ابعد المبتدعه من السنة واشنعهم بدعة والحشهم مقالا وهم مع ذلك يحتجون بقوله تمالي « ان الذين ببايمونك انما يبا يمون الله » وبقوله تمالى « وما رميت اذ رميت ولكن الله رمي » وبقول النبي صلى الله عليه وسلم ان أصدق كلة قالها لبيد الشاعر \* ألا كل شيء ماخلا الله باطل \* متفق على صحته ونحو ملى الله عليه والله الله عليه والله والله والله عليه والله والله والله عليه والله والله عليه والله والله والله عليه والله والله والله عليه والله والمه والله والله عليه والله والله عليه والله والله عليه والله عليه والله والله يعب الانصاف. وسيأتي بقية ادلتهم والجواب عنها المعدودة المنصوصة والله يحب الانصاف. وسيأتي بقية ادلتهم والجواب عنها المعدودة المنصوصة والله يحب الانصاف. وسيأتي بقية ادلتهم والجواب عنها المعدودة المنتورة والله يحب الانصاف. وسيأتي بقية ادلتهم والجواب عنها المعدودة المنتورة والله يحب الانصاف. وسيأتي بقية ادلتهم والجواب عنها المعدودة المنتورة والله يحب الانصاف. وسيأتي بقية ادلتهم والجواب عنها المعدودة المنتورة والله يحب الانصاف. وسيأتي بقية ادلتهم والجواب عنها المعدودة المنتورة والله يحب الانصاف. وسيأتي بقية ادلتهم والجواب عنها المعدودة المنتورة والله والله الله عليه والله والله

قريبا ان شاء الله تعالى

القول الثاني للاشعرية من أهل الكلام ان فعل العبد المقابل بالجزاء متميز عن القدر المخلوق لله تمالى ومفاير لهوهو قول الاشعرية واكثر متكاميهم ذكروه كما ذكره الشيخ مختار المعتزلي ورواه عن شيخ الاعتزال أبي الحسين البصرى واختلف هؤلاء في كيفية تمبيز كسب العبد عن خلق الرب على مذاهب المذهب الاول مقابل للقول الاول وهو ما ذكره الشهرستاني في نهاية الأقدام والرازى في نهاية العقول وغيرها عن امام الحرمين أبي المعالى الجوني انه اثبت لقدرة العبد أثرا هو الوجود يمني ايجاد الحركة والسكون معاعتقاد الجويني أنهما شيء حقيق . وهذا لفظ الشهرستأني . قالوغلا امام الحرمين حيث اثبت للقدرة الحادثة أثرا هو الوجود الا انه لم يثبت للعبد استقلالا بالوجود ما لم يستند الى سبب آخر يعني الدواعي قال وانما حمله على تقدير ذلك الاحتراز عن ركاكة الجبر. وقال الرازي في نهاية المقول ان الجويني صرح بذلك في كتابه النظامي . ونسبه الرازي أيضا الى الشيخ أبي اسحق وقال أبو نصر السبكي في جمع الجوامع عن الجويني اله يقول الطاعة مخلوقة والرواية الاولى أصح وأشهر وهي المنصوصة في مصنفاته. ففي مقدمات كتابه البرهان التصريح بان الكسب تمويه لان المكلف هو المتمكن وان التكليف لا يكون الا بالمكن وأن تكليف ما لا يطاق باطل وامثال هذا. والجوبي مع هذا لا يخالف في ان أفعال العباد مخلوقة بمعنى آخر أى مقدرة فان الحلق بمعني التقدير حقيقة لنوية صحيحة ومع خلاف الجويني هذا لم يكن خارجا من أهل السنة وكذلك الشيخ ابو اسحق بل هما معدودان من أجل أعتهم والدعاة الى السنة والحماة عنها وذلك لما قدمت في مسألة الارادة ان مدار الخلاف بين المعنزلة وأهل السينة عليها في مسألة الافعال فمن قال ان مشيئة الله تعالى نافذة وقدرته عامة ولو شاء لهدى الناسجيعا فهو على السنة وان خالف في مسألة خلق الافعال لان القدر المجمع عليه بين أهل السنة أن العبد فاعل مختار مستعين بالله غير مستقل بنفسه طرفة عين على ما يقتضيه قوله تعالى « إياك نعبد واياك نستعين » وأمثالها كما تقدم وتكرر ذكره

المذهب الثاني لاهل السنة مذهب شيخ الاسلام ومتكام أهل الآثار أحمد بن تيمية الحراني وهو مثل مذهب الجويني سواء الاانه لا يري الاكوان أمورا حقيقية بل يراها صفات اضافية كابي الحسين البصرى والامام يحيي بن حمزة عليه السلام على ما مضى في أول المسألة . وهذا أقوي من قول الجويني ادلة لما يرد على مثبتي الاكوان من الاشكالات الصعبة وهو انسب لمذهب أهل السنة لان صاحبه لم يجعل للقدرة الحادثة أثرا في اخراج شيء حتيق من العدم الي الوجود. والقول بان الاكوان صفات اضافية قول جماعة من المحققين وعزاه الشيخ مختار في المجتبي الى المحققين وهو يوافق قول الاشعرية كله في هذه المسألة الا قولهم ان الاكوان اشياء حقيقية وهوأقوي هذه التفاصيل واقربها الى الفطرة وأسلمها من البدعة لانه لا بدعة في اثبات الحركة والسكون ولافي انهما صفتان للاجسام ولافي انهما فعلان للعباد مقدران لهم ونحو ذلك ولم يتوقف شيء من هذا على النظر الدقيق. والبحث العميق المذهب الثالث قول الاشهرية الكسبية وقد اجمعوا على ان القدر المقابل بالجزاء من فعل العبد غير مخلوق لله تعالى وقد جود بيان هذا منهم الشهرستاني في نهاية الاقدام ونقلت كلامه على طوله الى العواصم لنفاسيته وحسن سياقه وبيانه . وهم مع هـذا يطلقون القول بان افعال العباد مخلوقة

وانما يريدون ذوات الاكوان التي هي الحركة والسكون مجردين عن الوجوه والاعتبارات وسأتر الاحوال التيهي أثر قدرة العباد عندهم والاحوال عبارة عماً تختلف به الا كوان المهائلة الا ترى أن الحركات مهاثلة من حيث انها حركات وحوادث ثم هي مختلفة في الحسن والقبح والاصابة والخطأ والسرعة والبطيء متمايزة في أن بعضها حركة كتابة وبعضها حركة صياغة وبعضها حركة غياصة ولاختلاف أحوالها وتمانزها كان بمضها مجونا مضحكا وبعضها هائلا مفزعا وبمضها خارقا معجزا وبعضها محكما متقنا الى غير ذلك . ولا شك ان القدر الذي اختلفت فيه غير القدر الذي اتفقت فيه وهو مجرد الانتقال والحدوث فاضافوا هذه الاحوال المقدورة للعباد اليهم وأضافوا ذات الحركة وحدوثها الي الله تمالى والذي ألجأم الي ذلك ان الحركة والسكون عندهم من الاشياء الحقيقية مثل الاجسام وانه لا يقدر على ايجاد الاشياء الحقيقية الاالله وتأولوا على ذلك قوله تعالى « هل من خالق غير الله » أى للاشياء الحقيقية ولم مجملوا من ذلك الاشياء اللغوية المساة في عرفهم بالاحوال وبالوجوه وبالاعتبارات وبالاضافات وبالماصي والطاعات

ولا خلاف بين على اللطيف أن الطاعة والمعصية ليسا بشيء حقيقى كالاجسام بلهما معقولان حتى في التروك التي هي عدم الافعال على الصحيح فانا ذمقل قبح النرك لقضاء الدين وترك رد الوديعة وترك الصلاة ونعقل حسن ترك المظالم وترك العدوان على المساكين قبل ان نعقل أن الترك كف النفس عن الفعل أو عدم محض . فالواقع عندهم بقدرة الله تعالى هو الحركة من حيث هي حركة مجردة ولا قبح فيها من هذه الجهة اجماعا وكذلك لا قبح فيها من حيث هي حادثة فلذلك نسبوا الحركة وحدوثها الى الله تعالى .

والواقع بقدرة العبد هو كون الحركة طاعة أو معصية أو حجا أو صلاة أو ظلما أو قتلا أو نحو ذلك من الاحوال

قالوا ولذلك يشتق من هذه الاشياء اسماء الفاعلين لها دون الله تعالى فقد بالغ الشهرستاني في نهاية الاقدام في رد مذهب المعتزلة المتقدم في حكاية الاقوال في هذه المسألة وعارضهم بمعارضات جدلية معارضة عارف لمذهبهم محقق لمقاصدهم من ذلك . قال ان الحدوث والوجود صفة غير مطلوبة من العبد ولا ممنوعة ولا محمودة ولا مذمومة من هذه الجهة لانها مشتركة بين الحسن والقبيمة ولا منهما حادث موجود وقال وانما ينبغي ان يضاف الى العبد ما طلب منه أو نهي عنه وهو أمر أخص من ذلك وهو كون ذلك الحدوث طاعة أو معصية وهما أثر قدرة العبد عند الاشعرية وهما المقابلان بالجزاء وقال وعند المعتزلة أثر قدرة العبد من الرفت وجلعند من يطلق ان أفعال العباد مخلوقة . ومن الامثلة التي يظهر فيها المقدور بين قادرين على العرش فان اللهتمالي قد نسبه الي حملته من الملائكة مع ان الله تعالى حامل لهم ولما السرش عان الله تعالى ما مل المهم ولما المستقروا عليه من سهاء وارض والحامل للقرار حامل لما عليه قطما فثبت ان المرش محمول لله تعالى مع انه محمول لحملته عليهم السلام

والفرق بين قول هؤلاء وبين أهل القول الأول أن هؤلاء يجملون ذات الحركة خلقا لله تمالى وحده وعندهم تأثير قدرة العبد فيها محال مطلقا . وعند الطأفة الاولى ان قدرة العبد تؤثر في ذات الحركة مع خلق الله تمالي للحركة لا مستقلا منفردا . فالفرق ان الذي اختص الله تمالى به عند هؤلاء هو عدم الاستقلال بالايجاد وعند الاشعرية الكسبية هو الايجاد مطلقا . وأما الوجوه والاعتبارات فاتفقوا كلهم على أنها من اثرقدرة العباد فلا يسمى

العبد خالقاً عند الاولين لعدم استقلاله

## 

في بطلان القول بأن المعاصى من الله تعالى الله عن ذلك على جميع هذه المذاهب الاربعة عشر مذهبا الآعلى مذهب الجهمية الجبرية وهـذا أوضح من أن يحتج عليه . ويوضح الاجماع عليه انه لا خلاف بين أحدمن أهل الاسلام في وجوب كراهة مماصي الله تمالى ومساخطه من الاعمال ولا في وجوب الرضى والتحسين لجميع ماكان منه سبحانه وتعالى وذلك يوجب ان القبائع كلها ليست منه عز وجل كما سيأتي بيانه بمون الله تعالى ولكن فرق أهل السنة الاربع لما كانوا يحتجون مع فرقة الجـبرية الجهمية في رد كثير من مذاهب المعتزلة المقدمة في مسألة المشيئة وفي هذه المسألة أخـذ بمضهم من عبارات بعض وقبل من يدرك التفاوت بين العبارات كا قدمت ذكره مطولا في مقدمات هذا المختصر وكانت هذه العبارة من عبارات الجبرية الجهمية . وربما يوجد في كلام بعض السلف ان الحير والشر من الله يعنون به الصحة والسقم والغني والفقر ونحو ذلك فجاء من بدل ذلك من الجهلة بالطاعات والمعاصى كا بدل « ولوشاء الله ماأشركوا » بأنه مر بدللشرك وبدل مريدا براض محب وبدات الاتحادية راض محب بآمر مثيب كا تقدم. وكم وقع من الضلال العظيم من تبديل العبارات وظن تماثلها ولذلك بنيتهذا المختصر على منع ذلك بالمرة فلما كثر القول من الجهمية بأن المعاصي من الله تعالى ظن كثير من متكامى السنة انها في قوة أن المعاصى مقضية مقدرة سالقة في علم الله تمالي وقضائه وقدره الذي لامرة له مع اختيار العباد في فعلما

وقدرتهم عليها خصوصا من لم يكن منهم من أعمة علم المربية الذين رعاذادهم رسوخهم فيه عن مثل هـذا الوهم الفاحش مثـل الفزالي فأنه اعترف أنه لم يمرف من المربية الا القدر الذي عيز به شنيع اللحن ولذلك أكثر من التصريح بأن جميع المماصي والكفروالفواحش من الله تمالي ولولا انه صرح مع ذلك القول بالكسب وأن الجبر باطل بالضرورة مااستربت في أنهجبري وأكثر المفترون به من أهل السينة وعوامهم من ذلك حتى حملني ذلك على جمع شيء كثير في التمريف ببطلات ذلك. وقد أودعته المواصم وانما اختصرت منه اليسير واذكره هنا لمل الله ينفع به من بقيت فيه بقية من التمييز ولبيان الخطأ في هذه المبارة ذكرت المذاهب والفروق بينها وعنيت في تمييز بمضم امن بمض وطوات في تلخيص ذلك ليتضع الحق من الباطل لانه أعظم ما طلبه الله تمالى من عباده وأكثر مابعثت له الرسل الكرام كما أقسم الله عليه في سورة المصر « ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنواوعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » وكما قال تمالي « بل نقلف بالحق على الباطل فيدمفه فاذا هو زاهق » وكما قال الله تمالي « الذي خلق سبع سموات ومن الارض مثلهن يتنزل الاص بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قـد أحاط بكل شيء علماً » ولو لم ينزل في شرف المـلم سواها لكانت كافية

أقول وبالله التوفيق الدليل على بطلان ذلك العقل والسمع أما العقل فلان القبائع عنده اما أن تكون من الله تعالى وحده تعالى عن ذلك علواً كبيراً ولا أثر فيها من العباد فهذا محض الجبر وقد اعترف ان الجبر باطل بالضرورة ولولا ذلك لذكرنا هنا ما يخزى الجبرية ويفضحهم ويعرف بأنهم من

سقط المتاع الذين لايستحقون مناظرة العلماء العارفين و والاذكياء البارعين وانما حقهم أن يجرى عليهم أحكام أئمة العدل على حسب آرائهم من تنكيل وتطريد أو قتل فين اعترف بالحق وناقضه في عبارته لم يكن له بد من أن يجمل لقدرة العبد نصيباً واثراً وهو قوله فاما أن يجمله المكسب القبيح دون الحلق الحسن الذي هو من الله تعالى كما هو مذهب أصحابه الاشمرية وضح الامر في غلطه في قبح عبارته أو يجمل نصيب المبد من الفعل وحظه وأثر قدرته أمرا آخر غير المعاصي والقبائح وغيرالخلق والايجاد فهذا شيء لايمقل ولا يتصور. فأن ظن أن ذلك يصح على المذهب الأول من مذاهب أهل السنة وهو مذهب من لا يميز اثر قدرة العبد بالذات فقد غلط وأفحش في الجهل فقدذ كرنا قبل انهم يميزون بينها بالوجوه والاعتبارات وانهم لاعيزون بينهما بالذات. ومعنى ذلك أنهم يقولون العبد فعل مقدوره على جهة لمخالفة لمولاه غير مستقل منفسه فكان من هذا الوجه معصية والربعز وجل فعل ذلك المقدور بعينه مستقلاعلى وجه الامتحان والاشلاء لحكمته البالغة وحجته الدامغة فلذلك يشتق له تعالى من فعله ذلك من الاسماء مالا يشتق لعبده من نحو الحالق المبدع الحكيم المبتلي في المعاصي المعين في غيرها ويشتق للعبدمن ذلك المقدور بمينه ما يستحيل على الله تعالى من الظالم الفاسق العاصى الحبيث الماجز المفتقر وبحو ذلك فلولم تفترق الافعال بالوجوه والاعتبارات لم تفترق الاسماء المشتقات مع فرض أيحاد الوجوه والذات جميعا. فان كان أراد بذلك الترجمة عن كتاب الله تمالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأصول الاشياء فكان يازمه الاقتصارعلى عبارتها فانها أصح وأشرف وأبرك وأسلم وان كان أراد الترجمة عن مذهب الاشمرية فقد عظمت جنايته عليهم فان الرجال صرحوا بأن الافعال لاتضاف الي الله تعالى الآخلها وايجاداً وابداعا وذواتا وأعيانا مجردة عن الوجوه التي تعلق بها قدر العباد ويوقعونها عليها فتكون لاجلها معاصى قبيحة مستلزمة للذم والنقص في المنهيات. وللذلة والحضوع في العبادات. وللافتقار والحاجة الى الله تعالى في التمام وقضاء الحاجات ونحو ذلك مما لا يجوز على باريء البريات. فكيف نجعلها من الله تعالى حيث تكون واقعة على هذه الوجوه والاعتبارات. ولولا تنزيهم لله تعالى ماتكافوا القول بالكسب ولا فارقوا أهل الجبر وردوا عليهم وترفعوا عن خسيس مقامهم وشنيع ضلالهم

ولوكانت المعاصى من الله تعالى كان عاصيا وقد تمدح بالمغفرة ولا تصميح المغفرة منه لنفسه ولا لمن ليست الذنوب منه قطعا ولذلك قال تعالى « وآخرون اعترفوا بذنوبهم » فمدحهم بذلك . وصح فى سيد الاستغفار . أبوءلك بنعمتك على وأبوء بذنبي . واجمع اهل اللغمة والفريب أن المعنى أقر واعترف بذنبي . ومن المحال ان يكون المعني اقر واعترف انه ليس منى فان هدا مناقضة للاقرار والاعتراف

ومن زعم ال المقرالمعترف بالذب هوالمتبرئى ال يكون منه ألبته لم يكن أهلا للمناظرة . ألاترى أن المستغفرين اذا قالوا اللم اغفر لنا ماكان مناكانت عبارة صحيحة بالاجماع بل بالضرورة ولو قالوا اللم اغفر لنا ماكان منك كانت عبارة باطلة بالاجماع بل بالضرورة بل قد صرح القرآن بذلك فى الطاعات التي تحسن اضافتها الى الله تعالى كا يحسن منه تعالى أن ينفضل بالهداية اليها قال الله تعالى حركاية عن الخليل والذبيح عليها السلام « ربنا تقبل منا الله أنت السميع العليم » ولم يقل ربنا تقبل منك وأمثال هذا كثير فكيف الك أنت السميع العليم » ولم يقل ربنا تقبل منك وأمثال هذا كثير فكيف

باضافة الفواحش والمخازي الى السبوح القدوس بهذه العبارة جل وعن وتبارك وتعالى عن ذلك وتقدست أسماؤه الحمني وله المشل الاعلى

وقد تتبعت القرآن والسنه النبوية والآثار الصحابية فلم أجد لما ادعوه في ذلك أصلا بل وجدت النصوص في جميع هذه الاصول رادة لهذه البدعة. فن القرآن قوله تعالى « فلما أحس عدى منهم الكفر. فن خاف من موص جنفا أو إثما . فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله. ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. قل هو من عند انفسكم . وما اصابك من سيئة فن نفسك » . وأما قوله تعالى قبلها « قـل كل من عند الله » فلان المـراد بالسيئة عقـوية الذنب وبالحسنة المثوبة على الحسنة ولذلك قال « مااصابك » ولم يقل مااصبت ولكنهاتضاف الى العبد اضافة المدبب الي فاعل السبب كقول ايوب « أني مسنى الشيطان بنصب وعذاب » لما كان عقوبة على ذنبه وقوله تعالى « ذوقوا ماكنتم تعلمون » وفي آية « تكسبون » فالسيئة التي هي كسب العبد لاتضاف الااليه والسيئة التي هي عقوبة تجوز اضافتها الله تمالي والي فاعلها وانما رد عليهم بقوله« قل كل من عند الله » اضافتهم المقوية على الشرك الى رسول الله صلى الله عليـــه وسلم وآله حين تشاء موابه فلم يضيفوها الى خالقها سبحانه وتمالي ولا الى فاعل سبها

ومن الآيات في الباب الذي نحن فيه «حسدا من عند انفسهم . ربنا تقبل منا انك أنت السميع العليم الا بحبل من الله وحبل من الناس » ففرق بين ماهو من الله وما هو من الناس «الا أن تكون تجارة عن تراض منكم» وهذا الحلال كيف الحرام « ولا تزال تطلع على خائنة منهم . واما تخافن من قوم

خيانة . ولكن يناله التقوي منكم . كبرت كلة تخرج من أفواهم . فان أتممت عشرا فمن عندك . وإما ينزغنك من من الشيطان نزغ . فتصيبكم منهم مهرة بغير علم . لا نريد منكم جزاء ولا شكورا . و نرى فرء و ن وهامان و جنودهما منهم ما كانوا يحذرون . هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين . انما الخرو الميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان . انما النجوي من الشيطان ليحزن الذين آمنوا » وهاتان الآيتان الاخيرتان مصدرتان بانما التي تفيد الحصر وقصر هذا على انه من الشيطان دون غيره على جهة الذم لما كان منه والكراهة له والبراءة منه من ذمه و خبثه وشرعه والاص به بل من كل وجه الا ما اقتضته الحكمة من خلق المختارين له واقداره عليه و تقدير وقوعه منهم للحكمة البالغة والحجة الدامغة

وفي القرآن الكثير مما يقوم مقام هذا لكن بغير لفظ من كقوله تمالى « فانه فسوق بكم . ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختد الافا كثيرا » وقد ذكرت في العواصم من ذلك خمسة وعشرين نوعا وذكرت هناك من الاحاديث الصحيحة الشهيرة قدر خمسة عشر حديثا ونسبتها الى رواتها من الصحابة ومن خرجها من الائمة مشل حديث . التشاؤب من الشيطان وحديث .ان تقليب الحصى وقت الخطبة في الجمعة من الشيطان وحديث . الاناة ان تفرقكم في الشعاب والادوية انما ذلكم من الشيطان وحديث . الاناة من الله والمعجلة من الشيطان وحديث . الاناة عبودانه وينصرانه ويمجسانه وحديث .الرؤيا الصالحة من الله تعالي والحلم من الشيطان رواه الجماعة عن أبي قتادة ولمسلم مثله بل أبين عن أبي هريرة وروي البخاري والنسائي مثل ذلك عن أبي سعيد الحدري وقال انما هي من

الشيطان بالحصر . وخرج ابن ماجه وابن عبد البر في التمهيد مثل حديث أبي هريرة عن عوف بن مالك وكاله مرفوعة الى النبي صلي الله عليه وآله وسلم وانما تواترت النصوص في الرؤيا اكثر من غيرها لان الامر يشتبه فيها هل هي من الله تعالي أو من الشيطان ولا يتميز الا بالنص . وأما الفواحش والقبائح الصادرة من المنهبين عنها المذمومين عليها فلم يشتبه الامر في ذلك حتى يرتفع الاشتباه فيه بالنصوص ولو وقع في ذلك غلط في ذلك المصر لتواترت النصوص في الرد على صاحبه

وانما أوضحت راواة أحاديث الرؤيا وحدها كيلايتوهم انه حديث واحد ومن ذلك حديث المستحاضة وقوله فيه. انما ذلك ركضة من الشيطان قال ابن الاثير في نهايته والمعني أن الشيطان قد وجدسبيلا الى التلبيس عليها في أصرديها ذكره في حرف الراءمع الكاف. وعندي فيما قاله نظر لأنه لوأراد ذلك لقال انما ذلك من الشيطان ولم يذكر انه ركضة من ولامانع من تمكينه من ركضته بعض العروق حتى تنقطع ليلبس بذلك عليها اصردينها فانه يجرى من ابن آدم مجري الدم مثل ماجاء انه ينفخ في الدبر فلا ينصرف احدكم من ابن آدم مجري الدم مثل ماجاء انه ينفخ في الدبر فلا ينصرف احدكم حتى من صلاته حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا فكها لا يتأول نفخه فكذلك لا يتأول ركضه

ومن ذلك لاتأكل الشريقة فانها ذبيحة الشيطان فيه حديثان حديث عن ابن عباس وحدبث عن ابى هريرة كلاها في مسند احمد. وفي حديث لابن عباس ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبكت النساء فعمل عمر يضربهن بسوطه فاخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده وقال مهلا ياعمر انه ماكان من العين والقلب فدن الله تعالى وما كان من اليد

واللسان فمن الشيطان رواه احمد وابن تيمية في المنتقى

فهذه نحو خمسة عشر حديثا عن أبي هريرة منها ستة وعن ابن عباس حديثان وبقيتها عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وعا ئشة وأبي ثعلبة وسهل ابن سعد وأبي قتادة وأبي سعيد الحدرى وعوف بن مالك وحمنة بنت جحش من غير الآثار الموقوفة على أكابر الصحابة والتابعين رضى الله عنهم كما نوضح الآن طرفا منه

فن ذلك عن أبي بكر الصدبق رضي الله عنه قال ابن سيرين لم يكن أحد أهيب لما لايعلم من أبي بكر وانها نزلت به فريضة لم يجد لها في كتاب الله أصلا ولا في السنة اثرا فقال أقول في ابرأ بي فان يكن صوا بافن الله تعالي وان يكن خطأ فمني وأستغفر الله . رواه الحافظ العلامة ابن حجر الشافعي في القضاء من كتابه التلخيص الكبير . في تخريج أحاديث الرافعي الكبير أ. وذكر سنده عن عبد الله بن مهدي عن حماد بن زيد عن محمد بن سيرين به كما تقدم . قال وأخرجه قاسم بن محمد في كتابه الحجة والرد على المقلدين

قلت ورواه البغوي في تفسيره في آية الكلالة وجعل كلام أبي بكر رضي الله عنه الذي قاله هو القول عنده في الكلالة وجاء بذلك البغوى من طربق الشعبي عرف أبي بكر فازداد قوة لاختلاف طرقه. وكذلك رواه الدامغاني في رسالته المشهورة في المذاهب

وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنمه أصرح من ذلك وأبين وأوضح وذلك ما رواه ابن حجر في كتابه المذكور وأسنده الى الحافظ البيهي انهرواه من طربق الثوري عن السفياني عن أبي الضحى عن مسروق قال كتب كاتب لعمر هذا ما أراه الله تعالى أمير المؤمنين فانهره عمر وقال بل اكتب هيذا

مارآه عمر فان كان صوابا فمن الله تعالى وان كان خطأ فمن عمر وال الحافظ ابن حجر اسناده صحيح والله الحافظ أبو عبد الله الذهبي في ترجمه عمار بن ياسر من كتاب النبلاء مالفظه الاعمش عن حبيب بن أبي ثابت قال سألهم عمر عن عمار فاثنوا عليه وقالوا والله ما أنت أص ته علينا ولكن الله أمره فقال عمر اتقوا الله وقولوا كما يقال فوالله لأنا أمرته عليكم فان كان صوابا فمن قبل الله وان كان خطأ انه لمن قبلي اله بحروفه والاعمش وحبيب من رجال البخاري ومسلم وسائر الجاعة

قلت رضى الله عن عمر ما كان أصدعه بالحق وأخشنه فيه وأغيظه للشيطان وأعرفه بما ينافيه . وعن على بن أبي طالب كرم الله وجهه نحو ذلك ذكرهان حجر في كتابه وأحال الفاظه الشريفة الى كلامه عليه السلام في حكم أم الولد ولم أجد الفاظه في ذلك ولو وجدتها لسطرتها وصدرتها فن وجدها فيلحقها . وهذا المعنى عنه عليه السلام مشهور كثير . وعن عبد الله بن مسعود رضي الله أنه قال في قصة بروع بنت واشق.أقول فيها بجهد رأي فان كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له وإن كان خطأ فني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء . رواه امام أهل السنة أحمد بن حنبل في مسند الجراح ابن أبي الحراح من المسند وأبو داود والترمذي والنسائي وهذا لفظه ولفظ أبي داود بريئان . ورواه ابن ماجه وابن الاثير في جامعه في كتاب الصداق والحافظ ابو الحجاج المزى الشافعي في أطرافه في مسند معقل بن سنان وامام الشافعية ابن النحوى في كتابه الشهير المسمى بالبدر المنير وقال صحيح ورواه أحمد والاربعة وابن حبان والحاكم في صحيحيهما وقال الحاكم على شرط مسلم وقال ابن حزم لا مغدز فيه لصحة

قلت وهذا الكلام كله في المرفوع أما كلام ابن مسمود المقدم في ان الحطأ من الشيطان فهو صحيح بالاتفاق على شرط الجماعة كلهم رواه الكبراء والنبلاء من المة التابعين ومن بعدهم منهم الشيعبي وابراهيم التيمي ومنصور ابن المعتمر وزائدة وهشام ويحيي القطان ويزيد بن هارون وابن مهدى وخلاس بن عمرو وأبو حسان وداود بن أبي هند وعلى بن مسهر وعلى بن حجر وعثمان بن أبي شيبة وغندر وسفيان الئوري وشعبة وبندار وعبد الرزاق وكلهم رجال البخاري ومسلم معا الااثنين فانفرد مسلم بهما وكل هؤلاء رووه ولم ينكروه ولم يشككوا على معناه ولم يتألوه ولم يحذروا من ظاهره وفي ظهور هذه الاخباروالآثار بين السلف من غيرمنا كرة أوضح دلالة على اجماعهم رضى الله عنهم على ذلك هذا ولم يوجد مخالف لهم توجب مخالفته الاكثار من صدور النصوص منهم في الرد عليه

وذكر الامام العلامة امام أهل السنة أبو عمرو بن الصدلاح عن أبى القاسم الصيمري انه قال وكان بعض السلف اذا أفتى يقول ان كان صوابا فمن الله وان كان خطأ فمني . قال وهذا معنى كره في هذا الزمان لان فيه إضماف نفس السائل وادخال قلبه الشك في الجواب اه بحروفه وقرره ابن الصلاح فلم يقل أحد منهم ان ذلك ترك لان الحقيقة ان الخطأ من الله تعالى الله عن ذلك . واجعوا على نقل ذلك عن بعض السلف من غير مناكرة بين السلف والحلف في حسن ذلك وصحته ولوكان أحد مخالفا في ذلك ما تركواذكره وقد تعرضوا لجميع اقوال علماء الاسلام في ذلك واليهم المنتهى في معرفة الحلاف والوفاق والسنة والبدعة ولذلك لم يتعقبهم أحد وينسبهم الى التقصير والحمد لله والوفاق والسنة والبدعة ولذلك لم المفتى والمستفتى في المسألة السادسة من القول ذكره ابن الصلاح في كتابه في المفتى والمستفتى في المسألة السادسة من القول

فى كيفية الفتوي وآدابها وأبو القاسم الصيمري شيخ أبي الحسن الماوردى صاحب الحاوى ذكره ابن الصلاح وتلميذ ابى حامد المروزي وسماه ابن الصلاح الامام أبا القاسم الصيمري فى المسألة الثالثة عشرة من هذا الباب وقال فى مقدمة الكتاب انه أحد أغة الشافعية

وأما قوطم ان ذلك كره في هذا الزمان فانه متمقب من وجهين أحدها انه لايسلم صحة الكراهة من بعض الحلف لما فعله بعض السلف وسكت عنه بقية السلف لاسيا اذا كان الفاعل من قدمنا من خلفائهم وكبرائهم والاجماعات المروية عنهم ما تزيد على هذا شيأ كما تقدم تقريره . وقولنا فياهذا حاله انه مكروه بدعة مكروهة لما فيه من نسبتهم الي المكروه كما لو قال انه بدعة وهم أعرف بالمكروهات والمحذورات . وثانيهما انهم لم يقولوا ذلك في مواقع النصوص بل في مواقع الرأى التي ينبغي فيها إشعار المستفتى بها ليأخذ لنفسمه بالوثيقة من الاحتياط فان ترخص تضرع الي الله تعالي في المسامحة والقبول واستغفر وينبغي اشعار المستفتى بما هذا حاله كيلا يكون على ظن ضعيف مختلف فيه وهو معتقد انه على أثر معلوم من الدين فانه طالب الهداية لاللعماية والله تعالي يحب الانصاف . وكان أقل الاحوال في أدب الحلف التسليم السلف أن يقال في فعلهم ثم ترك ولا يقال كره مع أن الاولي بالحلف التسليم السلف أن يقال في فعلهم ثم ترك ولا يقال كره مع أن الاولي بالحلف التسليم السلف والمتابعة ولا معني لمذهب أهل السنة الاذلك

فان قال قائل ان هذا كله محمول على مجرد الادب في حسن الخطاب كقول الخليل عليه السلام « واذا مرضت فهو يشفين » وكما لا يقال لله تمالى يارب الكلاب والحنازير

فالجواب ان هذا ليس مثل ذلك لوجوه

الوجه الاول ان خلق الله تمالي للـكلاب والحنازيرمعلوم ضرورة من الدين ومن اجماع المسلمين وانه لانقص فيه على الله تمالي فلم يكن في حسن المبارة مع حسن الاعتقاد قبح ولا مخاطرة ولا بدعة في الدين لان البدعة هناك مأمونة وعكن أن يكون قبح ذلك من أجل مفهوم اللقب فانه يقتضي نفي الربوبية لما سواها حيث يخصص بالذكر من غير وجه ظاهر التخصيص ولذلك قال به الدقاق والصيرفي وبعض الحنابلة وغيرهم. ورعما كان قبح هذه الصورة وأمثالها من أدلتهم على ذلك بخلاف ما نحن فيه . وأيضا فأسماء الله وصفاته توقيفية شرعية وهو أعن من أن يطلق عليه عبيده الجهلة مارأوا من ذلك فلا بجوز تسميته رب الكلاب والخنازير ونحوذلك من غير اذن شرعي وانما يسمى عما سمى به نفسه . ولله الأسماء الحسني فادعوه بهاوذروا الذين يلحدون في أسمائه . وأما الآلام فيمكن أن تكون عقوبات على ذنوب فتحسن نسبتها الى المذنب كقول أيوب عليه السلام « اني مسدى الشيطان بنصب وعذاب » وقال تمالي «وقيل لاظالمين ذوقواما كنتم تكسبون »وفي آية آخري « ونقول ذوقوا ما كنتم تعملون » فسمى عقوباتهم كسبا لهم وعملا وقال « ظهر الفساد في البر والبحر عما كسبت أيدى الناس ليـ في تهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجمون » الى غير ذلك مما تقدم في آخر الكلام في الاسماء الحسني . وهذا يدل عليه كثير من الكتاب والسنة كقوله تعالى « وماأصابكم من مصيبة عما كسبت أيديكم ويعنو عن كثير » وفي قراءة فيما كسبت أيديكم وجاء ذلك عن أبي بكر الصدبق رضي الله تعالى عنه في تفسير قوله تعالى « من يعمل سوءًا يجز به » جاء من وجوه شتى قاله أبو عمر بن عبد البر في التمهيد. وقد طولت في هـذا وجودته في المواصم وهو صحيح فقف عليه

هنالك وعلى مافيه من الآيات القرآنية الكثيرة فلكلام الحليل حينئذوجه لطيف غير مجرد حسن الخطاب. وأما اضافة المعاصي الى الله تعالى وتسميته خالقها فهوعكس ذلك كله من كل وجه ولا هومعلوم من ضرورة الدين ولا من اجماع المسلمين ولا من الألة القاطعة ولا من الادلة الظاهرة ولا البدعة فيـه مأمونة بل ولا هو من المسكوت عنه حتى تـكون البـدعة فيـه لغوية والدلالة ظنية بل مصادم النصوص كتابا وسنة واجماعا من خير الامة وكونه نقصا مضادا للهادح الربانية ظاهر منه غير خاف فيه فوجب فيه لزوم عبارات الكتاب والسنة والسلف وعدمالتمحل لتأويلاتها البعيدة المتعسفة المستكرهة الوجه الثاني أن الدلالة على بطلان الجبر قاضية بصحة ماذكر نامن إضافة القبائح والفضائح الى فاعلها الراغب فيها المختار لعارها وما فها من الذم والخزى وقبح اضافتها الي السبوح القدوس المحرم لها الناهي عنها الكاره لها البرئي من لومها وذمها ونقصها أصح البراءة ظاهرا وباطنا وحقا وصدقا لاكأكاذيب المداهنين للظلمة المطرين لهم بالممادح الكاذبة فان ذلك الى الذم أقرب منه الى المدح لما فيه من التذكير بصحيح القدح ولذلك قيل شعرا أذا أثنى عليك المراء يوما عاهو ليس فيك فذاك هاجي

فكيف برد عدح الرب عز وجل بالبراءة من ذلك ونسبته الي اعدائه وتسميته بالسبوح القدوس الى نحو ذلك

الوجه الثالث اناقد قررنا غير مرة أن المادة تحيل وقوع مثل هـذا وظاهره الخطأ والقبح ولايظهر تأويله ولا تعارض فيه الاقوال وذلك انكل ماكثر وتكرر من كلام السلف ولم تعارض فيه الاقدوال ولم ينبهوا على تأويله ولم يحذروامن ظاهره ومفهومه وجب أن يكون على ظاهره كاحاديث الاقدار وآيات الارادة ونفوذ المشيئة . ومن ذلك كون المعاصي والقبائح والفواحش رالفضائح من عبيد السوء المدنمومين بها في الدنيا والموعدودين بالجزاء في الآخرة علمها

الوجه الرابع أن في ماذكرناه عن السلف الصالح التصريح بنفي القبائح عن الله تمالى في قول ابن مسمود رضى الله عنه وان كان خطأ فمن الشيطان والله ورسوله منه بريئان. وذلك دليل الحقيقة. ألاتري أنه لا بجوزأن نقال على جهة الادب أن الكلاب والخنازير ليست من خلق الله تعالي ولا هو ربها وخالقها ومن قال ذلك كفر باجماع المسلمين وهو نظير قول ابن مسعود. والله ورسوله منه بريئان. أترى ابن مسعود يكون كافرا ويصرح بالكفر بين خير أمة أخرجت للناس وهم سكوت ثم يدونه ائمة المسلمين مقررين له غير منكرين له وابن مسمود هو الذي رضي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لامته مارضي لهم والذي قال فيه عليه السلام. ان الله أجاره من الشيطان. على أنا لم نقل ان المعاصي من العباد على جهة المغالبة لارادته وانما قلنا انها منهم افعال وذنوب وسوء اختياركما اجتمعت عليه كلة أهل السينة والمعتزلة كما علمنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ان نقول في حديث ابي ذر الذي خرجه مسلم وغيره في الصحاح وفيه . فمن وجد خييرا فليحدد الله ومن وجد شرا فلا يلومن الانفسه . ولكنا لا نقول كما تقول المبتدعة انه لا يقدر على هداية أهل الضلال بل نقول كما قال الله تمالي« قبل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين » كما تقدم مبسوطا في مسألة المشيئة

الوجهه الخامس ان ذلك ان كان أدبا حسنا وثناء مناسبا لاسماء الله الحسنى كان نقيضه حراما فقد تقرر عند الاشعرية انه لا يضاف الي الله تعالي الا المدح

والثناء دون ما فيه نقص أو ما ليس فيه نقص ولا ثناء وليس في ذلك ثناء والثناء دون ما فيه نقص أو ما ليس فيه نقص ولا ثناء وليس في ذلك ثناء ولذلك اعتر فوابان الادب تركه وتجنبه وكل ما كان كذلك حرم ولا معنى اللادب باللسان دون الجنان وقد تقدم ان ذلك خلاف مذهب الاشهرية وجناية عليهم ولا يجوز خلاف ذلك الا بدليل صحيح بخلق الكلاب والجنازير على وجه لا يوهم الخطأ

الوجه السادس ان تأوبل ذاك على الادب مع الله تمالى لا يحتمل الا فيما صدر من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومن اصحابه رضي الله عنهم على انا قد ذكرنا ما يمنع من ذلك في حقهم أيضاً لكن على تسليمه فانا قد ذكرنا من كلام الله تعالى في كتابه الكريم اثنتين وعشرين آية ولا يجوز حملها على ذلك لان الادب من خواص العباد ولذلك لا يجوز ان يسمي الله تعالى أديبا كما لا يسمي عاقلا ولا فاضلا بالاجماع فانه أرفع وأعلى من ذلك جل وعلا أليب المعامي على وجوب الرضى بما كان من الله تعالى وعلى تحريم الرضي بالمعاصي ووجوب كراهتها وهذا على الحقيقية لا يمكن حمله على الادبوهذا الوجه كان شاف في هذه المسألة وقد اعترف الغزالي به وهو أعظم حجة عليه وقال انما يجب الرضي بالقضاء بالمعاصي لا بالمعاصي وطول فيه في باب الرضي بالقضاء بالمعاصي وطول فيه في باب الرضي بالقضاء

一ではははかかっし

﴿ وَالاَخْتُلافَ فَى ذَلْكُوبِيانَ الاحوط فيه لطالب السنة ﴾

اعلم أنا قد بيباً فيما تقدم ان السنة هي ماصح واشتهر واستفاض في عهد رسول الله على الله عليه وآله وسلم واصحابه رضي الله عنهم وتابعيهم وبلغنا

متواتراً أو مشهوراً من غير معارضة ولا شبهة مثل الايمان بالاقدار لتواتره في الاخبار والآثار فليس خلق افعال العباد من هذا ولا هو قريب منه فلا وجه لكونه من السنة لان رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم حين علم أركان الاسلام والايمان والاحسان لم يذكره ثم لم يصح فيه حديث واحد ولا أثر . وأما اخذه من خالق كل شيء فهو خلاف الاحتياط في مواضع الخطر حيث لا ضرورة وهو مثل اخذ المعتزلي من ذلك ان القرآن مخلوق وأمثال هذا مما لا يحصى ويوضح ذلك وجوه

الوجه الأول ان الخلق لفظة مشتركة وأشهر ممانيها التقدير ولانزاع في ذلك والافعال مخلوقة بهذا المعني بلا نزاع كماهو قول الأمام الجويني والشيخ أبي اسحاق واصحابهما من أهل السنة بل هو قول المعتزلة والشيمة ولم بذكر الجوهري في صحاحه للخلق معني فيما نحن فيه الا التقدير وكذلك ابن الاثير في نهاية الذريب فأنه قال أصل الخلق التقدير ثم فسر خلق الله الاشياءبعدأن لم تكن وأنه تعالى يسمى الخالق باعتبار تقدير وجود الاشياء منه أو باعتبار الايجاد على وفق التقدير هذا مع توسعه في النقل وعدم تهمته بعصبية ولا جهل فانه نقل كتابه من ستة عشر مصنفا لأعمة اللغة وهم أبو عبيدة .والمازني والاصمعي. والقاسم بن سلام. وابن قتيبة. و ثعلب. وشمر بن حمدويه. والانباري وأحمد بن الحسن الكندي وأبو عمرو الزاهد، والخطابي . والهروي . والازهري . والزمخشري . والاصفهاني . وابن الجوزي قال وغير هؤلاءمن أئمة اللغة والنحو والفقه ولكن لامعني لتسمية الافعال مخلوقة بهذا الممني أعنى ايجاب اعتقاد ذلك على كل مسلم وايهام اختصاص أهل السنة به لوجهين أحدها أنه لا عُرة له لاخلافية ولا وفاقية وأيما هو مشل تسميتها معلومة ومكتوبة . وثانيهما ان عبارات الكتاب والسنة هنا وردت بألفاظ بينة المعاني غير مشتركة بين مايصح وما لا يصح وقد أجمعت الامة على انه لا تجوز الرواية بالمعنى والتبديل لالفاظ المعصوم الاعند الاستواء والمعلوم باليقين حتى لا يجوز تبديل الحني بالجلى ولا العكس ولا الظاهر الظني بالنص القاطع ولا مالا اشتراك فيه بالمشترك ولا العكس

الوجه الثانى ما تقدم الآن من اعتبار ما تجب كراهيته و يحرم الرضى به فى دقائق هذه المسألة ومضائقها فانه ميزان حق . ومعيار صدق . وأنت اذا اعتبرته هذا وضح لك الصواب . وانكشف لك الارتياب . فانه يجب الرضى بخلق الله تعالى الذي هو فعله بالاجماع فلو كانت المعاصي من حيث هي معاص خلقا له وفعلا وجب الرضى بها وفاقا لكن الرضى بها حرام بالنصوص الجمة والاجماع المعلوم من الجميع وهذا وجه واضح لاغبار عليه ولاريب فيه والحمد لله رب العالمين

الوجه الثالث ان أهل السنة كالهم قد وافقوا على ان أفعالنا لاتسمي بخلوقة من حيث نسبت الينا وانماتسمي بذلك من حيث نسبت الي الله تعالى ففارقوا الجبرية في المعاني مفارقة بعيدة وقاربوهم في العبارات مقاربة كثيرة حتى غلط عليهم خصومهم بسبب ذلك ونسبوهم الي الجبر فينبني منهم وممن ينصر مذهبهم تجنب العبارات التي توهم مذهب الجبرية ليتم بذلك نزاهتهم منه حتى لا يحتب عليهم بتلك العبارات جبرى ولا معتزلي ولا يغلط بسبها على ولا سنى فقد وقع بسبها خبط كثير وغلط فاحش وقد قال الله تعالي على ولا سنى فقد وقع بسبها خبط كثير وغلط فاحش وقد قال الله تعالي النقولوا راعنا وقولوا انظرنا » لما وقع في أحد اللفظين من المفسدة دون اللفظ الآخر . فلنتكام مع كل فرقة من فرقهم

فأما امام الحرمين والشيخ أبو اسحق ومن تابعهم فقد وافقو نابحمدالله تعالى وأما الجبرية الجهمية فليس هم من فرق أهل السنة على الحقيقة ولكن نتكام معهم لنستقصي القول في هذه المسألة فنقول لهم. قولكم ان فعل العبد مخلوق لله تعالى وحده لايشركه العبد فيه خلاف الضرورة العقلية والسمعية ويلزمكم على هذا أن لاتصح تسميته فاعلا ألبتة وذلك يستلزم أن لايكون مطيعا ولا عاصيا لان كونه مطيعا وعاصيا فرع على كونه فاعلا والالزم أن يكون اليهود الممسوخون قردة مطيعين بكونهم كانواقردة هذاعلى جهة النافلة والا فالمختار عدم مناظرة من بلغ في الجهل والعناد الى هذا الحد

وأما الاشعرية الذين قالوا ان فعل العبد الذي هو كسب متميز من فعل الله الذي هو خلق فان الحجة عليهم واضحة وذلك أن الاصل المعلوم أن لايضاف الى كل فاعل الاما هو اثر قدرته ولما كان اثر قدرة الله تعالى عندهم هو الذوات والاعيان واثر قدرة العبد هو الاحوال والوجوه والاعتبارات لم يصح ولم يحسن أن يضاف فعل العبد الي الله ولا فعل الله الى العبد لانه من قبيل الكذب الصريح المتفق على تحريمه . ولو جاز أن يضاف فعل العبد القبيح الى ربه الحميد الحبيد لجاز أن يضاف فعل الله تعالى الى عبده فيسمى العبد خالقا . فاما تسمية أفعال العباد خلوقة حقيقة فقد تعذر واستحال على مذهبهم . وأما تسمية اغلوقة مجازا فهوالذي يمكن أن يقع فيه الفلط أو الفلاط والحق انه ممنوع و دليل منعه وجوه

أولها ان للمجاز شرائط معلومة عند على المعانى والبيان من أوجها الاشتراك في امر جلى غير خنى يوجب المقاربة أو المشابهة بين الامرين كاشتراك الشجاع والاسد في قوة القلب والكريم والبحر في كثرة النفع

ونحو ذلك ولامناسبة بين افعال الرب السبوح القدوس الحكيم العليم وبين افعال الشياطين والسفلة والسفهاء وأخبث الحلق

وثانيها ان جناب الملك العزيز أرفع مرتبه وابعد قدرا من أن يجوز لنا أن نتصرف فيه مثل هذا التصرف من غير اذن شريف

وثالثها انا متفقون على أن مثل هذا ممنوع وأن هذا المقام غير مباح ولا مسكوت عنه وذلك من جهتين الجهة الاولى ان البدعة ممنوعة والجهة الثانيه ان الله تعالى لا يوصف الابما قد تحقق فيه انه مدح وثناء دون مافيه نقص أو مانيس فيه نقص ولا ثناء

ورابعها أن هـذا من قبيل اثبات اللغة بالنظر العقلى واللغة لا تثبت الا النقل الصحيح عن ائمتها عند الجمهور في الحقائق الوضعية وعند طائفة في الحقائق والحجاز معا ولم ينقلوا في ذلك شيأ وهذه كتب اللغة موجودة . وقد ذكرت فيما تقدم قريبا ان الجوهري لم يذكر في صحاحه للخلق معني الا التقدير أعنى في هذا المعنى الذي نحن فيه وان كان قد ذكر معانى أخر كالحلق بمعنى الكذب فافهم هذه النكتة

وخامسها أن اهل اللغة ولو اجازوا شيأ في اسمائنا واحوالنا فان اسماء الله تعالى توقيفية ولذلك لا يسمي عاقلا ولا فاضلا ولا يجوز نحو ذلك لا حقيقة ولا مجازاً بالا تفاق مع انهما من أجل الاسماء واحمدها واشرفها فيكيف يسمي خالق القبائح والفواحش والفضائح من غير اذن سمعي ممن لا يجيز عليه ان يوصف بوصف لا ذم فيه ولا مدح وما الملجيء الى هذاو الداعي اليه والله تعالى هو الملك العزيز الذى ليس لعبيده ان تصرفوا في انفسهم الا باذنه فكيف في صفاته واسمائه وسادسها أن هذا ممنوع بالبرها في فلا يجوز التجوز فيه كا لا يجوز أن يسمي وسادسها أن هذا ممنوع بالبرها في فلا يجوز التجوز فيه كا لا يجوز أن يسمي

سبحانه و تمالى ظالما مجازا و فلك البرهان هو إخبار كتاب الله تمانى الذي لاياتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه عن حسن جميع مخلوقات الله و ذلك قوله عن وجل « ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين » وقال تمالي « فتبارك الله أحسن الحالقين » فكيف يضاف الى الحميد السبوح القدوس الذي تمدّح بانه أحسن الحالقين وانه أحسن كل شيء خلقه بغير اذن منه انه خالق جميع من في المالم من كل كذب وظلم و خبث وكفر و في وقد نص تمالى في كتابه الكريم على أن امهاء كلها حسني والحسني تأنيث الاحسن والحسن الراجع الى الحريم على أن امهاء كلها حسني والحسني تأنيث الاحسن والحسن الراجع الى المورة في كان من الصورة الحسنة جمع الحسنين كما قال تمالى « وصوركم الصورة في كان من الصورة الحسنة جمع الحسنين كما قال تمالى « وصوركم المحسن صوركم » وما لم يظهر فيه حسن الصورة من الحجارة والتراب وألجال فاحسن صوركم » وما لم يظهر فيه حسن الصورة من الحجارة والتراب وألجال في من حسن الحكمة والله سبحانه وتمالى اعلم

ألا ترى ان جميع عبارات الكتاب والسينة وأهل اللغة في الجاهلية والاسلام والمسلمين من أهل السنة والبدعة من العامة والحاصة والصحابة والتابعين بل والجبرية الجهمية المبتدعة كلهم عمروا عن أفعال العباد باسمائها الحاصة بها وبكسب العباد لها وفعلهم واختيارهم دون خلق الله تعالى لها فيهم فيقولون اذا زنى الزانى مختارا غير مكره وجب عليه الحد وكذاك اذا قتل وجب عليه القصاص واذا كفر وجب جهاده ونحو ذلك ولا يقول أحد منهم حتى الجبرية الضلال اذا خلق الله الزانى جلد واذا خلق القتل في القاتل قتل واذا خلق الكفر في الكافر حوربوهذه كتبهم شاهدة بذلك. ولو قتل واذا خلق الكفر في الكافر حوربوهذه كتبهم شاهدة بذلك. ولو أن أحدا قال ذلك وحافظ عليه فلم ينطق بمعصية منسوبة الى فاعلها وبدل

نسبة المعاصى الي أهلها بنسبتها اليخلق الله تعالي في أهلها في جميع كلامه أوكثير منه اكان ذلك من أوضح البدع. وأشنع الشنع وشر الامور المحدثات البدائع وأما سائر من قال إن أفهال العباد مقدور بين قادرين من غيرتمين بالذات فالكلام معهم مثل الكلام مع الاشعرية لأنهم وان لم يفرقوا بين فعل الرب عن وجل وفعل العبد بالذات فأنهم يفرقون بينهما بالوجوه والاعتبارات وذلك أمر ضروري فأنهم لابدأن يقولوا ان العبد فعل الطاعة على وجه الذلة والخضوع والامتثال والتقرب والرغبة والرهبة وان الله تعالى منزه عن جميع هذه الوجوه وان الله تعالي فعل ذلك الفعل إما لغير علة كماهو قول بعضهم وإما على جهـة الحكمة والرحمة والنعمة أو على جهـة الحكمة والاتلاء والامتحان فثبت بهذا ان فعل العبد مركب من أمرين اثنين . أحدها من الذات التي هي مقدور بين قادرين . وثانيهما من تلك الوجوه والاعتبارات التي يكفر من أجازها على الله سبحانه أو سماه بها بالاجماع والله تعالى ما شارك العبد الافي أجمل هذين الامرين وأحمدها فكيف ينسب اليه اخبيهما وشرها وأقبحهما بغير اذن منه وهم انما فروا الجميع من قول الجبرية لما يلزم فيه من نحو هذه الاشياء فيجب عليهم ان يموا النزاهة عن خبائث مذهب الجبرية وما يقاريه ويضارعه مما لم ترد النصوص الشرعية بوجو به على المسلمين. ودخوله في اركان الدين

واعلم أنه قد تقرر بالاتفاق أن اسم الحلق لا يطلق على شيء كالتخليق قال تعالى في المضغة « مخلقة وغير محلقة » أي مصورة وغير مصورة ولذلك قال أهل السينة ان القرآن لا يدخل في قوله تعالى « خالق كل شيء » لقوله تعالى « ألا له الحلق والامر » وهما شيئان فدل على أن قوله تعالى « خالق تعالى « خالق

كل شيء » مخصوص بكل شيء يسمى مخلوقا وأن هذه الآية في عالم الخلق دون عالم الاسر. فثبت انه لا حجة لمن سمي الله خالقا لمعاصى العباد في قوله تعالى « خالق كل شيء » حتى يدل على انها تسمى مخلوقة في اللغة وكيف وقد اتفقنا على انها تسمى كسبا وعملا وفعلا لا خلقا

ألا تري ان من جعل العبد من أهل السنة مؤثرا في الذات باعانة الله تعالى لا يسميه خالقا باعانة الله تعالى ماذلك الآلان هذه الذات هي الاكوان وكونها ذوات غير صحيح في لغة العرب وفي النظر الصحيح عند محقي أهل المعقول. وتسمية الاشعربة لها خلقا لله تعالى لم تصح لغة ، يوضحه ان امام الحرمين الجوني والشيخ أبا اسحق ومن تابعها من أهل السنة لم يسموا العبد خالقا مع انهم يقولون ان قدرته هي التي أثرت في ذات فعله وحدها بمكين الله تعالى ومشيئته تعالى من غير زيادة مشاركة بينه وبين قدرة الله تعالى في تلك الذات التي هي فعله وكسبه

فثبت أن المعنى ان الله خالق كل شيء مخلوق أى يسمى مخلوقا فى لفسة العرب التي نزل عليها القرآن ولم يكن أحد منهم يقول خلقت قياما ولا كلاما ولا صلاة ولا صياما . ونحو ذلك ولذلك ورد الوعيد للمصورين المشبهين بخلق الله تعالى فلو كانت أفعالنا خلق الله تعالى لم يحرم علينا التشبيه بخلق الله تعالى . وكذلك لعن الواشهات المغيرات خلق الله تعالى ولا شيك فى جواز تغييرنا لكثير من أفعالناووجوب ذلك فى كثير منها . وكذلك قال الله تعالى بعد ذكر مخلوقاته من الاجسام وتصويرها وسائر مالا يقدر العباد عليه من الاعراض « هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه » وانما يعرف الحلق فى الله تعالى وذم الحكاه الله تعالى وذم الحلق فى الله تعالى وذم الحلاق فى الله الله تعالى وذم الحلق فى الله الله تعالى وذم الحلق فى الله قد الاجسام . ويدل على ماذكرته ما حكاه الله تعالى وذم الحلق فى الله قد الاجسام . ويدل على ماذكرته ما حكاه الله تعالى وذم الحلق فى الله قد الاجسام . ويدل على ماذكرته ما حكاه الله تعالى وذم الحلق فى الله قد الاجسام . ويدل على ماذكرته ما حكاه الله تعالى وذم الحلة فى الله قد الله تعالى وذم الحلة فى الله قد الله تعالى وذم الحلة فى الله تعالى وذم الحلة فى الله قد الله تعالى وذم الحلة فى الله قد المولة فى الله قد الاجسام . ويدل على ماذكرته ما حكاه الله تعالى وذم الحيد المولة فى الله قد الله تعالى وذم الحكاه الله تعالى وذم الله تعالى وذم الهولة في الله قد الله تعالى وذم الهولة في الله تعالى وذم الهولة وفي الله تعالى وذم الهولة في الله تعالى وذم الهولة وخوا المولة في الله تعالى وذم الهولة وخوا المولة وخوا اللهولة وخوا المولة وخوا

الشيطان به من قوله « ولآمرنهم فليفيرن خلق الله » فدل على أن التفهير الذي هو فعلهم ليس هو خلق الله تعالى بل هو مغاير له . ولذلك نظائر كثيرة في كرتها في العواصم

وقد احتج البخارى فى جامعه الصحيح بمثل هذا على ان الكلام لا يسمى مخلوقا فقال في باب قول الله عر وجل « ولا تنفع الشفاعة عنده الله لمن أذن له حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم » ولم يقدل ماذا خلق ربكم ذكره في آخر كتابه الجامع الصحيح في الباب الثاني بعد الثلاثين من أبواب الرد على الجهمية. وقالت البغدادية الخلق اسم يختص الا يجاد بغير مباشرة

فان قال جاهل حجة الاشمرية على أن أعمالنا مخلوقة أنها ذوات لاصفات ولا أحوال ولا يقدر على شيء من الذوات الا الله تمالي

فالجواب من وجوه . الاول أوضحها وهو أنهم لا يقولون بذلك بل يقولون ان أفعالنا هي الاحوال والوجوه والاعتبارات المتعلقة بتلك الذوات وذلك هو معنى الكسب كما تقدم

وثانيها انهم منازعون في أن الاكوان التي هي الحركة والسكون والاجتماع والافتراق ذوات بل هي صفات أو أحوال كا ذهبت اليه الجماهير وأهل التحقيق كابن تيمية وأصحابه منهم وأبو الحسين وأصحابه من المعتزلة ومن لايحصى كثرة من سائر طوائف الشيعة والمتكلمين. وثالثها أنه لانسلم لهم أنه لايقدر على شيء من الذوات الآ الله تعالى بل قد خالفهم في ذلك امامهم الكبير أبو المعالى الجويني والشيخ أبواسحق وأصحابهما فقالوا أنه يقدر على من أقدره الله تعالى عليه ومكنه منه وأراده له كما تقدم

اذا تقرر هذا فلنكمل الفائدة عا بقي لهم من الادلة التي عكن أن يغتر

بها أحد . فمن ذلك قول الحليل عليه السلام \* في مجادلة عبّاد الاصنام . وذلك قوله تعالى حكاية عنـه « قال أتمبدون ماتنحتون والله خلقـكم وما تعملون » وقد احتج بها أبو عبيد لهم وأنكر عليه ابن قتيبة كا ذكره في مشكل القرآن وكلاها من أهل السنة . وقال ابن كثير الشافعي في أول البداية والنهاية في قصة ابراهيم عليه السلام وسواء كانت مامصدرية أو عمني الذي فمقتضي الكلام انكم مخلوقون والاصنام مخلوقة فكيف عبادة مخلوق لمخلوق فأشار

الى مثال الخلاف ولم يتدرض لترجيح

واعلم أن من لم يتأمل هذا توهم أن الاية من النصوص على خلق الافعال. ولذلك يستروح كثير من القائلين بذلك اليها ويستأنسون بها ولو أنصفوا ما تحلوا ذلك فان القول في تفسير كتاب الله تمالي بنير علم حرام بالنص وفيه حديثان معروفان عن ابن عباس وجندب بن عبد الله،ولا خلاف في أن في الآية اجمالا واشتراكا بالنظر الى لفظة ماتمملون فأنها محتملة أن تكون عنى الذي تعملون كقوله تعالى في سورة « يس » ليا كلوا من عُره وما عملته أيديهم » فجمل ماعملته ايديهم ماكولا وكل ماكول مخلوق لله وحده لاعمل للعبد فيه ألبتة وقد سماه معمولا لايديهم لمباشرتهم له. وان تكون مصدرية بمعنى وعملكم. ولما كان ذلك كذلك لم يحل أن يتقول على الله تمالى الا بوجه صحيح والا وجب الوقف ورد ذلك الى الله تمالى لقوله « ولا تقف ماليس لك به علم » لـكن هناوجوه ترجح أنها بمهني الذي تعملون وهو الاصنام التي خلقها الله تمالى حجارة وعملوها اصناما فهي معمولةمصنوعة حقيقة وقد المعمول عملا مجازا وحقيقة عرفية ولاحاجة بنا الي ذلك فكونها معمولة كاف فى ذلك وأصل ذلك أن فهل العبد ينقسم الى مايكون لازما في محل القدرة مثل حركة بدالصانع والى مايتهدى الى مخلوقات الله تعالى مثل تصوير الصانع الذي يبقى أثره في الحجارة وغيرها وهو الذي منع ثمامة المعتزلي والمطرفية أن تكون فعلا للعبد . فالآية تحتمل بالنظر الى لفظها ثلاثة أشياء . أحدها انه تعالى خلق جميع افعال العباد على العموم كاقال المخالف .الثاني انه خلق الاصنام التي هي معمولات العباد ومصنوعاتهم لما فيها من اثر تصويرهم وتشكيلهم . الثالث انه خلق الاصنام التي فيها عملهم وتصويرهم وعلى هذا الثالث يكون التقدير وما تدملون فيه والثاني من هذه الاحتمالات هو الراجح لوجوه التقدير وما تدملون فيه والثاني من هذه الاحتمالات هو الراجح لوجوه

الأول ان الله تعالى ساق الآية فى حجاج الحليل عليه السلام للمشركين وأوردحجته عليهم في بطلان ذلك وتقبيحه وليس فى كون افعال المباد مخلوقة لله تعالى حجة على ذلك من هذه الجهة قط وفي كون الاصنام مخلوقة لله تعالى ذواتا وأعيانا معمولة للعباد نحتا وتصويرا أوضح برهان على بطلان ربوبيتها

الوجه الثاني ان الله تعالى نص على هذا المهنى في غير هذه الآية والقرآن يفسر بعضه بعضاً وذلك في قوله تعالى في سورة الفرقان « واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيأ وهم يخلقون »وقال في سورة النحل « والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيأ وهم يخلقون »

الوجه الثالث انه قد ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسيلم ما يقتضى ذلك، وقد أجمع أهل التفسير ومن يحتج به من الجماهير الى الرجوع الى مثل ذلك في مثل هذه المواضع المجملة من كتاب الله تعالى، وذلك ما أخرجه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك في أول كتاب البر منه فقال، أخبرنا أبو عبد الله محد بن عبد الله الزاهد الاصبهاني أخبرنا أبو اسماعيل محمد بن اسماعيل

اخبرنا ابراهيم بن يحيي بن محمد المدني السجزى حدثني أبي عن عبيد بن يحي عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه رفاعة بن رافع وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انه خرج وابن خالتـ معاذ بن عفراء حتى قدما كمة فلما هبطا من الثنية رأيا رجلا تحت الشجرة الى قوله قلنا من أنت قال انزلوا فنزلنا فقلنا أين الرجل الذي يدعى ويقول ما يقول فقال أنا فقلت له فاعرض على قدرض علينا الاسلام فقال من خلق السموات والجبال فقلنا الله فقال فن خلقكم قلنا الله قال فن عمل هذه الاصنام قلنا نحن قال فالخالق أحق بالعبادة أم المخلوق فانتم عملتوها والله أحق ان تعبدوه من شيء عملتموه قال الحاكم هذا حديث صحيح الاسناد فسماها رسول اللهصلي الله عليه وآله وسلم مخلوقة لله ومعمولة للعباد حيث قال ان الحالق أحق بالعبادة من المخلوق وقال ان الله أحق بالعبادة من شيء عملتموه فناسب حجة أبيــه ابراهيم عليهما السلام وماثلها ففرق بين الحلق والعمل وجعل الاصنام مخلوقة من حيث هي من الجبال التي قد قررعليهم أنها مخلوقة وجعلها معمولة من حيث أنها لا تسمى اصناما الا بعد تصويرهم وتشكيلهم لها

الوجه الرابع ان المهنى اذا كان على ما ذكرنا حصل منه تنبيه المشركين على انهم مثل الاصنام فى كونهم مخلوقين وليس ينبغي ان يكون العبد والرب من جنس واحد لاسيا والعابد منهما أشرف من المعبود بالضرورة من جهتين الجهة الاولى أنه حى والصنم جماد والثانية أنه الذي عمل صورة معبوده من الاصنام ونحته وشابه صورته بخلق الله تمالي وهو من هذه الجهة يسمى معمولا له ومصنوعا كما يقال هذا السيف صنعة فلان وعمله وما أشبه فدلك من تصرف الصناع في خلق الله تعالى فى الحلى والاصباغ وسائر المسببات

وهي حقائق عرفية ولم ينكرها الأعمامة والمطرفية على ما تقدم بيامه

الوجه الخامس أن قرينة الحال وصيغة البيان تقتضى أن يكون قوله وما تعملون موافقا في المدنى لقوله تعالى « ما تنحتون » في أولها لانه صدر الآية الكريمة بانكار عبادة المنحوت ثم أكد ذلك الانكار بكون العبادة له وقمت في حال خلق الله لكنه سماه في آخر الآية معمولا وفي أوله امنحو تا لكراهة تكرير الالفاظ المتقاربة في بلاغة بلغاء العرب كما خالف اللفظ في قوله « فأخر جنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين » مع أن المسلمين في آخر الكلام هم المؤمنون المذكورون في أوله والذي يدل على ذلك أن الواوحالية في قوله تعالى « والله خلقكم وما تعملون » فالمعنى كيف غفلتم عن الواوحالية في قوله تعالى « والله خلقكم وما تعملون » فالمعنى كيف غفلتم عن

قبح عبادتكم لها والحال هذه

وأنت اذا نظرت في طباق الكلام وسياقه لم يحسن قط أن يكون المعمول غير المنحوت ووجب أن يكون هو اياه . أما أنه لا يحسن فلان الجملة الحالية تقتضى شدة النكارة في مثل هـذا الموضع وان يصح ان تقتضيها الا بذلك كما تقول أتجفو زيدا وهو أبوك فلا يجوز أن يكون الاب غير زيد كما لا يجوز أن تقول أنجفو زيدا وأبوك خالد حيث لا يكون بينهما ما يوجب كما لا يجوز أن تقول أنجفو زيدا وأبوك خالد حيث لا يكون بينهما ما يوجب زيادة النكارة ، ولو كان المعمول غير المنحوت لم يكن الشرك معه أقبح واذا كان المعمول هو المنحوت كان الشرك معه أقبح وكذلك يكون الشرك أقبح مع عدم خلق الاعمال بخلاف الشرك مع خلق الاعمال فانه ليس بأقبح من عدم خلق الاعمال فانه ليس بأقبح منه مع عدم خلق الاعمال فانه ليس بأقبح هو المنحوت فلما في ذلك من زيادة قبح الشرك لا نه لا يخفى على عاقل ان أقبح الشرك أن يجمل العبد المخلوق شريكا لربه الحالق له وذلك الشريك كافرق

## 参れのお参

لربه باقرار العبد ولا سيما وذلك الشريك المخلوق جماد مسخر للعبد مصنوع له ينحته ويكسره ويشكله ويطمسه ويضعه ويرفعه ويدنيه ويقصيه. ويتصرف أنواع التصرف فيه

الوجه السادس ان الآية الكريمة نزات في خلق المفعول به المنفصل عن محل قدرة العبد لا في الفعل نفسه لقوله تعالى « ليأ كلوا من ثمره وماعملته أيديهم » ولاخلاف بين المعتزلة والاشعرية انه مخلوق لله تعالى وكذلك صنعة المداد وسائر الاصباغ والمسببات مثل ازهاق الارواح بالجراح والتغربق والتحربق ومثل السحر وآثاره ، ولذلك احتج الشهرستاني وغيره بهذه الصورة على المه المعتزلة حين أنكروا مقدوراً بين قادرين مع اختلاف الوجوه على الله لا يصح عنهم انكار مثل ذلك ومع نزول الآية في هذا بالاجماع كها ذكره ابن كثير بل كما هو معلوم فلا وجه للقطع بتعديبها بل لا يصح ظهور ذلك على جهة الظن لما في عموم ما من الحلاف ولما في تعدية العموم على غير ما نزل فيه من ذلك ولما في خلاف ذلك من المرجحات ولذلك وأمثاله لم تكن فيه من ذلك ولما في خلاف ذلك من المرجحات ولذلك وأمثاله لم تكن

الوجه السابع أن النص على أن أعمالهم مخلوقة لله تعالى ينافى تو بيخهم عليها والاستنكار الشديد لصدورها عنهم لانه لا يخلو اما أن يكون ورد على مثل الشهر ستانى والباقلانى من أغمة الاشعرية الذين عرفوا السكلام فى اللطيف واعتقدوا صحة مقدور بين قادرين وأن أفعال العباد لا تنسب اليهم وحدهم لنقصان قدرتهم عن الاستقلال ولا الى الله وحده لكمال حجته عليهم وقدسه عن نقائصهم فهؤلاء لو ورد عليهم النص على خلق الاعمال لم يشكل عليهم ظاهره ولكن يكون ذكره فى هذا الموضع غير مناسب للبلاغة لان الكلام ظاهره ولكن يكون ذكره فى هذا الموضع غير مناسب للبلاغة لان الكلام

البليغ لابدأن يناسب مقتضي الحال ومقتضي الحال هنازيادة التقبيح والتوبيخ وهو لا يزيد على هذا التقدير ولكن هذا التقدير معلوم البطلان عند الجميع واما أن يكون الخطاب بهذا النص على خلق الاعمال ورد على أجهل العوام الطفام الذين عبدوا لشدة غباوتهم الاصنام فأنهم اذا خوطبوا بأن أعمالهم مخلوقة لله تعالى لا يسبق الي أفهامهم الآ أنه سبحانه وتعالى مستقل بها غير مشارك فيها وحينئذ ينقص ذلك التقبيح أو يبطل أو يتناقض الكلام وينفتح باب الاعتراض على الخليل عليه السلام حينئذ لاعدائه ويرفع الشيطان رأسه الى الهامهم الزام الاحتجاج على الرسل بالقدر وافحامهم بذلك كما حكى الله تعالى ذلك عنهم في غير آية وكل عاقل يريد افحام خصمه أو ارشادد لا يورد عند جداله أعظم شبه الخصم في حال الصولة عليه بالحجة القاطمة فلم يكن الخليل عليه السلام يلقنهم في هذه الحال أعظم شبهم التي ضل بها كثير من المسلمين بمد الاسلام. ودق النظر عن جوابها على كثير من العلماء الاعلام. مع ماأوتى الخليل عليه السلام من حسن العبارة وايضاح الحجة . ألا تري الي قوله عليه السلام فيما حكى عنه من حجاجهم في سورة العنكبوت « انما تسبدون من دون الله أو ثاناً و تخلقون افكاً » كيف عقب بطلان ماهم عليه مايدل على سوء اختيارهم في اختلاقهم الافك افتراء من عند أنفسهم فهذا هو المناسب لحال المناظرة . ألا تراه لا يصلح أن يقول عوض قوله وتخلقون افكا والله الذي خلق هذا الافك فيكم وأراده منكم لانه يكون بذلك كالمتذر لهم في حال النكير عليهم فيكون مناقضا لقصده فكذلك لو جملنا الحلق عمني انشاء المين في قوله « والله خلقـكم وما تمـملون » والقرآن يفسر بعضـه بعضا كما قال المفسرون في تفسير قوله تعالى « كتاباً متشابهاً » أي يشبه بمضه بمضا في

معانيه وأحكامه وفهذه الوجوه ترجح ان ماتعملون بمهى الذي تعملون على أحد وجهين واما أن تجمل الاصنام هي المعمولة لانها لاتسمي أصناما الابعد عملهم. أوعلى أن تجعل معمولا فيها ولولا ماشهد لذلك من القرآن والسنة والمرجحات الضرورية مارضيت أن أتكام في كتاب الله تعالى بغير علم وأقصى مافي الباب أن يكون الذي ذكرته محتملا غير راجح فكيف يجوز القطع بأنه غير مراد الله تعالى والقطع على أن نقيضه هو المراد والاحتجاج بذلك على مسألة كبري قطعية من مهات مسائل الاعتقادالتي أوقعت الفرقة بين المسلمين والعداوة والله تعالى يوفق الجميع الى ما أص نا به ربنا سبحانه وتعالى من الاجتماع ويعصمنا عما نهانا عنه من التفرق ولن يوجد الي ذلك سبيل أوضح من ترك مالم يتضح والرجوع الي ما استبان من الكتاب والسنة والتقديم له على ماوقع فيه الاحتمال والاختلاف والله عند لسان كل قائل و نيته وهو حسبنا ونع الوكيل

وقد أوضحت في المواصم بقية المباحث وبطلان دعوي الاجماع على خلق الاعمال الا بمعنى التقدير وسبق القضاء وجفوف الاقلام كا قد ورد في كتاب الله تمالي وعن رسول الله صلي الله عليه وسلم واتفقت الامة المرحومة المعصومة على صحة معناه وانه لا يقتضى الحام الرسل ولا يناقض كال حجة الحكيم العليم على ما عصاه من عباده وذكر ذلك كله هنا يخرجنا عن قصد الاختصار بالمرة

ولا نزاع فى ان الافعال مخلوقة بمعنى مقدرة وأما بغير ذلك المعنى فان سلمنا ان ذنوبنا تسمى مخلوقة لله تعالى فى اللغة بغير ذلك المعنى مع صدورها منا باختيارنا على وجه تقوم الحجة به علينا فلا وجه لادخال ذلك فى مسائل

الاعتقاد واركان الاسلام وواجبات الايمان ولاحجة على ذلك ولا شبهة ولا حرج على من لم بؤمن بذلك لجهله به فليس كل حق يجب أن يدخل ذلك من وجود الموجودات وعدم المعدومات. وقد عاتمنا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ديننا كما علمه ربه عن وجل وحصر لنا اركان الاسلام وعلمناالايمان والاحسان فما عد فيه خلق الافعال وانما عد فيه سبق الاقدار. كما تواتر في الاخبار. ولذلك لم يذكره مالك في الموطأ كما ذكر القدر وغيره في أواخره ثم انظر مع تسليم نفي الجبر وتسليم قيام الحجة لله تعالى بخلق القدرة وتمكين المكافين أى ثمرة ته في لاعتقاد ان الافعال مخلوقة وانما حافظ على ذلك في الاصل من يقول بالجبر. ثم ظن كثير من أهل المكالم والحديث بعد في الاصل من يقول بالجبر. ثم ظن كثير من أهل المكالم والحديث بعد في الاصل من يقول بالجبر. ثم ظن كثير من أهل المكالم والحديث بعد في عنص المنتهى أن الاشعري ألزم من قوله بذلك القول بتكايف ما لا يطاق في مختصر المنتهى أن الاشعري ألزم من قوله بذلك القول بتكايف ما لا يطاق وحده في أول الامروالله أعلم

وعلى تسليم ذلك كله فاعتقاد أنها مخلوقة بمعنى مقدرة يكني وهو صحيح بالاجماع كما تقدم وفيه الحيطة والعصمة عن تعديه الى مواقع الخلاف ومظان البدعة ولكن يعبر عنها بإنهامقدرة لانهاصر يح عبارة الكتاب والسنة والصحابة والتابمين ولايعبر عنها بانها مخلوقة لانها توهم خلاف الصواب ولأنها عبارة الجبرية وأهل الكلام المتأخرين عن عصر الصحابة والتابعين رضى الله عنهم الجمين ولانها مختلف فيها وقد نهينا عن الاختلاف واختياره مع التمكن من تركه وقد نهى الله تعالى عن قولهم راعنا وأمر ان يقولوا مكانه انظرنا لصاحة يسيرة كيف مانحن فيه والله الهادى والحمد لله رب العالمين. وصلى

الله على سيدتا محمد وعلى آله وسلم

المسألة الرابعة أن الله تعالي لايكلف مالا يطاق

وهو قول الجماهير من جميع طوائف المسلمين واجماع المترة والشيعة والممتزلة ورواه ابن بطال في شرح البخارى عن الفقهاء أجمعين . ونسب السبكي المنع منه الى الفزالي والشيخ أبى حامد والشيخ تقى الدين الشهير بابن دقيق العيد وإمام الحرمين أبى المعالى الجويني والآمدي على تفصيل ذكره في الفرق مين المحال لذاته ولغيره

واعلم أن هذا مالا شك فيه ولا ريب وانما يتعجب من وقوع الخلاف الشاذ في ذلك وأي شك في ذلك والله تعالى قد نص في كتابه السكريم على ذلك في غير موضع كقوله تعالى « لا يكاف الله نفسا الا وسعها » وفي آية أخري « لا نكلف نفسا الا وسعها » بالنون وفي آية أخري « إلا ما آتاها » ومنه « أم تسألهم أجراً فهم من مغرم مثقلون » ومنه قوله تعالى « ولقد مكنا كم في الارض » وفي آية «ولقد مكنا كم في النون وفي آية وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة » الآية وأمثال ذلك مما لا يحصى

والمراد بالاحتجاج بهذه الآيات و نحوها انها شاهدة على اعتبارما يسمى حجة في عرف العقلاء وامتناع نقيض ذلك على أحكم الحاكمين وأن هذا معلوم ضرورة من كتب الله تعالى وأديان رسله عليهم السلام ونص على ما يستلزم ذلك مما لا يحصى كثرة من سعة رحمته وظهور عدله . وعظيم فضله . وعدل أحكامه وظهور حكمته . وشمول نعمته . وقوله . من أتانى عشي أتيته أسعى ومن تقرب الى شبرا تقربت اليه ذراعا . بل سمح سبحانه من الوسع

الممكن المقدور ما لا يحصي ونص على ذلك فقال تمالى « ما جمل عليكم في الدين من حرج » وقال « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم المسر » فسمح سبحانه وتعالى مما يطاق الكشير الذي لا يعلم مقداره الا هو ولم يبق من التكاليف الا ماجعله سببا لرحمته. وفضله وكرامته . كما جمل البذر في الدنيا سببا لازرع الذي لا ينميه ويتمه سواه وبشر سبحانه ويسر ونهي عن التعسير والتنفير وجاء على لسان نبيه نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم أنه المبموث بالحنيفية السمحة وتلتى ذلك علماء الاسلام بالتصدبق والاشاعة وعملوا في الاحكام بحسب ذلك واحتجوا به وشاع فيما بينهم وذاع . والعقدعلى عدم انكاره الاجماع. ولم يمارض ذلك عقل ولا شرع ولا نصولا ظاهر وناسب هذا كله تمدح أصدق القائلين. بأنه أرحم الراحمين. وخير الراحمين. وأكرم الاكرمين. ولا يختص المؤمنين من رحمته تمالي الاكتابتها ووجوبها لهم و نحو ذلك دون سعتها فانها لكل شيء كما تبين في قوله تمالي «ورحمتي وسعت كل شيء » الآية ومن حرمها فذلك لاستحقاقه ولحكمة بالغة وهي تأوبل المتشابه على مانس. على أن الحصوم جوزوا تكليف المؤمنين المرحومين عما لا يطاق عقلا وسمما بل جوزوا عقلا عقامم بذنوب أعدائهم المشركين بل جوزوا ذلك في حق الانبياء والمرسلين والله تعالي تمدح بضد ذلك وبان له الاسهاء الحسني وله أعظم الحمد والمجد والشكر والثناء دع عنك المدل في الحكم والجزاء وعضد ذلك الثناء العظيم . من رسوله الكريم بانه لا أحد أحب اليه المذر منه سبحانه وتمالى من أجل ذلك أرسل رسله الى العالمين . وانزل كتبه على المرسلين . وجمل رسله تتري الي خلقه مبشرين ومنذرين . ومعلمين ومحتجين. وميسرين غير ممسرين . لئلا يكون للناس على الله حجة بمد الرسل

والمحب ممن يدعي الفقه والفهم بل الأمامة العظمى في العلم كيف لم يهلم أن مراد الله تمالى هو أطيب الثناء . وأحسن الاسماء . وأجمل الحمد وأتم المدل وأحمد الامور كلها أوقد فهم هذا كلهولكن ظن أن تكليف مالايطاق وطلب تنجيزهمن العبد الضميف وعقوبته عليهأشد المقوبة وأدومها هوأنسب بأطيب الثتاء والمادح الربانية والمحامد الرحمانية من عكس ذلك كانه لم يعرف القرآن والسنة قط قال سبحانه و تمالي في ذلك « ولو أنا أهلكناهم بمذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت الينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى » وقال عز وجل « أن تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غاملين » وقال في الزمر « أن تقول نفس يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله وان كنت » الآيات الي قوله « بلي قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين » وقال تمالى « ذكري وماكنا ظالمين » وقال تمالى « شهد الله أنه لا إله الا هو والملائكة وأولوا العلم قامًا بالقسط لا إله الا هو المزيز الحكيم » فجمل القسط الذي هو العدل مما هو لازم لتوحيده في الالهية ومما هو قائم به ومما شهد به لنفسه وشهد له به خواص خلقه وأهل معرفته والعدل هو ضد الجور والعنف والعسف وذلك كله دون تكليف مالايطاق فانه قد وصف بذلك كثير من ملوك الجور ولم يوصف أحدمهم قط بتكليف مالا يطاق كما يأتي تمالي الله عن ذلك علوا كبيرا أفلا يخاف المخالف أن لا يكون من العلماء الذين شهدوا لله مهذه الشهادة الى غير ذلك وأوضح من ذلك انه سبحانه وتمالى كتب الاعمال في الكتب وأشهد على خلقه ملائكته الكرام ثم نصب الموازين القسط ليوم القيامة وأنطق الجلودوالاعضاء بمد شهادة الملائكة وصالحي خلقه بمد رسله عليهم السلام كلذلك ليقيم الحجة حجة عدله. وعظيم فضله. ويقطع اعذار المعاندين. والجاهلين والمتجاهلين . وكم احتج الله تعالى بذلك وعدح به في كريم كتابه كقوله تعالى «شمالسبيل يسره» وقوله تعالى «وهديناه النجدين» وقوله عن سلطانه «إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفورا» بل نفي سبحانه وتعالى مايستلزم ذلك أو يقاربه كما قال سبحانه وتعالى «أمتسالهم أجراً فهم من مفرم مثقلون» فأوضح انه لم يبق لهم عذرا يتعللون به اذ لا مهنى لنفي المفرم الثقيل مع وجود التكايف الممتنع لذاته المستحيل . ثم تدح سبحانه وتعالى بالقضاء بالحق يوم القيامة في غير آية

فالحب ممن لم يفهم ان ذلك بنافي تكليف مالا يطاق ويضاده ممن يدعى الانصاف وفهم الدقائق والنوص على غوامض الحقائق وانه في رتبة الذب عن الاسلام ونحو ذلك كثير جداً في كتاب الله تعالى فكيف يقدم على هذا كله مفهوم ظني مرجوح مختلف في معناه كما ذكره الغزالي في قوله تعالى حاكياً عن عباده « ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به » والله تعالى يقول « واتبعوا أحسن ماأنزل اليكم من ربكم » ويقول « فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الالباب » ولا شك في وضوح الآيات في نفي ذلك وحسنها سمعاً وعقلا وفضلاوعدلا وأما الآية التي احتج بها فقد ذكر البنوي وغيره من أهل المنة اختلاف المفسرين في معناها وفيها احتمالان لادافع لهما وأيهما كان تفسيرها فالناني تفسير التي قبلها فافهم . أحدهما أن يكون المراد الشكاليف الشاقة مع دخولها يحت القدرة وقد دل على ذاك حديث أبي قدادة رضى الله عنه خرجه مسلم في الصحيح وغير مسلم وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عمن يصوم الدهرفقال لا صام ولا أفطر فقيل كيف بمن يصوم يومين ويفطريوما قال أويطيق ذاك أحد الى قوله فيمن يصوم يوما ويفطريوما وددت الى طوقت ذلك وقد نص ابن الاثير في النهاية على انه صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك لضعف . وأعظم من ذلك نفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يطيق أحد على صوم يومين وفطر يوم وذلك واضح فى انه صلى الله عليه وآله وسلم وآله وسلم فسر الطاقة هنا بما لامشقة فيه ولا حرج فدل على أن الشاق يسمى غير مطاق فى عرفهم ولا أصح من اثبات اللغة بالسند الصحيح بل المشقق على صحته من طريق تلقتها الامة بالقبول وادعى الاجاع على صحتها باطنا وظاهراعدد كثير من أعمة الاسلام. وعادة اللغويين والمفسرين الاكتفاء في مثل ذلك برواية بعض أهل اللغة بغير سند ولاتوثيق

الاحتمال الثاني أن يكون من تحميل عقوبات الذنوب في الدارين مثل المصائب في الدنيا وعذاب القبر في البرزخ وعذاب النار في الآخرة . ومن ذلك قوله تعالى « وان تدع مثقلة الي حملها لايحمل منه شيء ولوكاز ذاقربي» وهـذا صريح في هـذا المعني والحمـد لله رب العالمين . وكذلك قوله تعالى « ولنحمل خطاياكم وماهم بحاملين من خطاياهم من شيء»

ومنه حديث عبد الملك في ابن الزبيروددت أبى تركته وما يحمل من الاثم في هدمها وبنائها ذكره ابن الأثير في بهاية الفربب في مادة حمل وهو معني صحيح فصيح. وقد فسره بهذا المعنى العلامة المتفق على علمه وجلالته عبد الملك بن جريج فقال هو مسخ القردة والحنازير رواه البفوى عنه في تفسير هذه الأية فجعله من قبيل مالايطاق من عقوبات الذنوب. وجدله كثير من المفسرين من الاول أعنى الشاق. فقال مجاهد هوالغلمة. وقال

الراهيم هو الحب. وقيل شماتة الاعداد. وقال محمد بن عبد الوهاب العشق وقيل هو الفرقة والقطعية ذكر ذلك كله البغوى ولم يذكر قط عن أحد من المفسرين انه تكليف المحال وهو من أهل السنة فكيف يرى هــذا المعني المتسع لمثل هذه الاحتمالات والمعاني المختلفة يقدم على النص الجلي الذي اثني الله تعالى به على نفسه و تمدح به من قوله « لا يكلف الله نفسا الا وسما » وما في معناها وما في معنى ذلك من اسماء الله الحسني وما ذكر ناه من الحديث ولا سيما ونزول قوله تعالى « لا يكلف الله نفسا الا وسعها » كل ذلك مع قوله تمالي « ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به » في آية واحدة وفي وقت واحد فلا يجوز أن يتناقض فيكون احدهما ناسخا والآخر منسوخاً وكونهـما نزلا معاً أمر ثابت في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن أبي هريرة كلاهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم \* على أنا لو سلمنا لمن احتج بها ما توهمه من ان المراد لا تحمانا مالا نطيقه من التكاليف المحال وقوعها لما سلمنا أن الدعاء بذلك يستلزم جواز وقوعه من الله تمالي فقد دل الدليل على جواز الدعا عما لا يجوز على الله تعالى خلافه كقوله تعالى « قل رب احكم بالحق » فانه دعاء الي الله تعالى عا لا يقع سواه وكذاك قوله تعالى « قبل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين » فأنه معلوم ان الله تعاني لا يجعل رسوله الكريم عليه . الحبيب اليه . مع خصومه المكذبين به المماندين له فيه . وكذلك استغفاره صلى الله عليه وآله وسلم من ذنو به فانه مامور به في سورة النصر وهي نزلت بمد قوله تعالي في سورة الفتح « ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر » فهو سؤال لما لا يقع وكذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم لعلى عليه السلام. ألا أعلمك كلمات اذا قلم ن غفر الله

لك مع أنه مغفور لك . رواه الترمذي والنسائى فى اليوم والليلة من حديثه عليه السلام فيكون الدعاء حينئذ عبادة يحصل بها الثواب والتشريف للعبد والتقريب وتحصيل المسؤل بسببين . لما لله تعالى فى ذلك من الحكمة فاولى وأحري قوله تعالى « ربنا ولا تحملنا ما لاطافة لنا به » وهذا أمر شهير كثير جدا ومنه قول القائل

وهذا دعاء لوسكت كفيته \* لاني سألت الله ما هو فاعل وأعجب من ذلك قول الغزالي في الاحياء ان ذلك وقع جازما به محتجا عليه بتكليف أبي لهب بالايمان مع قوله تعالى «سيصلي نارا ذات لهب » وقد رد هذا ابن الحاجب في مختصر المنتهي بانه مثل خبر قوم نوح « أنه لن بؤمن من قومك الامن قد آمن » قلت بل هو والعلم السابق سواء والكل مسألة واحدة وهي المعروفة في علم الاصول بالممتنع لغيره لا لذاته والتكليف بذلك جائز بالاجماع ولا يسمى محالا وفاقا

وقد بين الحلى المعتزلى الشيعي في مختصر المنتهي ان ذلك هو الذي جوزه الغزالي وابن الحاجب لا المحال لنفسه. قلت بل ذلك جائز عند المعتزلة وجميع المسلمين أجمعين الامن زعم ان الله تعالى لا يعلم الغيب ممن يدعي الاسلام من الغلاة في نفي القدر. وقد بين ذلك العلامة ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة في شرح قوله عليه السلام اقتلوه ولن تقتلوه فكيف أوهم الغزالي في الاحياءانه يجوز الذكايف بالمحال مطلقا وأوهم ان ذلك وقع

وقذ قال السبكي في جميع الجوامع والحق وقوع الممتنع بالغير لا بالذات وتسميتهم لهذا الجنس بالممتنع من قبيل المجاز وهو مما لا يجوز الا مع البيان لان العلم غير مانع بنفسه عند جميع المحققين

وقد نص الشهرستاني من كبار الاشعرية على ان العلم غيرمؤثر بالاجماع وصحيح ذلك غير واحد منهم دع عنك المعتزلة واحتج الجويني على ذلك بانه لو كان العلم بؤثر في المملوم لما تعلق العلم بالقديم نفسه سيبحانه وتعالى لانه لا يصبح أن بؤثر في الله تعالى شيء

واحتج الرازي على ذلك بوجوه كثيرة . منها ان ذلك بؤدي الى ننى قدرة الله تعالى وذلك كفر بالاجماع وانما كان يؤدى الى ذلك لان علم الله تعالى متعلق بجميع أفعاله وتروكه فكان يلزم ان ماعلم اللهانه يفعله في وقت لم يوصف بالقدرة على تركه ولا تقديمه ولا تأخيره وماعلم انه يتركه لم يوصف بالقدرة على فعله وذلك يستلزم استقلال العلم بالتأثير واستغناء العالم عن القدرة وذلك يستلزم انقلاب العلم قدرة وانقلاب الفاعل المختار غير مختار وذلك عال

وذكر ابن الحاجب ان مثل هذا يؤدى الى أن التكاليف كلها تكايف بالحال قال وذلك خلاف الاجماع. وقال أيضاً ان الممكن لا يخرج عن امكانه بخبر أو علم انتهى

واعلم أنهم انماارادوا ان العلم لا بؤثر تأثير القدرة في ايجاد المعلومات وفعل المأمورات ولم يريدوا نفي كل تأثير للعلم مطلقا فان العلم بؤثر تأثير الدواعي والصوارف. مشاله أن مر علم ان العقاب يحصل على ترك الصلوات والثواب العظيم يحصل على فعلها كان علمه ذلك مرجعا لفعلها على تركها مؤثرا في وقوعها من العالم بذلك ألا تراه لا يتركها مع ان تركها أسهل ما ذلك الا ترجيح العلم غير هذه الوجوه في ان العلم غير هذه الوجوه في ان العلم غير مؤثر تأثير القلم وكذلك الشيخ مختار في الحتبي جود الكلام في ذلك مؤثر تأثير القلدرة وكذلك الشيخ مختار في الحتبي جود الكلام في ذلك

وذكرت في العواصم وجها حسنا في الحام من يحتج على الله تعالى بالعلم من المبتدعة والملاحدة و و دلك انا لو سلمنا تسليم جدل انه و ثر و مانع مر خلافه منع استحالة لزم أن تكون حجة الله تعالى على عذاب العصاة لان العلم يتعلق بافعال الله تعالى كا يتعلق بافعال عباده اجماعا فكما أنهم لا يستحسنون من الله تعالى يوم القيامة ان يقول انما عذبتكم لسبق علمي بذلك فكذلك من الله تعالى يوم الناع عصيناك لسبق علمك بذلك وان حسن ذلك منهم كان من الله أحسن

ويلحق بهذه أمور يشتد تمجب العاقبل منها

أحدها ان مذهب الغزالي نفسه ان التكليف بالحال لذاته لا يجوز على الله وهو مشهور عنه في شرح المنتهي وجمع الجوامع وغيرها حتى ذكروا ان حجته على ذلك هي حجة ابن الحاجب وانما أراد الغزالي بالوصية بذلك في احياء علوم الدين الموافقة لعقيدة الاشعرية . على ان ذلك لم يصح قط عن الاشعري ولا لذلك عنه أصل صحيح كما أوضحته في العواصم . ولذلك صدر ابن الحاجب المسالة بان التكليف بالحال لا يجوز ثم قال ونسب خلافه الى الاشعري على صيغة مالم يسم فاعله ثم ذكر ان ذلك نسب الى الاشعري على توه جهة الالزام له لا انه نص على ذلك ثم تعصب أصحاب الاشعري له على توه انه مذهبه وقدموه على نصوص كتاب الله تعالى ونصوص رسوله صلى الله علي الله وآله وسلم وعلى البراهين العقلية فانا لله وانا اليه راجعون

وثانيما ان الغزالى ذكر فى كتابه الاقتصاد. فى الاعتقاد تأويل ذلك عما يخرجه عن محل النزاع ويقتضي جمع المكلمة على نفيه عن الله سبحانه وتعالى فلله الحمد. وذلك انه ذكر فيه أن المراد بذلك مجرداء تقاد المكلف انه خاطب

بذلك لا أنه مطلوب منه لكن خوطب به ليعتقد توجه الطلب اللفظى اليه لا أنه أريد منه فعله ولا يجب عليه الا مجرد ذلك الاعتقاد

قلت وهذا على نحو قول الله تعالى للمصورين يوم القيامة . أحيواماخلة تم التعجيز لا لطاب ذلك منهم . ومذبه حديث من كذب في خلمه كان يوم القيامة عقد شعيرة . وقد أشار الى هذا الجوني في مقدمات البرهان فقال إن كان المراد ورود صيغة الامر لا حقيقته فذلك جائز كقوله تعالى «كونوا قردة خاسئين» فان معناه كوناهم قردة فكانوا كما شئنا . وان كان المراد تحصيل المأمور به فذاك ممتنع . قلت قد صرح الغزالي في الاقتصاد ان الاول هو المراد وعلى هذا فلا يكون اعلام أبي لهب بأنه سيصلى ناراً ذات لهب بعد كفره العظيم محل النزاع لوجوه

الوجه الاول ان النزاع انما هو فى تكايف يقع عليه الجزاء والمقوبة وحده كالوكلف أعمى بنقط مصحف على الصواب ولم يكلفه الله تعالى بغير ذلك ولا عاقبة على سواه وكان الاعمى يود أنه تمكن من ذلك وامتثل ثم يخلد فى عذاب النار بترك ذلك فهذا مالم ينسبه أحد الى معبوده من جميع المقلاء بل هذا مالم ينسبه المأحد من رؤساء المخلوقين حتى تفاحشت البدع ورذلت حتى تكام فى مهمات قواعد الاسلام بالآراء والاوهام وضربت فيها المقابيس والامثال وتجارى فيها أهل الاهواء مجاراة المتنافسين. وتجاروا على ذلك مجاراة المتعادين. فظن بعضهم ان هذا ليس بصنة نقص عقلا مع موافقتهم على ان الكذب صفة نقص عقلا والكذب دون هذا في النقص بكثير لاسيا من الله تعالى شاكة تعالى ثم ادعواوقوعه من الله تعالى

واعلم انه لا استبعاد أن يعاقب الله تعالى بذلك في الآخرة من جوزعليه التكليف بالمحال الذي لايطاق كما صح أن يقال للمصورين يوم القيامة أحيوا ماخلقتم وأن الكفاريؤمرون بالسجود ويحال بينهم وبينه فلا يستطيعون بل مجوز ذلك على الله تمالي في دار التكايف أولى بهذه العقوبة لما ثبت عن جماعة من الصحابة في الصحيحين وغيرها ان الله تعالى يقول. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ماشاء . ولما ثبت من مناسبة العقوبات للمعاصى حتى أن من تردي من جبل فهو يتردى في النار من جبل ومن طعن نفسه بحديدة فهو يطعنها في النار بحديدة وحتي رأي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة حبست هرة حتى قتلتها والهرة تنهشها في النار وحتى ثبت ان الله تعالى يقول أليس عدلا مني ان أولى كلاما تولي فيقول الخلق بلي فيرى كل عابد لغير الله معبوده ويأمره باتباعه حي يوردهم النار وعثل لمن عبد عيسي صورة عيسي عليه السـ الام وأمثاله من الصالحين كذلك وحتى قيل للمصورين أحيوا ما خلقتم وحتى يكفر من قال لآخر يا كافر وليس كذاك ويعفي يوم الخميس والاثنين عن كل مسلم الا المهاجرين حتى يصطلحا لانهما اختارا عدم العفو مذهباونحو ذلك فليحذر من هذه العقوبة الخاصة مع سأتر أنواع المذاب صاحب هذا المذهب بل يحذر من أهون من هذا وهوأن يناقشه الله تعالى الحساب على جميع ما أقدره عليه ومكنه منه ولايسامحه في قليل ولاكثير ويقول له أنت جوزت منى تكليف مالايطاق وظننت ذلك في فلا أقل من أن أحاسبك على التكليف الذي لايطاق ولا أسامحك بشيء منه وفي ذلك هـ لا كه كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال . من نوقش الحساب عـ ذب. وشواهده معلومة وكني يقول الله

تمالى « ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ماترك على ظهرها من دابة » وفي آية أخري « ماترك عليها »

الوجه الثاني ان الله لم يعلم أبا لهب بذلك بالنص ولا ظاهر القرآن يقتضى ذلك أيضا وانما أعلم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فمن أبن أن أبالهب علم ذلك يقينا والله قادر على أن لايملمه ذلك لتزداد الحجة عليه وقد ذكرهذا ابن الحاجب وقال انه مثل إعلام نوح عليه السلام انه لن يؤمن من قومك الآمن قد آمن

الوجه الثالث انه وان علم ذلك فانه خارج مخرج الوعيد لا مخرج الاخبار المحض والفرق بينهما واضـح فان الوعيد مشروط بعـدم التوبة مثل وعيد جميع الكافرين

الوجه الرابع انه لامانع من أن يكون الخبر والقضاء والقدر والكتابة في مثل ذلك مشروطة ويكون مما يجوز أن يدخل في قوله تمالى « يمحو الله مايشاء ويثبت وعنده أم الكتاب » ويدل عليه حديث لا ير دالقضاء الاالدعاء وواه الحاكم وفي الباب عن معاذ وعائشة وابي هريرة ذكر ها الهيئمي وروي عن ابي قلابة عن ابن مسعود رضي الله عنه انه كان يقول . اللمم ان كنت كتبتني في أهل الشقاء فامحني وأثبتني في أهل السعادة . وقال رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح الاان أباقلابة لم يدرك ابن مسعود . وهذا باب واسع وقد ذكره الغزالي وغيره في الجدواب على من قال مافائدة الدعاء والعمل مع سبق الاقدار وجوده ابن قيم الجوزية في الجواب الكافي ونقلته في العواصم وزدت عليه زيادات مفيدة

الوجه الحامس انه ليس في الخبرانه لايؤمن فيجوز أبو لهب في نفسه

حين يسمعه أن يكون لو آمن من المؤمنين المصاة وان يدخل النار بذلك ويطمع في العفو بمد دخولها على الاصل في حسن ذلك. عقلا أو لساعه أن السمع ورد بذلك فأنه لامانع من ذلك. فاذا جوزاً بو لهب ومن في حكمه هذه الامور أو بمضها قامت عليه الحجة والمذر الحق الذي هوسنة الله تعالى في عدله وحكمته يوم القيامة فكيف مع هذه الامور واحتمالها يجوز للعاقل أن يقطع على ان تكليف المحال قد وقع والتقول على الله بما لم يقل كالكذب عليه والتوصل الى ذلك بالشبه الواهيات. صنيع المخذولين من أهل الضلالات. فان الاجتراء على الابتداع في الدين ذنب عظيم وربما أدى صاحبه الى الكفر والعياذ بالله وهل ذلك الاكالاحتجاج على تجـويز الولد بقوله تمالى « قل ان كان للرحمن ولد فانا أول العابدين » مع وجود النصوص الجمة على بطلان ذلك وتعظيم تقبيحه بنحو قوله تعالى « وقالوا اتخذ الرحمن ولداً لقد جئتم شيأ ادا تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هـدا » الى آخر الآيات. ولو سلمنا أن النصوص تمارضت في مثل هذه المسألة كان الواجب على العالم ان يرجح منها المحكم الموافق الأكثر ثناء على الله تعالى ومدحالله تمالى ومناسبة لاسمائه الحميدة الحكمة الحسني لقوله تمالى « واتبعوا أحسن ماأنزل اليكم من ربكم » وقوله تمالي « الذين يستممون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداه الله وأولئك هم أولوا الالباب ، فما الموجب لترجيح تشبيه أفعال أحكم الحاكمين بافعال المجانين والاطفال. حين لاح لذلك أدني خيال.وتقديم أضعف الاوهام وأبعد الاحتمالات والجزم بوقوع ذلك دون نقيضه الذي هو منطوق به في نصوص القرآن الصادعة.معلوم احكامه واثباته في البراهين القاطعة . داخل في الاسماء الحسني غرة في الحمد والمـدح والثناء . وأعجب من

ذلك كله المحافظة من الغزاني على الوصية باعتقاد ذلك لاهل الجمل في الاعتقاد من المتمبدين والزهاد .والذين لم يعرفوا الخلاف في دقائر الكلام مع نهى الغزالي عن علم الـكلام وذكر مساويه وما بؤدى اليه الحوض فيه لانه ذكر هذا في الرسالة القدسية من مقدمات الاحياء الذي بالغ فيه في ذم علم الكلام لما جر" اليه من البدع فاي بدعة بديمة . ومحدثة شنيمة . أبدع واشنع من وصية الزهاد والصالحين من عوام المسلمين باعتقاد ذلك في أحرالحاكمين. وأرحم الراحمين . وايهام م ان اعنقاده من الفرائض المؤكدة في دين الله تمالى وان من لم يمنقد ذلك كان على اعظم خطر من عذاب الله ولقد مفى اكثر عمر الدنياعلى مالا يحصي من الظلمة والفجرة والفسقة والكفرة والحلفاء والسفهاء فما علم ان أحدا منهم فعل ذلك على الوجه الذي جوزه المخالف على الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً وانما كانوا يماقبون من لا ذن له لحاجبهم الى تحصيل الاموال أو لدفع المضار أو لمجموعهما أو تشفيا من عدو مضر انتصافا منه ونقها للثار. ونحو ذلك مما ألف وعرف من عادات الفجار وهذا أيضاً غير تكليف المحال انماهذا انزال المضاريمن لايستحقها وأما ان أحدامن جميع ما ذكرنا من أنواع الاشرار وجد مريضا ليس بينه وبينه عداوة ولا له في تمذيبه حاجة ألبتة ولا غرض له ولا داعى ولا لهذنب ولا عليه حجة فاص بتكليفه حمل الجبال . او مالا يطيق من الاحمال . ومسابقة الرياح والحيل السابقة فان لم يغمل ما لا يطيق من ذاك عذب أشد المذاب. وعوق أفحش المقاب فاكان هذا من فاجر ولا كافر ولا خليع ولا سيخيف ولا يجوز ان يكون منهم ولو فمل مخلوق لكان الله تمالي هو الذي يشتد عليه غضبه وسخطه ويتولى عقوبته وملامته واذاقته أعظم الحزى والهوان والمت والفضوح

فكيف ينسب جواز ذلك بل وقوعه وتجويز أفحش ما يكون من جميع أنواعه الفاحشة إلى الملك العلي الحميد . الصمد المجيد . السبوح القدوس الذي كره ذلك وسخطه وحرمه ويعادى على أقبل منه كل جبار عنيد ، وقال في كتابه المجيد ، وما ربك بظلام للعبيد ، وقال على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، يا عبادي انى حرمت الظلم على نفسى وجلته محرما بينكم فلا تظلموا كا رواه مسلم في الصحيح عن حديث أبى ذر الففارى رضي الله عنه

ومن الشبه في ذلك قوله تعالى « فاذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني » قالوا فحرم عليها الخوف والحزن في هذه الحال وكلفها اعدامهما عن قلبها وهي لا تستطيع ذلك

والجواب ان النهى هذا لم يرد للتحريم فقد ذكر السبكي في جمع الجوامع للنهى ثمانية معان أحدها بيان العاقبة كما في هذه الآية الشريفة وذلك أن النهي فيها انحا ورد للبشري بوقوع ما لا ينبغي عنده الخوف والحزن فانه مقام تكريم لا مقام تكليف ولذلك عقبه بقوله « انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين » وهاتان بشارتان عظيمتان ممن علمت صدقه في كل خبر وقدرته على كل شيء واحاطة علمه بكل غيب فهي تقابل مافي طبعها البشرى مع ما ذكره الله تعالى بعد ذلك من ربطه على قلها

يوضحه أنه مقام لطن وتشريف. لا مقام تحريج و تعنيف ولو سلمنا انه نهي تحريم لوجب في حكمة الله تعالي و عوائده مع عباه المؤمنين أن يمكنها من مفارقة ما نهاها عنه كما ذكره ابن عباس رضى الله عنه في تكايف الواحد بقتال عشرة أنهم لو صبروا عليها لطوقوها رواه البخارى ولو سلمنا أن ظاهر التحريم توجه الي ما لا يطاق لوجب تأويله لوضو حه لانه متشابه على ما يوافق

المحكم الذي هو أم الكتاب كما ثبت في تحريم النياحة انه لا بؤاخذ بماكان من الهين والقلب فثبت ان سلمنا انه للتحريم ان المراد النهي عن الاسترسال مع الطبيعة البشرية ومقابلتها ومدافعتها بما علمنا الله تعالى من نحو قوله «وعسى أن تكرهوا شيأ وهو خير لكم » وتذكير عظيم ثوابه وخني الطافه وصدق مواعيده وانه كاشف الكروب. علام الغيوب، وما يحصل به الرضي لدون أم موسى

وقد ذكر بعض المفسرين نحو هذا الوجه الثالث في تفسير « خلق الانسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون » فقال انهم أقدروا ومكنوا من مدافعه الطبيعة المخلوقة فلذلك نهوا عن الاستعجال وقد خلقوا علي هذه الطبيعة كما ان المخلوق علي طبع الشح مأمور باخراج الزكاة ممكن من ذلك فانه يتصرف في شهواته اضعافها

وانما ذكرت مثل هذه الاشياء على جهة التقرب الى الله والا فجوابها لا يخني على أهل المهارسة للجمع بين المتعارضات ورد الفروع الى الاصول والمظنون الى المعلوم

ومن العجب صدور هذا من قوم تعلموا صنعة الكلام وحذق الجدل لكى يجيدوا في الذبعن الاسلام، ويفحموا الملاحدة الطغام، وتسموا بالسنية واتسموا بحاتها من أهل البدعة فسلموا لاعداء الاسلام نسبة كل قبيح مذموم الى الله تعالى وأنه منه لا من غيره وان ذلك وجميع أفعاله صدرت منه لغير حكمة ولا عاقبة حميدة وانه لا يعاقب العصاة لاجل المعصية ولا يثيب الحسنين لاجل الاحسان بل تصدر أفعاله عنه كما تصدر المعلولات عن عللها الموجبة لحما والا تفاقيات الاختياريات من الصبيان والمجانين وانه قد وقع منه تكليف

الحال وانه ليسهو أولى به من تكايف المكن وامثال هذا مما لم تكن الملاحدة تطمع أن يمضى لهم طرفة عين فقد صار ذلك من آكد عقائد هؤلاء الحماة عن السنة والاسلام يوصون به في المختصرات عموم المسلمين فيوهمون ان ذلك من أركان الاسلام فلولا أن هذا قد وقع منهم ماكان العاقل يصدق بوقوعه ممن هو دونهم فنسأل الله تعالى العافية

وأنما أوضحت هذا الكلام أيها السنى لتغتبط بعلم القرأن والاثر ولتصونه عن شوبه بامثال هذا من بدع أهل الدعاوي للحذق فى النظر . فقد صارت اقوالهم فى الركة امثالا وعبرا لمن اعتبر . وجميع مايرد على هذا من الاسئلة واجوبتها تقدم فى المسألة الاولى في اثبات حكمة الله تعالى فخذه ان احتجت اليه والحمد للة رب العالمين

## ----

وهيأن هذه المسألة وأمثالها الما بالغت في فائل لا نفيسة في الله تعالى وهيأن هذه المسألة وأمثالها الما بالغت في نصر ته مثل البات حكمة الله تعالى وتعظيم قدرته عن وجل من قبيل الثناء الحسن بحيث لو قدرنا الخطأ في شيء منها ماكان يخاف منه الكفر والعذاب قطعا . وأما اضدادها فانه يخاف ذلك عند تقدير الخطأ فيها لاستلزامها مالا يجوز على الله تعالى من النقص المضاد لاسمائه الحسني الني هي جمع تانيث الاحسن من كل ثناء لاجمع تانيث الحسن كل شاء لاجمع تانيث الحسن كل شاء لاجمع تانيث الحسن كل من تقريره فاعرض هذه الفائدة النفيسة على كل عقيدة لك وشد عليها

المسألة الخامسة أن الله تعالى لايعذب أطفال المشركين بذنوب آبائهم

يديك في كل مالم يعارض المعلوم ضرورة من الدين والله المـوفق والهادى

الى الصواب

ولا بغير ذنب وهده من فروع اثبات الحكمة وهي أخت التي قبلها وهو مذهب جماهير الاسلام بل لم يعرف فيه خدلاف بين السلف فانهم كانوا محمدين على عدل الله تعالى وحكمته في الجملة والاجماع على ذلك يقتضي المنع من كل مايضاده . وممن صرح باختيار هدا البخاري في صحيحه والنووى في شرح مسلم وقواه واحتج عليه ونسبه الى الحققين . وكذلك اختاره على بن عبد الكافي الشهير بالسبكي في كتاب جمعه في هذه المسألة وهمامن عيون أغة السنة والطائفة الشافعية وكذلك اختار ذلك العلامة أبو عمر بن عبد البر في كتاب المنهيد وهومن أغمة السنة واختاره غيرواحد منهم دع عنك خصومهم في ذلك من الشيعة والمعتزلة

واحتج النووي وغيره على ذلك بقوله تمالى « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » وبما رواه البخاري في صحيحه عن سمرة في حديثه الطويل وفيه ذكر رؤيا النبي صلي الله عليه وآله وسلم وفيها مالفظه . والشيخ في أصل الشجرة ابراهيم عليه السلام والصبيان حوله أولاد الناس قالوا يارسول الله وأولاد المشركين قال وأولاد المشركين . وهذا نص في موضع النزاع من أصح كتب الاسلام عند أئمة الحديث . وأما كونه رؤيا فلا يضر لوجهين أحدها ان رؤيا الانبياء عليهم السلام وحى وحق ولذلك عزم الحليل عليه السلام على ذبح ولده بسبها وهذا اجماع . وثانيه بان هذا السؤال عن أولاد المشركين وجوابه كان في اليقظة لافي الرؤيا

وقد أوضحت في المواصم انه لم يصح فى تعذيب الاطفال بغير ذنب منهم حديث قط ولا صح ذلك عمن ينظر اليه من أئمة السينة وانما قالت طوائف منهم بأقوال محتملة . منها ان الله تعالى يكمل عقول الصبيان ويكافهم

في عرصة من عرصات يوم القيامة بتكليف يناسب ذلك اليوم مثل ماروى انه يخرج لهم عنقا من النار فيأمرهم بورودها فمن كان سعيدا في علم الله تعالى لو أدرك العمل وردها فكانت عليه بردا وسلاما ومن كان شقيا في علم الله تعالى لو أدرك العمل امتنع وعصى فيقول الله تعالى لم عصيتمونى اليوم كيف رسلى لو أترك أو كا ورد

وسبب مصير من صار منهم الي هدا القول أحاديث كثيرة وردت بذلك . منها عن أبي سعيد وأنس ومعاذ والاسود بن سريع وأبي هريرة وثوبان . وروي ذلك أيضا أحمد بن عيسي بن زيد بن على عليه السلام عن جده زيد بن على ذكره صاحب الجامع الكافى . وقال السبكي في كتابه في ذلك ان أسانيد هذه الاحاديث صالحة

قلت وفسروابهذه الاحاديث حديث . الله أعلم بما كانوا عاملين .وهو الذى اتفق على صحته في الباب . وسنة الله في اقامة الحجج على خلقه لا تحيل هذا احالة قاطعة كما تحيل تكليف المحال . ولا حجة واضحة على ان هذه الاحاديث موضوعة يجوز الجزم بتكذيبها وقد قال الله تعالي « يوم يكشف عن ساق ويدعون الي السجود فلا يستطيعون» فأثبت تكليفا بذلك السجود يوم القيامة وصح وتواتر ان الميت يمتحن في قبره في المسألة عن الشهادتين وان المؤمن يثبت فيقولها والكافر والمنافق يتلجلج أو يقول لاأدرى

وفي الصحيحين من حديث البراء ان قوله تعالى « يثبت الله الدين آمنوا بالقول الثابت في الحيوة الدنيا وفي الآخرة » نزلت في ذلك وكذلك أجمع أهل السنة على ان للبرزخ حكما بين حكم الدنيا والآخرة ومنه أن موسى عليه السلام كان يصلى في قبره رواه مسلم . ومنه ضمة القبر ونحوها فنكل

علم تلك الاخبار الي الله ولا نجوز على الله تمالى ظلما لاحد من عباده ولا عبثا ولا عبثا ولا لعبا ولا مباحا لايستحق عليه الثناء والحمد وانما نجوز عليه ما بستحق عليه الثناء والحمد سواء علمنا وجهه أم لا . وكذلك لانجوز عليه تمذيب الميت بكاء أهله عليه من غير حكمة ولا ذنب ولا عوض لكن قد روى ذلك ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وردته عليه عائشة رضى الله عنها ورواه جماعة من الصحابة رضى الله عنهم غير ابن عمر فاحتمل تأويله على أحد وجود

الوجه الاول أن يكون الميتأوصي بذلك وعلى ذلك حمله البخارى وغيره لان ذلك كان عادتهم وهي قرينة قوية لهذا التأويل

الوجه الثانى أن يكون المداب مستحقا للميت على ذنو به لما ثبت في الصحيح أن من نوقش الحساب عذب وأن أحدا لا يدخل الجنة بعمله وانما يدخلها برحمة الله تمالى وان الباء في قوله تمالي « ادخلوا الجنة بما كنتم تعلمون » باء السبب لاباء الثمن جما بين النصوص وهو من حمل المشترك على أحد الحقيقتين بالحجة لامن صرف الظاهر الي الحجاز والعقول والفطرة ترجح ذلك فان سبحان الله تملأ الميزان والله أكبر تملأ مابين السماء والارض بل قد صحت النصوص قرآنا وسنة ان السيئة بمثلها أو يعفو الله عنها والحسنة بعشر أمثالها الي سبعائة ضعف والله يضاعف لمن يشاء والصبر والصوم بغير حساب فاذا تقرر ذلك جاز أن يكون البكاء الحرم المفضب لله عز وجل سببا لمؤاخذة الميت بما يستحقه من العقو بة على ذنو به التي قدمها ونسب التعذيب الى البكاء لحذه السببية مع حسن تعذيبه لو لم يبك عليه بذلك ويكون هذا التعذيب والاخبار به زاجرا عن الاصرار على سنة الجاهلية المستحكمة في التعذيب والاخبار به زاجرا عن الاصرار على سنة الجاهلية المستحكمة في

طباعهم المقوية للدواعى الي اظهار الجزع ولطم الحدود وشق الجيوب وحلق الشعور وان لم يبكوا امتثالا لامر الله عفا الله عن ميتهم وترك تعذيبه المستحق بذنوبه مع ثوابهم على امتثالهم ويكون هذا العفو والاخبار به داعيا ومرغبا ولطفا في فعل هذه الطاعة

الوجه الثالث أن يكون عذاب القبر مثل الآلام الدنيوية للموض والاعتبار مثل ماصح من ضمة اللحد ويكون مع البكاء فقط وان ترك البكاء لم يزد على ضمة اللحد وهذا أشار اليه الذهبي وذكران للبرزخ حكما بين حكم الدنيا والا خرة وانه ليس مثل الحال بعدقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار والحجة في ذلك من الكتاب والسنة كما مضى وادعى الاشعرى أنه اجماع أهل السنة ذكره ابن كثير في البداية والنهاية والله أعلم

المسألة السادسة في التحسين العقلى . ويدل عليه قوله تعالى «أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السهوات والارض وما بينهما الا بالحق » وتقدم طرف من ذلك في المسألة الاولى في اثبات حكمة الله تعالى ونزيد هنا فنقول . اختلف الناس في ذلك اختلفا ظاهره التباعد الكثير ومع تلخيص محل النزاع والتوسط يسهل الامر ويقرب من الاتفاق فقد ذكر الرازى وغيره من متكلمي الاشعرية أنه لاخلاف فيهباعتبارات ثلائة

أحدها باعتبار الشهوة والنفرة. وثانيها باعتبار جلب النفع ودفع الضر. وثالثها باعتبار صفة النقص كالكذب والجهل وصفة الكهال كالصدق والعلم. وعنوا بالكذب الذي لم تدع اليه ضرورة . وبالصدق الذي ليس بضار ومن هنا لم يجوزوا وقوع الكذب في كلام الله تعالى لانه صفة نقص قالوا واعا الحلاف في معرفة العقل لوجوب استحقاق الذم في الدنيا والعقاب في

الآخرة على فعل صفة النقص لاجوازها من غير وجوب وكذلك معرفة المعقل لوجوب استحقاق الثناء في الدنيا والثواب والثناء في الآخرة على فعل صفة الكهال لاجواز ذلك من غير وجوب ولذلك حكى الزركشي في شرحه لكتاب السبكي المسمى جمع الجوامع أن قدوما توسطوا فقالوا ان القبح واستحقاق الذم عليه ثابت بالعقل وأما العقاب فمتوقف على الشرع قال وهو الذي ذكره أسعد بن على الزنجاني من أصحابنا الشافعية وابو الخطاب من الحنابلة وذكرته الحنيفة وحكوه عن أبي حنيفة قال وهو المنصور لقوته من حيث الفطرة وآيات القرآن المجيد وسلامته من الوهن والتناقض اه

وقد تقدم في المدألة الاولى أن تسليم هذا القدر من التحسين العقلى يوجب الموافقه على اثبات الحكمة في أفعال الله تمالي وأنه لاقرق في التحسين بين الاقوال والافعال. وقد ثبت وقوف الاقوال على الحكمة حيث وجب القطع بان الله تعالى يختار الصدق على الحكذب في جميع كلامه وكتبه والموجب فلك هو بعينه يوجب مراعاة الحكمة في الافعال وهذه فائدة مهمة وحجة بينة ينبغي التعويل عليها في دعاء من ينكر الحكمة الى الحق والله الهادي

وقول الزركشي ان ذلك هو المنصور لموافقته الفطرة وآيات القرآن الجيد قول صحيح . وأراد بآيات القرآن الجيد ماورد في ذلك مثل ماقدمنا من قوله تمالى « أولم يتفكروا في أنفسهم » الآية ومثل قصة موسى والحضر عليهماالسلام فانها صريحة في ذلك . والحجة فها من وجهين

أحدها أن موسى عليه السلام انما أنكر ذلك بالفطرة العقلية بدليـل أن الله تعالى قدكان أعلمه أن الخضر أعلم منه والتفاضل انما هوفى الشرعيات. ودقائق العقليات . فلما كان ما أنكره موسى من جليـات العقليات حسب

موسى انه لا مفاضلة فيها اذكانت معرفتها بالبصيرة مخلوقة مثل خلق الاسماع والابصار أو حسب أن تفضيله لم يكن في ذلك لان موسي لم يدع أنه أعلم الناس بالعقليات والحجة من هذا الوجه تحتمل النزاع البعيد

وثانيهما وهي الحجة القاطعة أن الخضر لم يحتج على موسي بمجرده وأن أمر الله تعالى بذلك بمجرده وأن تقبيح العقول لما يقبحه باطل بل جعل الجواب الشافى عن ذلك الرافع للريب عن موسى عليه السلام هو بيان الحكمة الحفية المناسبة لمقتضى العقول في الموازنة بين المضار والمصالح وتقديم ما ثبت من ذلك انه الراجح وتحسين المضار متى اشتملت على المصالح الراجحة وأدت الى الغايات الحميدة وهدا عين مسألتنا ومحل النزاع ولكن العقول أقل وأجهل وأدني وأحقر من أن فلا يمكن الجزم بقبح شيء معين من أفعال الله تعالى لان أفعاله سيبحانه وتعالى واضحة الحكمة بينة النفع والصدلاح للمتفكرين في ذلك وما كان منها متشابها وهو القليل فهو محتمل للحكم الحفية وليس في افعاله سيبحانه وتعالى ما هو معلوم القبح للعقول بالضرورة ألبته

وبيان ذلك ان المعلوم قبحه بالضرورة هي المضار التي لا نفع فيها بوجه من الوجوه ولا فيها احتمال لذلك عاجلا ولا آجلا ألبتة وكيف يمكن ان تحيط العقول بذلك في شيء من أفعال الحكيم العليم وهو سبحانه وتعالي يقول « وعسى أن تكرهوا شيأ وهو خير لكم وعسي أن تحبوا شيأ وهو شرلكم والله يعلم وانتم لا تعلمون » وقد صرح الزمخشري بهذا المعني في تفسير قوله تعالى « هو الذيك خلقكم فنكم كافر ومنكم مؤمن » ومثال القبيح

بالضرورة الذي لا يجوز على الله عِثْه الكذابين لما فيه من الفساد المتفاحش وهو عدم الثقة بكالام الله تمالي وكلام جميع رسله عليهم السلام لا في دين ولا في دنيا ولا في حد ولا في مهم ولا ترغيب ولا ترهيب وهذا هدم للمصالح كام ا والصلاح أجمع ولذلك كان الله أصدق القائلين وكان من أبغض الخلق اليه الملك الكذاب لأن الذي قد يهون قبح الكذب في بعض المواضع ويمارض ما فيه من الفساد هو الضرورة الملجئة اليه نحوف المضار ونحو "ذلك والملوك أبهد الناس منها لقدرتهم على دفع المضار وان كانت قدرتهـم قاصرة فكيف علك الملوك الذي هو على كل شيء قدير وعن كل شيء غني وانما يجوز عليه ما تخفي فيه الحكمة على الخلق لقصور علومهم من الأمور المحتملة مثل ماسألت عنه الملائكة عليهم السلام من الحكمة في خلق آدم وذريته لظنهم أنهم كلهم اشرار لاخير في أحد منهم والشر المحض الذي لاخير فيه ألبتة لاعاجلا ولا آجلا قبيح في العقول. وأما الشر المشتمل على الخير والغايات الحميدة أو المجوز فيه شيء من ذلك فلا مجال للمقول في القطع بقبحه ولذلك أجاب عليهم بقوله تعالى « اني أعلم ما لا تعلمون » ولم يقل انه يحسن مني كل ما تستقبحون. وكل ما تستقبحه العارفون. ولوكانت أفعال الله معطلة من الحكم لم يكن لذكر علمه وزيادته على علمهم معنى في هذا الموضع لان الحكمة على قول الحصم ممتنعة الامكان في حق الله تعالى فلم يتعلق بها علمه كما لا يتعلق برب ثان مشارك له في الربوبية ومن ثم أظهر الله تعالى بعد ذلك فضل آدم بعلم الاسماء ولو كان كما زعموا من تعطيل أفعاله من الحكم لفضله بغير سبب فدل على أنه أراد بيان شيء من الحير الذي أحاط به علمه في خلق آدم عليه السلام و ذريته ولم يحيطوا بشيء من الحير في ذلك فبين لهم أن فيه خيرا كثيرا

وبان بذلك ان الشر المحض لا يكون من أفعاله تعالى بخلاف الشر المشتمل على الحير فيكون فيهاويكون ذلك الحير هو المقصود وهوالمسمى تأويل المتشابه في لسان السرع وغرض الغرض في لسان الحبكهاء ولذلك قال تعالى لهم بعد ذلك أنه يعلم غيب السموات والارض ويعلم مالا يعلمون. وهذا يدل على ماقيل أن العالم كله كالشجرة وأهل الحير من الخلق هم ثمرة تلك الشجرة. ويدل عليه قوله تعالى « وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون » أي ليعبدني العابدون منهم على أحد التفاسير كما قررته بشواهده في العواصم

يوضح ذلك حديث الخايل عليه السلام وفيه نهيه عن الدعاء على من رآه يعصى الله وفيه أن الله تعالى قال له . ان قصر عبدي منى احدى ثلاث إما أن يتوب الي فأتوب عليه أو يستغفرنى فأغفر له أو أخرج من صلبه من يعبدنى . رواه الطبراني ثم الهيشمى فى مجمع الزوائد وهذه الاشارة مع الفطرة تمكنى بحسب هذا المختصر ان شاء الله تعالى و تقدمت بقية المباحث فى المسألة الاولى فى اثبات حكمة الله تعالى

المسألة السابعة في الوعد والوعيد والاسماء الدينية وليس في هذه المسألة تكفير ولا تفسيق باتفاق الفريقين فيما علمت الا ما يأتي ذكره في احدى صورتين لا يقع فيهما أحد من أهل العلم والخيروهما التكذيب بعد التواتر وتجويز الخلف على الله تعالى في الوعد بالخير لان الفريقين متفقون على وجوب صدق الله تعالى وانحا اختلفوا عند تعارض بعض السمع في كيفية الجمع بين المتمارضات والترجيح لبعضها على بعض فيما يصح فيه الترجيح أوالوقف عندعدم التمكن من الجمع والترجيح. وقدصح بعض الاختلاف بين الملائكة عليهم السلام كما دل عليه قوله تعالى « ما كان لي من علم بالمدلاً الأعلى اذ

يختصمون » كا تقدم شواهده في مسألة اثبات الحكمة . وورد في الحديث الصحيح اختلاف الملائكة في هـذه المسألة بعينها وذلك حيث اختلفوا في حكم النادم المهاجر بعدقتل مائة نفس حتى جاءهم ملك فحكم بينهم فكانت الاصابة لملائكة الرحمة ولله الحمدوالمنة والحديث طويل رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدرى ولا يصح تأثيم أحد منهم بالاجماع لان الذين أرادواعذابه انما اشتد غضبهم لله تعالي والذين أرادوانجاته انما رجوالهسعة رحمة الله تعالى فكذلك علماء الاسلام في هذه المسألة اعما خاف بعضهم من مفاسد الامان وخاف بعضهم من مفاسد القنوط ومن مفسدة تكذيب البشري ومفسدة تقة الانسان بنفسه وحوله وقوته وعلمه ونحو ذلك .ومن نظر بعين التحقيق وجد القول الحق الوارد في السينة خاليا من جميع هـذه المفاسد . ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مبين الكتاب الله عز وجل أمين على تأويله وأن المرجع في بيان كتاب الله تعالى الي السنة الصحيحة فليس في كتاب الله تعالي من تفاصيل الصلاة والزكاة والصوم والحج وأمثالها الا اليسير. ولا شك ان الاستثناء من الوعد والوعيدو تخصيص العمومات بالادلة المتصلة والمنفصلة مقبول إماعلى جهة الجمع ولاشك في جوازه وصحته وحسنه والاجماع على ذلك وكثرة وقوعه من سلف الامة وخلفها بل لاشك في تقدعه في الرتبة والبداية بذلك قبل الترجيح فان تعذر الجمع فالترجيح فان وضح عمل به وان لم يتضح وجب الوقف لقوله تعالى «ولا تقف ماليس لك به علم » ولذلك اخترت الوقف في حكم قاتل المؤمن بعد الانتصاف منه للمظلوم والقطع على انه فاسق ملمون واجب قتله والبراءة منه والقطع أن جزاءه جهنم خالداً فيها كما قال الله تعالى على مأأراد. وأعما وقفت في محمل

التعارض الذي أوضحته في العواصم لا على حسب ماقيل في أن الله تعالى في هذه الآية هل بين جزاءه الذي له أن يفعله ان شاء أو بين جزاءه الذي تخيرله في تنجيزه حين لم يبق الاحقه بعد استيفاء حق المظلوم المقتول والله سبحانه أعلم فمن رجح الجمع بين وعيد القاتل وبين قوله تعالى « ويغفر مادون ذلك لمن يشاء » وسائر آيات الرجاء وأحاديثه قال بالاول : ومن رجح وعيد القاتل في هذه الآية وفي الاحاديث الخصصة لقتل المؤمن بقطع الرجاء كما أوضحته في العواصم رجح وعيد القاتل . ومن تعارضت عليه ولم يرفي تنجيز الاعتقاد في العواصم رجح وعيد القاتل . ومن تعارضت عليه ولم يرفي تنجيز الاعتقاد كل قائل ونيته

ولاشك في ترجيح النص الخاص على العموم وتقديمه وعليه عمل علماء الاسلام في أدلة الشريعة . ومن لم يقدمه في بعض المواضع لم يمكنه الوفاء بذلك في كل موضع واضطر الى التحكم والتلون من غير حجة بينه وقد أجمع من يعتد به من المسلمين على تخصيص الصغائر من آيات الوعيد العامة على جميع المعاصي متي كان أهل الصغائر من المسلمين ولم يلزم من ذلك خلف في آيات الوعيد ولاكذب ولا تكذيب لشي منها فكذلك سائر ماصح من أحاديث الرجاء ليس فيه مناقضة لعمومات آيات الوعيد ولا يستلزم تجويز الحاديث الرجاء في الله تعالى وذلك باب واحد ولذلك اشتهرت احاديث الرجاء في عصر الصحابة والتابعين ولم ينكرها أحد بلرواتها أكابرهم وأعمتهم

وفى المواصم من ذلك عن على عليه السلام بضمة عشر أثرابل المخصصات للممومات في ذلك فرآنية وعمومات الوعد مانمة قبل تخصيص الوعيد من الجزم على وقوع عمومه دون عموم الوعد . علي أن الحلف عند جماعات كثيرة

لا يكون الا فى عدم الوفاء بالوعد بالخير وأما الوعيد بالشر فقد اختلف في تركه وأجمعوا على انه يسمي عفوا كما قال كعب بن زهير

أُنبئت أن رسول الله أوعدني \* والعفو عند رسول الله مأمول وانما اختلفوا مع تسميته عفوا هليسمي خلفا أم لا ومن منع من ذلك منع صحة النقل له لغةواحتج على امتناءه بأنه لا يصح اجتماع اسم مدح واسم ذم على مسمى واحد، وقد تقدم زيادة في هذا في مسألة الحكمة فلينظر هناك ويستشى من هذا كل وعيد جعله الله تعالي نصر اللانبياء والمؤمنين ووعدهم به فانه يكون حينئذ وعدا لا يجو زخلفه كا قال صالح عليه السلام لقومه « تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب » ولذلك سماه وعدا وأما قصة قوم يونس عليه السلام فقد تقدم الكلام عليها في مسألة الحكمة (١) وكذاك اختلفوا في قوله تعالى « ما يبدل القول لدى » هـل هي خاصة فيمن نزلت فيه من الكفار وهمل فيها شيء من ذلك لقوله تعالى « أنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحيوة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد » أم لا فن قال بعمومها لم ينظر الى سبب نزولها في الكفار وجعلها كقوله تعالى « وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم »ومن قصرها عليهم نظر الى الجمع بين هاتين الآيتين وبين قوله تعالى « واذا بدلنا آية مكان آية » وقوله تعالى « ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها او مثلها » وخاصة اذا جوز ان نفي التبديل مقيد بيوم نقول لجهتم هـل امتلات وانه ظرف له فهؤلاء فهموا من مجمع الآيات ان التبديل ينقسم الي مذموم ومجمود . فالمذموم ماكان من خير الى شر ، والمحمود ماكان من (١) لم يتقدم هناك الاالاحلة على ماهنا لكن سيأتى قريبا ما يكن ان تكون الاحلة عليه اه

شر الى خير أو من خير الى خير أفضل منه أو مثله وجعلوا العفو خيراً من العقوبة فى حق المسلمين لما ورد فى الاحاديث فى هذا بعينه وفى من حلف على يمين فرأي غيرها خيرا منها وأجمعت عليه الامة في من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها

وينبغي هذا تحقيق النظر في الفرق بين الوعيد والحبر المحض عن الواقع في المستقبل وذلك ان الوعيد يحسن ممن لا يعلم الغيب بخلاف الحب المحض واذا لم يفعله لتوبة أو رحمة لم يعد في لغة العرب من الكذابين المذمومين فكيف اذا كان انما بين مراده ولم يرجع عنه لانه عند هؤلاء في خطاب المسخوطين خاصة كقول يوسف « معاذ الله أن نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذاً لظالمون » ولو كان له رغبة في رحمتهم واسعادهم وجد اليه السبيل والله سبحانه أعلم وأحكم

ومن أمثلة ذلك الحالف على أن لا يفعل ما يستحب فعله فان كان له حكمة مرجحة لتركه وهو يخفيها كان له فى اليمين عذر وإن أحب أن يفعل المستحب كان له فيه المخرج ولله تعالى من ذلك كله أجمله وأحسنه واكثره حمداً وثناء

وقد ذكرت في العواصم من أحاديث الرجاء المبينة للمراد في عمومات الوعيد اكثر من أربعائة حديث من دواوين الاسلام المعروفة معماشهد لها من الآيات القرآنية . ومن أعظمها بشرى حديث معاذ المتفق عليه وفيه انه قال أفلا أبشر الناس قال دعهم يعملوا . فدل على انه على ظاهره وعلى أن جانب الرجاء مكتوم للمصلحة . يوضحه حديث من مات له ثلاثة لم تمسه النار قالوا واثنان قال واثنان . فقد كان أوهمهم عفهوم العدد ان الرجاء يختص بالثلاثة ولم يبدأهم

بالبشرى بالاثنين لمصلحة التخويف ومنه قوله في ذلك لم تمسه النار الاتحلة القسم . فدل على ان القدر الواجب المقسم عليه مجرد الورود في حق المسلمين ولله الحمد

ومن ذلك أحاديث خروج من دخل النار من الموحـدين برحمة الله تمالي ثم بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشفاعته من رحمة الله تمالى. والذي حضرني الآن من الاحاديث المصرحة بخروجهم من النار أحاديث كثيرة جداً عن اكثر من عشرين من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك في علوم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن على بن أبى طالب عليه السلام في باب ما يقال بمد الصلاة . وفي مسند أحمد عن أبي بكر رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما . وفي صحيح البخارى ومسلم عن أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك وأبي هريرة . وفي البخارى وحده عن عمران بن حصين وفي صحيح مسلم وحده عن ابن مسعود وجابر بن عبد الله . وفي مستدرك الحاكم عن أبي موسى عشرتهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك بالفاظ صريحة ضرورية لا تحتمل التأوبل وفي مجمع الزوائد مثل ذلك عن عشرة من الصحابة غير هؤلاء الذين ذكرتهم ذكرتهم في العواصم. والتواتر يحصل بهذا بل بدون ذلك ولا يشترط في رجاله المدالة كيف وقد اجتمما غالبا وما زالوا يروون ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعده لا ينكره منكر ولا يزجر عنه أحدثم وافقهم جماعة كثيرة على هذا الممني لكن بنير لفظ الحروج من النار وذلك كثير جداً. منهم من روي ان الشفاعة نائلة من مات لا يشرك بالله شيأ كعبد الله ابن عمر بن الخطاب. وابي ذر الففاري وعبد الله بن عمرو. وعوف بن مالك

وأبي هريرة وابن عباس . ومعاذ . وأبي موسي وأنس وأبي أيوب وأبي سعيد . ومنهم من روي حديث . شفاءتي لاهل الكبائر من أمتي . كاثبت ذلك من حديث جابر بن عبد الله . وأنس بن مالك ، وابن عمر و رواه الحاكم في المستدرك من حديث جعفر بن محمد الصادق عن أبيه الباقر عن جابر ، وفي حديث ابن عمر حرب بن شريح وثقه جماءة وفيه خلاف يسير ينجبر بالشواهد . وروي عنه نحو ذلك بفير لفظه من طربق النعان بن قراد وهو ثقة رواهما الهيشي في مجمعه ولفظ حديث النعان . النهان بن قراد وهو ثقة رواهما الهيشي في مجمعه ولفظ حديث النعان . الميشي غو ذلك عن أم سلمة وعبد الله بن بسر وأبي امامة . ومنهم من الهيشي نحو ذلك عن أم سلمة وعبد الله بن بسر وأبي امامة . ومنهم من روى . ان الله يفدي كل مسلم بكافر . كما رواه مسلم من حديث أبي موسى باسانيد على شرط الجماعة

ومن ذلك ما ورد فيمن كان آخر كلامه لا اله الا الله وقد تقصاها الحافظ ابن حجر في تلخيصه في كتاب الجنائز ، ثم ما ورد في الرجاء لاهل الامراض والفقر والمصائب وفي موت الاولاد والاصفياء ، وفي هذا النوع وحده عن ثمانية عشر صحابيا ، ثم ما جاء في فضائل الايمان والاسلام والوضوء والصلوات والصدقة والصلة والجهاد والشهادة والاذكار وسائر الاعمال الصالحة مع ماشهد لذلك من سمة رحمة الله تمالي المنصوصة في الكتاب والسنة وأنها الموجبة دخول الجنة لا العمل في أربعة عشر حديثا ، ويشهد لها ان الله تمالي سمي الجنة فضله في غير آية وأن المائة الرحمة أعدت ليوم القيامة في عشرة أحاديث . ويشهد لها قوله تمالي «كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم الي يوم القيامة لا ريب فيه » فما دول على جواز ورود ذلك من آيات القرآن الكريم وهي أنواع كثيرة

منها قوله تعانى « ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » وهيأ بين آية فى الوعد والوعيد وقد جودت الكلام عليها فى العواصم بحمد الله تعالى

ومنها قوله تعالى بعد ذكر المتقين والفراغ منه « ونسوق المجرمين الى جهنم ورداً لا يملكون الشفاعة الامن اتخذ عند الرحمن عهدا »

ومنها قوله تعالى « ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن » في أربع آيات فانها أخص وأبين من وصف المؤمنين بعمل الصالحات اذ لا يمكن الحاطة الواحد منهم بها كلها كما اعترف بها الزمخسري وان المهني في عملها عمل بعضها ، فاما قول الكوفيين ان من قد تكون زائدة في الاثبات فلا يقطع الرجاء لو سلم لان الاكثر انها فيه للتبعيض عند الجميع ومجرد تجويز أنها للتبعيض يوجب الرجاء لو كان نادراً كيف وهو الاكثر اذ لا يجوز القطع في موضع الاشتراك بغير قاطع فثبت الرجاء على كل تقدير ويعضده الوعد على الواحد منها كقوله تعالى « ومن يوق شح نفسه » و « إن تقرضوا الله قرضا حسناً » مع شهادة السنة لذلك مثل حديث . أربعين خصلة ، وحديث ، اتقوا النار ولو بشق تمرة ، وقد بسط في العواصم

ومنها قوله تمالي « خالدين فيها مادامت السموات والارض الا ماشاء ربك ان ربك فمال لما يريد » وقد أوضحت هنالك وفي الاجادة ان الاستثناء من الشر للنقصان ومن الحير للزيادة لقوله في أهل الحسني لهم الحسني وزيادة وفي آية « لهم مايشاؤن فيها ولدينا مزيد » وفي أخرى « ويزيده من فضله » وفي دواوين الاسلام الصحاح من غير طربق . يقول الله الحسنة بمشرة أمثالها أو أزيد والسيئة بمثلها أو أعفو رواه ابن عباس وأبو سعيدوأبو

ذر وأبو رزين أربعتهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك قال الله تمالي بعد الاستثناء في أربعتهم عن رسول الجنة «عطاء غير مجذوذ» فأشار الى أن الاستثناء في الله يادة كما ثبت في سائر الآيات والاحاديث و كاقال بعد ذكر ثواب المؤمنين بالجنة « ورضوان من الله أكبر » ويشهد لذلك قوله تعالي «وان يسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله » ولم يقل هنا الا هو كما قال في كشف الضر وهذا من لطف هذا الباب. وأوضح منه قوله تعالى « ليجزي الله الصادقين بن شاء أو يتوب عليهم ان الله كان غفورا رحيا » ولم يقل ليجزي الصادقين ان شاء كما قال في العذاب وفي سورة الليل تخصيص الحسني وهي الجندة بالوعد على التحديق بهاوالوعيد على التكذيب بها . وفي الصحيح المتفق على صحته حديث التصديق بهاوالوعيد على التكذيب بها . وفي الصحيح المتفق على صحته حديث لم تمسه النار الا تحلة القسم . وفيه مأخذ قوى في معرفة القدر المقسم عليه مئه والله أعلم

ولهذا شواهد في القرآن والسنة يحصل بمجموعها قوة كثيرة. ومما قيل انه وقع من ذلك قصة قوم يونس لقوله تعالى « الا قوم يونس » الآية والوقوع فرع الصحة وأدل منها فكم من ممكن لم يقع ولا يقع ويستحيل فيما وقع أن يكون غير ممكن. وقد جود القرطبي الكلام في قصتهم في تذكرته وقال ان توبة الله عليه محض التفضل لانهم قد كانوا مضطرين اليها بمشاهدتهم العذاب الذي وعده به يونس صلوات الله وسلامه عليه والله سبحانه أعلم لكن يعارض ماذكره قصة فرعون فانه لم يقبل ايمانه حيث بل قال الله تعالى له « آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين »

والحق ان الله لا يخلف الوعيد الا أن يكون استثنى فيه وليس كل من

شاهد المذاب اضطر الي الايمان لانه قد يشك في انه عداب من الله أو من مصائب الدنيا كما كان من ابن نوح فانه قال بعد مشاهدة الفرق الحارق والوعيد به « سا وى الي جبل يعصمني من الماء » فدل على اختلاف أحوال الحلق فى ذلك . وبعد فالاضطرار فعل الله تعالى بالاتفاق فلا ينكر انه يفعله لبعض دون بعض

وأصح التفسير تفسير القرآن بالقرآن ثم بالحديث فاذا اجتمعا وكثرت الاحاديث وصحت كان ذلك نورا على نوريهدى الله لنوره من يشاء وكل ذلك رجاء مقرون بالحوف مقطوع عن الامان لجهل الحواتم ولقوله تعالى « لمن يشاء » بعد قوله « ويغفر مادون ذلك » ولقوله فى الصالحين « والذين هم من عذاب رجم مشفقون ان عذاب رجم غير مأمون » وفي آية « ان عداب ربك كان محذوراً » فلا يقتضي شيء من ذلك الاغراء والفساد لان الشفاعة ربك كان محذوراً » فلا يقتضي شيء من ذلك الاغراء والفساد لان الشفاعة الما هى شفاعة من النار بعد دخولها وذلك من أعظم الصوارف عن المعاصى مع ما يقع بسبب المعاصي في الدنيا والقبر ويوم القيامة من المؤاخذة على ماشهدت به الآيات والاخبار وكنى بقوله تعالى في مصائب الدنيا « وما أصابكم من مصيبة عما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير » وفى قراءة « فبا كسبت أيديكم ويعفو عن كثير » وفى قراءة « فبا كسبت أيديكم ويعفو عن كثير » وفى قراءة « فبا

وقد ذكرت في العواصم في التخويف أكثرمن عشرين آية من كتاب الله تعالى مما يختص بعصاة المسلمين وذكرت هنالك أيضا حديثا كثيرا في التحذير من مكر الله وشديد عقابه أعاذنا الله منه وختمت بذلك الكلام في الرجاء كيلا يظن الجهال ان المقصود بالرجاء هو الامان والتفريط وتضييع الاعمال واطراح التقوى. وقد جود الكلام في هذا المعني الشييخ العلامة

الشهير بابن قيم الجوزية تلميذ شيخ الاسلام ابن تيمية في كتابه الجواب الكافي فليطالع فانه مفيد جداً

والجمع بين الخوف والرجاء سنة الله وسنة رسله عليهم السلام وسنة دين الاسلام. والأولى للانسان تغليب الخوف في حق نفسه الا عند اقتراب الاجل الاقتراب الخاص اعني عند ظهور أمارات الموت في المرض الشديد والا فالموت قريب غير بميد وذلك لما صح ان الله تمالي يقول . أنا عندظن عبدي بي فيلظن بي ماشاء . ولهذا الحديث لم يكن تقديم عمومات الوعيداولي من تقديم خصوص آيات الرجاء واحاديثهمع ماعضد هذا الحديث من نحو قول الملائكه عليهم السلام للخليل عليه السلام « فلا تكن من القانطين » وقوله فى جوابهم « ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون » ومع ماورد في كتاب الله تعالى من شواهد ذلك كقوله تعالى « يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربهقل هـل يستوي الذين يملمون والذين لايملمون » وهـذه الآية تفسـير قوله « انما يخشي الله من عباده الملاء » لانه قصر الخشية عليهم حيث علموا الدار الآخرة دون الكافرين كما دل عليه أول الآية ولم يقصرهم على الخشية دون الرجاء كما دل عليه وصفهم برجاء رحمة الله تمالى في غير آية وقوله تمالى « لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر » وقوله تعالى أولئك يرجون رحمت الله والله غفور رحيم »وقوله تمالى « يرجون تجارة ان تبور » وقوله تعالى «ماليكم لاترجون للموقارا » وقـوله تعالى « والذي أطمع أن يففرلى خطيئتي يوم الدين » وقوله تمالي « ومالنا لانؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين » الى « بما قالوا أ » وقوله تمالى « وادعوه خوفا وطمعا إن رحمت الله قريب من المحسنين »

فاكد الطمع بقوله ان رحمت الله قريب من المحسنين وهم المخلصون لا يمانهم من النفاق كا قرر في موضعه وقوله تعالى « ويدعوننا رغباورهبا وكانوا لنا خاشعين » فأكد الرهب بذكر الحشوع فبين انه المقصود لاالقنوط وقول الحليل عليه السلام « ومن عصاني فانك غفور رحيم » وقول عيسى عليه السلام « وان تغفر لهم فانك أنت المزيز الحكيم » وفى الحوف اكثر من ذلك كقوله « ولمن خاف مقام ربه جنتان » وقوله تعالى « ذلك لمن خشي ربه » وقوله تعالى « انما يخشى الله من عباده العلماء » وقوله تعالى فى الملائكة « يخافون ربهم من فوقهم » وقوله تعالى فى الصالحين « ان عذاب ربهم غير « يخافون ربهم من فوقهم » وقوله تعالى فى الصالحين « ان عذاب ربهم غير مأمون » وقوله تعالى « وفي نسختها هدي ورحمة للذين هم لربهم يرهبون » وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . والله اني لاخشاكم لله وأمثال خلك مما يطول ذكره

والجمع بين الرجاء والخوف من وجهين . أحدها أن يرجو حين يذكر صفات ربه ويخاف حين يذكر صفات نفسه لقوله تعالى « من خشي الرحمن» فسماه بالرحمن في حال خوفه . وثانيهماأن يخاف على نفسه ويرجولغيره وتأمل قول الحليل عليه السلام في خوفه على نفسه « والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين » ولم يقل والذي يغفر لي كما قال « والذي هو يطعمني ويسقين واذا يوم الدين » ولم يقل والذي يغفر لي كما قال « والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين » وكذا قوله « عسى أن لاأكون بدعاء ربي شقياً » وقال عليه السلام في حق غيره « ومن عصاني فانك غفور رحيم » فانظر ما أشد خوفه على نفسه وأو سعرجاءه لغيره وهذا عكس ماعليه الاكثر وزوالله المستمان فان قيل هذا الكتاب مبنى على الاحتياط ومذهب الوعيدية أحوط فكيف لم تلتزمه في هذه المسألة

فالجواب أن الاحتياط باق مع الرجاء والحوف لوجه ـ بين . أحدهما ان المفسدة انما هي في الامان الكن من لم يتأمل لم يفرق بين الامان والرجاء والفرق بينهما واضح ولذلك قيل من رجا خاف ومن خاف رجا . ومن قديم ما قلت في هذا المعنى هذه الابيات

عذلی عابوا رجائی عذلی جاروا وتاهوا كيف لاأرجوالذي لا يغفر الذنب سواه جاء في القرآن منصو صا وكل قد رواه وهو أعلى رتب الجيد يعنو هو ما هو قصر المدح عليه فانظرواذاالمدحماهو هو حق أو محال أو صحيح أو سواه لا ومن لا يغفر الذنــــ وان جلّ سواه انه للحق صدقا وصدوق من رواه وسعيد مر علقا ه بصدق ورجاه وظلوم من يسميه مني خاب مناه الاماني رده الحق اجهادا مواه أويري أهدى من ال\_\_\_قرآن نهجا مارآه ورى الباطل في منهمه مها تلاه غير ان الله للعسبد مخوف اللاه لصلاح فيه لا ينسني عن الخوف سواه حمد الله على الخيوف فولانا قضاه لو محا الخوف رجائي لمحا الخوف قضاه

من رجا خاف من الله مع ومن قد اصطفاه ولذا اختص أولو الهم ومن قد اصطفاه بمدريد الحوف لله مع وعد رضاه لو رجا الكافر أوخا ف وقاه وكفاه ذا رجائى فيمه والا رجاء زور لاأراه فاعرف الارجاء تعلم أن رجواه سواه

وثانيهما ان الاحتياط انما هو بالعمل الصالح فان العمل الصالح هو موضع الاحتياط فاما مجرد الاعتقاد فلا يمكن أن يكون أحدالاعتقادين أحوطهمنا لانه من قبيل التصديق وهو واجب في الموضعين بل هوفي الرجاء أوجب اجماعا وانما يمكن اعتقاد الاصح ولذلك اختلفت الملائكة عليهم السدلام وكان الصواب مع من رجا منهم كما تقدم في أول هذه المسألة

ويد على ذلك وجوه . الوجه الاول ان المقتضى للرجاء تقديم الخاص على المام عند تمارض السمع في ذلك وذلك واجب ولا يمكن أن يكون ترك الواجب أحوط لان تركه حرام وارتكاب الحرام يناقض الاحتياط وينافيه فيلم يمكن الاحتياط الافي الممل . فان زعموا ان المموم في مسائل الاعتقاد قطعي فلا يجوز تخصيصه . فالجواب من وجوه . أولها انه يلزمهم مثله في عمومات الوعد بالمغفرة كقوله تمالى « يغفر لمن يشاء » وقوله تمالى « إن تقرضوا التهقرضا حسنا يضاعفه لكرويغفر لكم » وقوله تمالي « ومن يممل من الصالحات وهو مؤمن » يضاعفه لكرويغفر لكم » وقوله تمالي « ومن يممل من الصالحات وهو مؤمن » في ثلاث آيات وقوله تمالى « ياعبادى الذين أسر فوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميما » وقوله تمالى في النار « أعدت للكافرين» وفي الجنة «أعدت للذين آمنوا بالله ورسله » وغير ذلك ممايطول ذكره و تقدم وفي الجنة «أعدت للذين آمنوا بالله ورسله » وغير ذلك ممايطول ذكره و تقدم

بعضه بـل المحافظة على الصدق في الوعد أوجب لأن الخان فيه قبيح ضرورة واجماعا وفي الوعيد لاضرورة فيه ولااجماع. وثانيها ان المخصصات قواطع كقوله تمالي « ويغفر مادون ذلك لمن يشاء » وقوله تمالى « أعدت للكافرين » وقوله « أن العذاب على من كذب وتولى » وقوله « لا يصلاها الا الاشتى الذي كذب وتولي ، وغير ذلك. وقد بسطت الردود على مطاءن المخالف في الاحتجاج ما وغايتها ظواهم مثل عموماتهم فان وجب الجزم على مايفهم من عموماتهم لعلة وجب الجزم على ظواهم هذه لتلك العلة بعينها بل البعد عن الحلف في الوعد أوجب لما تقدم. وان جاز حمل هذه على غيرظاهم ها لدليل منفصل جاز في عمومات الوعيد مثل ذلك وكانت هذه هي الادلة المنفصلة. وان لم يسلموا أنها قاطمة كانت معارضة توجب الوقف.واحاديث الشفاعة المصرحة بخروج الموحدين من النار قاطعة في معناها بالاجماع وهي قاطعة في الفاظها كا اوضعناه فيما تقدم لو رودها عن عشرين صحابيا أو تزيد في الصحاح والسنن والمسائيد وأمأ شواهدها بغير لفظها فقاربت خمسائة حديث فيها كشير من طريق اهل البيت عليهم السلام كا مضى . ورابعها" أنه لا عكن القطع على تكذيب رواتها خاصة ومنهم جماعة من اهل البيت عليهم السلام ومتى لم يمكن حصل التجويز ومتى حصل وجب قبول الثقـة وخامسها ان المخالف وافق على قبول الآحادفي مثـل ذلك حيث يحتاجه كما قبلوا استثناء الدين من المغفرة للشهيد وهي قرآنية واستثناء على عليه السلام من قوله تمالي « فان لم تفعلوا » في آية النجوى وغيير ذلك . وسادسها أنهم أهـل الدعوى والحجة عليهم وليس بايديهم الاظواهي معارضة بامثالها. وفي الموضع

<sup>(</sup>١) قوله ورابعها سقط من الاصل الوجه الثالث ولينظر ماهو اه

الثاني من الفصل الثالث من الجوهرة في أقسام الخصوص أنه لا وجه للمنع من تخصيص الاخبار مع القرائن والاحتجاج على الجواز بالعقل والسمع قلت ومن الادلة قوله تعالى في ربح عاد « ما تذر من شيء أتت عليه الا جبلته كالرميم » وقوله تعالى فيها «تدمر كل شيء بأمر ربها » مع قوله تعالى « فاصبحوا لا يري الا مساكنهم » فخص مساكنهم . وقال في سورة القمر « الا آل لوط نجيناهم بسحر » وخص امر أته من هذا العموم في الحجر والنمل خصوصا منفصلا وأمثال ذلك كثير

وأما الاشمار الجلي بان هذا العموم مخصوص فلو كان لوجب أن ينقل عادة لكثرة العمومات المخصوصة فلما لم ينقل ألبتة علم بالعوائد انه لم يكن فلم يبق الا أن كثرة وقوع التخصيص بعد العموم في اللغة والشرع تنزل منزلة الاشعار بان صيغة العموم ظنية لايجوز المتناد الاعتقاد القاطع اليها وكان هذا عنزلةالقرينة الصارفة عن القطع كما فهمت ذلك الصحابة على ماشرح مطولا في المواصم لذلك جملوا الاسباب في كثير من المواضع قرائن قاصرة للمموم بل لاجل هذه الكثرة في تخصيصه قال المرتضى الموسويانه مشترك بين العموم والخصوص . ومتى لم يجد الوعيدي شفاء في هـذه الادلة فلينظر في عمومات الوعد التي هي أوجب صدقا من عمومات الوعيد وكيف اجتزئ فها باليسير من هذا ولم يجتزأ منه بشيء في حق خصمه فيعرف طبيعة العصدية الغالبة فرعما خفيت على المنصف حتى يتأملها حق التأمل والله الهادى. وفي الموضع الرابع في وقت بيان الخطاب من الفصل الثاني في الكلام في المجمل والمبين من الجوهرة أيه اأن ذلك يعني تجويز تخصيص الاخبار بؤدي الي الاغراء بالقبيح واعمترضه القاضي في تعليقه بما حاصله أن الجزم في موضع

الظن خطأ من المكلف وقع منه باختياره القبيح ولا ملجى، اليه وان كان يكفيه اعتقاد ان ظاهر ذلك العموم حقيقة لا مجاز مالم يرد مخصص مع اعتقاده أيضا لاحمال العموم حين ورد للتخصيص كما هو مقتضي اللغة التي نزل عليها القرآن وكما هو معتقده في عمومات الوعد. وقد بسط هذا بسيطا شافيا في المواصم في مقدار مجلد كبير لمن أحب التوسع في معرفة ماورد في هذه المسألة الوجه الثاني من الاصل أن المرجح له الا - تراز من تجويز الخلف على الله تعالى في الوعد بالحير لانه متفق على المنع منه عقلا وشرعا واجماعا من الامة الاسـ الامية وسائر الملل والمرجح للوعيـ المحافظة على الصدق في الوعيد بالمقوبة وقد تقدم ما فيه من الحلاف والاحتمال والتمارض في الادلة وأنه قد يسمى عفواً لا خلفا وانه من التبديل الى ما هو خير ونحو ذلك مع أنه قد اقترن به ما عنع أن يكون خلفا وفاقا من شرط المشيئة ومن الفداء الحل مسلم بكافر ونحو ذلك و لا شك في ترجيح الاول على الثاني لان من تعمد القول يتجويز الخلف على الله في الوعد بالخيير فقد كفر بالاجماع والخطأ فيما عمده كفر بالاجماع أشد قبحا والاحتراز منه أوجب عقلا وسمعا وقد قال الله تعالى « واتبعوا أحسن ما أنزل اليكم من ربكم » وقال « فبشر عبادي الذين يستممون القول فيتبعون أحسنه » ولا شك أن تغليب جانب الرحمة وما يناسبها اكثر ثناء على الله تمالى ولذلك كتبها على نفسه وتمدح بها وكثر اسهاءه المشتقة منها ومدح العافين والكاظمين كما يجيء في الوجه السابع انشاء الله تعالي الوجه الثالث أنه قد ورد الوعيد الشديد على سوء الظن بالله تعالى وعلى عدم قبول البشرى كما تقدم قربا في نهى الملائكة للخليل عليه السلام عن القنوما وفي جوابه عليهم وقال الله تمالي في ذلك « والذين كفروا بآيات الله

ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب اليم » فحص الكافرين باليأس من رحمته و توعدهم عليه باليم عقابه وقال تمالي « انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون » وقال « أنا كينا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم » بفتح أنه وهي قراءة وبذلك وردت السنة الصحيحة المفسرة للقرآن فصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال. يقول الله عن وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء ، وحديث الامر بقبول البشري وفيـه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لاعرابي أبشر فقال قد اكثرت على من أبشر فاقبل على بعض أصحابه وقال ان هذا رد البشري فاقبلاً تما و اهالبخاري. وفي المستدرك ومسند أحمد من حديث عكرمة بن عمار عن ضمضم بن جوسى اليمامي عن أبي هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كان في في اسرائيل رجلان كان أحدها مجهدا في العبادة وكان الآخر مسرفا على نفسه وكانا متآخيين فكان المجتهد لايزال يري الآخر على ذنب فيقول يا هـ ذا أقصر فيقول خلني وربى أبعثت على رقيبا قال الي أن رآه يوما على ذنب استعظمه فقال له ويحك أقصر فقال خلني وربي أبعثت على رقيبا فقال والله لا يغفر لك فبعث الله اليهما ملكا فقبض أرواحهما فاجتمعا عنده فقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي وقال للآخر أكنت بي عالما أكنت على مافي يدى قادرا اذهبوا به الى النار قال فو الذي نفسي يده لتكلم بكامة أذهبت دنياه وآخرته اه . ويشهد له أحاديث ذمّ التألى على الله تمالى والنهى عن ذلك كما ذكره ابن الاثير في النهاية . ويعضده الحديث الصحيح صدفة تصدق الله مها عليكم فاقبلوا صدقته

وقد جمعت في هذا المعني مصنفا مفردا سميته « قبول البشرى » . وشرط

الاحتياط أن لا يكون فيه مخافة وفي القنوط واليأس من رحمة الله تعالى و تقنيط الناس منها مع نصه على انها كالدلم في سهتها أعظم مخافة فامتنع أن يكون ذلك وما يستلزمه أوشىء منه أو يقاربه هو الاحوط خصوصا وقد ينتهي ذلك الى الكفر في صورتين . احداها أن يرد ذلك أحد بعد التواتر له ومعرفته بتواتره عنادا لخصمه ويقرب منه من يكذب بذلك مع تجويزه أنه صدر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فانه لايؤمن مع صحته أن يكون كفرا على اعتبار الانتهاء كن يستخف بمصحف وقد أخبر انه مصحف وهو يجوز صدق من أخبره ولان فيه مضارعة الاستهانة بأص النبوة حين أقدم على التكذيب من غير ملجيء اليه مع تجويز انه كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله على التكذيب من غير ملجيء اليه مع تجويز انه كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك حرم تكذيب ما يجوز صدقه من أخباراً هل الكتاب عليه وآله وسلم ولذلك حرم تكذيب ما يجوز صدقه من أخباراً هل الكتاب أو يسامح فيه لعدم تحققه

الوجه الرابع انه لو اعتبر الاحتياط على ماتوهمه السائل لـكان الاحوط هو مذهب الخوارج من الوعيدية لانهم يجعلون الصفائر المتعمدة كبائر ويجعلون جميع المعاصي كفرا الالسهو ونحوه وبه فسروا الصفائر وبعضهم يستثنى من ذلك ما فيه حد لان الكفر لايجب معه حد لكن الادلة قامت على بطلان قولهم والنصوص تواترت بمروقهم والامر بقتلهم فصح أن الاحوط اتباع البراهين الصحيحة دون مجرد التشديد

الوجه الحامس ما تقدم من أنه لا كفر ولا فسق فى هـذه المسألة ولا تأثيم أيضا والاحتياط انما يكون فرارا من أحد هـذه الامور ولذلك ثبتت أحاديث الرجاء فى كتب أهل البيت وجميع فرق الاسلام كما تقدم واختلفت

الملائكة فيها وكان الحق فيها مع ملائكة الرحمة كما مضي

الوجه السادس ان الرجاء شرع للمصلحة الدينية لاللمفسدة وما شرع للمصلحة الدينية لم يكن تركه أحوط وتلك المصلحة هي قوة دعاء الرغبة الممه وح في قوله تعالى « ويدعوننا رغباً ورهباً » وتضعيف مفسدة القنوط المذموم بالنص والاجماع وعدم الكبر على المصاة المذموم بالنص في تفسير الكبر والتخلق بأعدل الاخلاق وأدلها على الانصاف وهو تعليب الرجاء على الخوف في حق النفس وهذا هو الخوف في حق النير وتغليب الجوف على الرجاء في حق النفس وهذا هو معظم الصلحة فيه وانما يزم الفساد لو عكسنا ذلك وجعلناه وسيلة الى المعاصى وأما مع اثبات الخوف و ترجيحه في حق النفس فهو سبب الصلاح للاخلاق والاعمال وسنة الانبياء والاولياء

بيان ذلك أن الحليل عليه السلام جادل عن قوم لوط على جهـة الرجاء لفضل الله ورحمته لهـله يهلهم حتى يتوبوا اليه أو غير ذلك مماكان يسوغ ويحتمل في شريعته عليه السلام فدحه الله تعالى بذلك وقال فى ذلك « ان ابراهيم لحليم أوّاهُ منيب » مع خوفه على نفسه كما تقدم حيث قال « والذي أطمع أن يغفر لى خطيئني يوم الدين » ولم يقل والذي يغـفر لى وكذلك قال « عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقياً » وكذلك قال عيدى عليه السلام فيمن أشرك بعبادة عيدى « ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك أنت العزيز الحرك بعبادة عيدى « ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك غفور رحيم » الحرك من الم الم المناه مع التجويز لا تخالف الاحوط وانه لاذم فيه فدل على ان سمة الرجاء للخلق مع التجويز لا تخالف الاحوط وانه لاذم فيه ولا شبهة لانه لا أبعد من الذم والشبهة من مشل خليل الله وروحه عليهما السلام ولذلك قال على " عليه السلام . الفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس من السلام ولذلك قال على " عليه السلام . الفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس من

رحمة الله ولم بؤمنهم مكر الله تعالى

الوجه السابع ان الرجاء مقتضي اسماء الله تعالى وممادحه الغالبة السابقة المكتبوبة الواجبة اسماء الرحمة المحكمة والفضل العظيم التي هي أم الكتاب والمقصود الاول باجماع الحكماء والسلف الصالح كما تقدم في اثبات حكمة الله تعالى وان الخير هو المراد لذاته والمراد الاول كما بسط في أواخر حادي الارواح فينظر فيه فانه من أنفس المصنفات في ذلك. والحوف انما وجب لامر عارض وهو خوف فساد العبد وغلبة هواه عليه فجمل وازعاله عنه أو صارفا ولذلك كره عند أمان المعصية عند النزع وترقب لقاء الله تعالى وقال صلى الله عليه وآله وسلم . لا يموتن أحدكم الا وهو يحسن الظن بربه . فعلي قدر الخوف من الوقوع في المعاصي يحسن يقوية الخوف من العداب ولا شك في غلبة الهوى للابتلاء فيجب تقوية الخوف واللجأ الى الله تعالى في ذلك وهو نع المعين

ثم ان هذه المسألة مما لا تجب مهرفتها على كل مكلف لكن من عرف الحق فيما لا يجب لم يحل له جعده ولا يصح أن يسمى جعده احتياطا وان كان قد سوغ كتمه في هذه المسألة في بعض المواضع حيث يخاف منه مفسدة كما ورد في بعض الاخبار ولا يجوز ان يقال انه مفسدة مطلقا لان ذلك يكون رداً على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه و آله وسلم وقد سمعه أصحابه والتابعون من أصحابه ولم يفسدوا به بل قد بشر بالجنة منهم جماعة باسمائهم فلم يفسدوا بذلك فن فسد فبسوء اختياره ونسبته لفساده الى بشرى باسمائهم فلم يفسدوا بذلك فن فسد فبسوء اختياره ونسبته لفساده الى بشرى الحوارج ان اثبات الصفائر مفسدة أو بمنزلة من جنايته وذلك بمنزلة من يقول ان قبول التو بة مفسدة الحوارج ان اثبات الصفائر مفسدة أو بمنزلة من يقول ان قبول التو بة مفسدة

فان قيل ان الرجاء بؤدى الى تجويز أن الايمان قول بلا عمل وأن الجنة ترجى بغير استحقاق لها بالعمل والاول مذموم عند الجمهور والثانى خلاف النص في قوله تعالى «ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون»

فالجواب ان هذا غلط فاحش لان القول من الاعمال نصا واجاعا اذ لا خلاف معتبر ان آنار لا تدخيل بغير عميل ونصوص القرآن في ذلك لا تحصي وان الشرك بالقول عمل موجب لعذاب النيار فمن قال بذلك كيف يستطيع ان ينكر أز يكون التوحيد عملامثل ما ان الشرك عمل هذا مع ماورد في الحديث الصحيح أن لا اله الا الله أفضل العمل وأجمت الامة على ذلك حيث عوت من قالها عقيب قولها وعلى أنه لا يرد عليه هذا الوقال بل هو معلوم ضرورة من دين الاسلام وأما قول القائل ان الجنة لا تدخل الا بالاستحقاق بالعمل بالنص فهذا كلام من لم يورف النص لان شرطه عدم الاشتراك والاشتراك في معنى الباء معلوم فقد تكون للثمن وللسبب وهو أولى هنا للحد بث المتواتر ولتسمية الجنة فضل الله في كثير من الآيات كابين في موضعه فالحلاف المتواتر ولتسمية الجنة فضل الله في كثير من الآيات كابين في موضعه فالحلاف المتواتر ولتسمية الجنة فضل الله في كثير من الآيات كابين في موضعه فالحلاف المتواتر ولتسمية الجنة فضل الله في كثير من الآيات كابين في موضعه فالحلاف المتواتر ولتسمية الجنة بين الآيات ونحوها

-645000000

## من فصل في ذكر من يقول بالرجاء في المرجاء في المرجاء في المرجاء في المرجاء والفرق بينهما المرجاء والمرجاء والمرجاء

ثم ان القول بالرجاء مشهور في كل مـذهب ذكره الحاكم في شرح الميون عن جماعة من الممتزلة وذكر ان المعتزلي ليس هو الذي لا يقول بذلك ونسب ما يقتضي ذلك الى زيد بن على عليه السـلام في ترجمة له غير ترجمته المبـوطة و تقدم شهرة ذلك أو تواتره عن على عليه السلام لروايته عنه من

اضعة عشر طريقا

وفى تذكرة القاضي شرف الدين الحسن بن محمد النحوي عن زيد بن على ما يدل على ذلك وهو قوله بالصلاة على الفاسق وفى اللمع فى الصلاة على الملتبس حاله ان المصلى عليه يقول فى الدعاءله اللم ان كان محسنا فزده احساناوان كان مسيئا فانت أولى بالعفو عنه وهذا تجويز للعفو عنه بل تحسين له وترجيح لا يوافق قول الوعيدية بل هو عين الرجاء ولذلك اعترضه بعض الوعيدية المتأخرين وفى التذكرة أيضا ان الارجاء ليس بكفر ولا فسق ذكره حيث ذكران المبتدع بما لا يتضمن الكفر والفسق مقبول الشهادة ومثل ذلك بالارجاء معان الارجاء غير الرجاء فان الارجاء عند أهل السنة مذموم وان لم يصح فى ذمه حديث

وقال الشيخ مختار المعتزلي في كتابه المجتبى في الكلام في التفكير في المسألة السابعة ما لفظه. لم تكفر شيوخنا المرجئة لانهم يوافقونهم في جميع قواعد الاسلام لكنهم قالوا عنى الله بآيات الوعيد الكفرة دون بعض الفسقة أو التخويف دون التحقيق وان ذلك ليس بكفر اه وذكر نحو ذلك الحسمة أو التخويف دون التحقيق وان ذلك ليس بكفر اه وذكر نحو ذلك الحاكم في شرح العيون وذكر نحوه القاضي عبد الله بن حسن الدوارى في تعليقه على الخلاصة وقبل في توجيه ذلك ان معناه إنه لاخلاف أن الوعيد مشروط لكن عند الوعيدية أنه مشروط بعدم التوبة من المعاصى لاسواء وعند الهل السنة بعدم التوبة أو عدم العفو وعند المرجئة بعدم الاسلام ولا قائل منهم بتجويز الكذب ألا تري ان علماء التفسير وعلماء الاسلام قد يختلفون في بعض ما أخبر الله عنده انه يفعله لاختد لافهم في توقف ذلك الخبر على شرط منفصل كما اختلفوا في انزال المائدة مع قوله تعالى « انى منزلها الخبر على شرط منفصل كما اختلفوا في انزال المائدة مع قوله تعالى « انى منزلها الخبر على شرط منفصل كما اختلفوا في انزال المائدة مع قوله تعالى « انى منزلها

عليكم » من غير تجويز كذب على الله تعالى كما اشتملت عليه كتب التفسير والله تعالى اعلى . بل قد وعد الله الداءين بالاجابة في كتابه ووردت السينة بشروط في ذلك منها أن لا يمجل الداعي ويقول قن دعوت فلم أجب و نحو ذلك وكذلك أجمعوا على أن الوعد يتوقف على شيط في كثير كوعد من أقرض الله قرضاً حسنا بالمغفرة والمضاعفة فانه لابد فيه من شرط الموت على الاسلام اجماعا فالذلك لم يكن القول بتوقيف الوعيد على شرط منفصل كفرا لانه ليس فيه نسبة قبيح الى الله تعالى

ويدل على قول أهل السنة ان الوعيد، شروط بعد مالتو بة وعدم العفو جميعا قوله تمالى « وما أصابكم من مصيبة فباكسبت أيديكم ويعفو عن كثير » وهي أخص من قوله تمالى « من يعل سوأ يجزبه » وأبين فيجب تقبيدها بعدم التوبة سواء . وخاصة مع ما ورد بتفسيرها بذلك العفو مثل تقبيدها بعدم التوبة سواء . وخاصة مع ما ورد بتفسيرها بذلك من حديث على عليه السلام . وفي تفسير من يعمل سوأ يجزبه من حديث أبي بكر رضي الله عنه وما صح وتواتر من قول الله تعالى . الحسنة بعشرة أمثالها أو أزيد والسيئة بمثلها أو أعفو والله أعلم

وممن روى عنه الارجاء من المعتزلة في كتب المعتزلة محمد بن شبيب وغيلان الدمشق رأس الاعتزال ومويس بن عمران وأبو شمر وصالح قبه والرقاشي واسمه الفضل بن عدي والصالحي واسمه صالح بن عمرو والحالدي وغيرهم ذكرهم القاضي في تعليق الحلاصة . وزاد الشهرستاني مع هؤلاء من المعتزلة بشار بن عتاب المريسي والغياثي . وقال القاضي في تعدادهم ومن الفقهاء القائلين بالعدل سعيد بن جبير وحماد بن سليان وأبو حنيفة وأصحابه وأبو القاسم البستي من أصحاب المؤيد بالله وهو مذهب الامام الداعي الى الله

تعالى من أثمة الزيدية ذهب اليه واعترض عليه به. ورواه عنه السيد صلاح ابن الجلال رحمه الله تعالى وكذلك غير الامام الداعي من الزيدية مشل الفقيه عمد بن حسن السودي الصالح والسيد العلامة داود بن يحيى والفقيه العلامة على بن عبد الله بن أبي الخير وغيرهم عمن عاصرته وأدركته

وفي الجامع الكافي على مذهب الزيدية عن محمد بن منصور في هـذه المسألة انه قال المؤمن المذنب لله تمالى فيه المشيئة ان غفر له فيفضله وان عذبه فبمدله. قلت فهذا رجاء لاارجاء. والرجاء مذهب أهل السنة والسلف. وفي كتب الرجال نسبة الارجاء المذموم الي جماعة من رجال البخاري ومسلم وغيرها من الثقات الرفعاء منهم فربن عبد الله الهمداني أبو عمرو التابعي حديثه في كتب الجماعة كلهم . وقال أحمد هو أول من تكلم في الارجاء . وأيوب بن عائد الطائي حديثه عند «خمت د » وسالم بن عجلان الافطس في « خ د سق » وكان داعية الى الارجاء وشبابة بن سوار أبو عمرو المديني وكان داعية وقيل أنه رجع عنه وابن عبد الرحمن أبو يحيي الحماني الكوفي حديثه عند « خ م ت ق » وكان داعيـة الى ذلك وعثمان بن غياث الراسى البصري في « خ م د س » وغمرو بن ذر الهمذاني الكوفي من كبار الزهاد والحافظ وكان رأسا في الارجاء حديثه في « خت د س » وعمرو بن مرة الجملي أحد الأثبات من كبار التابمين دديثه عند الجماعة كلهم وابراهيم بن طهمان الخراساني أحد الأعة حديثه عندهم وقيل رجع ومحمد بن خازم ابو مماوية الضريرأثبت أصحاب الاعمش حديثه عندهم وورقاء بنعمرو الكوفي اليشكري حديثه عندهم ويحيي بن صالح الوحاظي الحمصي حديثه عند «خمت دق» وعبد العزيزبن أبى رواد الحمصى خرج لهالاربعة واستشهد بهالبخارى فهؤلاء

ممن ذكره ابن حجر في مقدمة شرح البخاري والذهبي في الميزان فكيف لو تتبع سائر الرواة من كتب الرجال الحافلة فلقد ذكر الذهبي في ترجمة هشام ابن حسان من الميزان على هدبة بن خالد أحدر جال البخاري ومسلمانه يقول عن شعبة بن الحجاج على جلالته انه يري الارجاء دع عنك الرجاء بل ذكر الذهبي في ترجمة الفضل بن دكين عن ابن معين إن الفضل اذا قال في رجل كان مرجنًا فانه صاحب سنة لا بأس به واذا أثني على رجل انه جيد فهو شيعي قال الذهبي هذا القول من يحيي يدل على انه كان مائلا إلى الارجاء وهو خير من القدر بكثير قات وهو يحتمل ان ابن معين يعني أن الفضل كان يسمى الرجاء ارجاء قات وهو عمل كثير من المتأخرين بل هذا الاحتمال اقوي والالزم أن يكون ابن معين يعتقدأن الارجاء مذهب أهل السنة كام م وهذا باطل بالضرورة فقد ردّ كل واحد من أهل مذهب أهل السنة كام م وهذا باطل بالضرورة فقد ردّ كل واحد من أهل دواوين الاسلام السنة على المرجئة في كتبهم المشهورة

وأما أول من تكام فيه فقيل ذربن عبد الله كما تقدم من احمد وقيل الحسن بن محمد بن الحنفية كما في الملل والنحل . وفي تهذيب المزى وفي غيرهما وفي البخاري ومسلم عن ابن مسعود مايقتضى انه تكلم فيه فان فيهما عنه قال رسول الله صلى لله عليه وآله وسلم كلة وقلت الشائية قال من مات يشرك بالله دخل النار وقلت من مات لايشرك بالله دخل الجنة . وفي رواية فيهما انه يرفع ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكرهما ابن الاثير فى جامعه ونسب ذلك السهرستاني الى سعيد بن جيير وجماعة غير من ذكرت عنه الرجاء ومن غلط عليه في تسمية الرجاء ارجاء هنا والله أعلم من يصبح عنه الارجاء ومن غلط عليه في تسمية الرجاء ارجاء فان الرجاء هو القول بان الله تمالي لايغفر ان يشرك به ويغفر مادون ذلك فان الرجاء هو القول بان الله تمالي لايغفر ان يشرك به ويغفر مادون ذلك

لمن يشاء على الاجمال في المغفور لهم لافى المغفوركاأ وضحته في العواصم وجودت الكلام على هذه الآية في أكثر من كراس كبير

وأما الارجاء فهو القول بان الله تعالى يغفر مادون ذلك لاهل التوحيد قطعا وحملوا الاجال على انه جاء لاخراج مغفرة الكبائر التي دون الشرك للمشركين فانه لو لم يجمل ذلك بالشرط المذكور لزم ذلك وزعموا أن بيان ذلك ورد في السنة وان الحوف صحيح ولكن زعموا أنه لسوء الحاتمة وخوف الموت على غير الاسلام وهذا القول الذي قالوه اسراف في القول ويخاف منه ان يقوي جانب الامان كما أن قول الوعيدية يخاف منه أن يقوى جانب القنوط وخير الامور أوساطها . والذي جاء في السنة مما يقتضي مندهب الارجاء ممارض باحاديث الشفاعة وفيها التصريح بدخول عصاة الموحدين النار ثم معارض باحاديث الشفاعة وألجم بينها وبين تلك الاحاديث مذكور في العواصم فقد جاءت هذه المسألة فيه في مجلد ونسأل الله تعالي أو فرحظ ونصيب من خوفه ورجائه وطاعته وفضله العظيم ورحمته الواسعة السابقة الغالبة التي كتبها على نفسه أنه هو الغفور الرحيم

المسألة الثامنة في الولاء والبراء والتكفير والتفسيق وما يتملق بذلك على طريق الاختصار . قال الله تعالى « لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباء هم أو ابناء هم أواخوانهم أوعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الايمان وأيدهم بروح منهم ويدخلهم جنات تجدري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا ان حزب الله هم المفلحون » وهي من قواعد هذا الباب والدواعي الى المحافظة عليه وقال تعانى « تري كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ماقدمت لهم عليه وقال تعانى « تري كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ماقدمت لهم

أنفسهم أن سخط الله عليهم وفى العذاب هم خالدون » وصح بلا خلاف حديث . المرء مع من أحب وشواهده وطرقه كثيرة

وفي سنن أبي داود من حديث أبي ذر مرفوعاً . أفضل الاعمال الحيف الله تعالى والبغض في الله تعالى . وللحاكم من حديث عائشة مرفوعا . الشرك في هـذه الامة أخفي من دبيب النمل وأدناه ان يحب على شيء من الجور ويبغض على شيء من العدل وهل الدين الاالحب والبغض. رواه الحاكم في تفسير آل عمر ان من الستدرك وقال صحيح الاسناد . وفي مسيند البراء، ن مدند احمد حدثنا اسماعيل هو ابن ابراهيم بن علية قال حدثنا ليث عن عمرو ابن مرة عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب قال كناجلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال . أي عرى الاسلام أوثق قالو االصلاة قال حسنة وما هي بها قالوا الزكاة قال حسنة وما هي بها قالوا صيام رمضان قال حسن وما هو به قالوا الحج قال حسن وما هو به قالوا الجهاد قال حسن وماهوبه قال ان أوثق عرى الاسلام أن تحب في الله وتبغض في الله عزوجل وفي هذا فروع مفيدة الأول ان هذا كله في الحب الذي هو في القلب والمخالصة لاجل الدين وذلك للمؤمنين المتقين بالاجماع وللمسلمين الموحدين اذا كات لاجل اسلامهم وتوحيدهم عند أهل السنة كما يأتي وأما المخالقة والمنافعة وبذل المعروف وكظم الغيظ وحسن الحلق واكرام الضيف ونحو ذلك فيستحب بذله جميع الحلق الا ما كان يقتضي مفسدة كالذلة فلا يبذل لامدو في حال الحرب كا اشارت اليه الآية « لا ينها كم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين » كما يا تي وأما التقية فتجوز للخائف من الظالمين القادرين وأماالفرق بين ما بجوز من المنافعة والمداهنة وما لا بجوز من الرياء فما كان من بذل المال والمنافع فهو جائر وهو المنافعة وربحًا عبر عنه بالمداهنة والمداراة والمخالقة وما كان من أمر الدين فهو الرباء الحرام ويأتى ما يدل على ذلك في الادلة المذكورة في هذه المسألة

ومن كلام الامام الداعى الى الله تعالى يحيى بن الحسن عليه السلام في الرسالة المخرسة لاهل المدوسة الا يجوز ان تكون الموالاة هى المتابعة فيا يمكن التأويل فيه لان كثيرا من أهل البيت عليهم السلام قد عرف بمتابعة الظلمة لوجه يوجب ذلك فتولى الناصر الكثير منهم وصلى بهم الجمعة جعفر الصادق وصلى الحسن السبط على جنائزهم وأقام على بن موسى الرضا مع المامون وكثر جماعته وتزوج ابنه محمد ابنة المأمون وغير ذلك . والوجه فيه ان الفعل لا ظاهر له فتأويله ممكن وذكر الامام المهدى محمد بن المطهر عليهما السلام الموالاة المحرمة بالاجماع هي موالاة الكافر لكفره والعاصى لمعسيته ونحو ذلك

قلت وهو كلام صحيح والحجة على صحة الخلاف فيما عدا ذلك أشياء كثيرة منها قوله تعالى في الوالدين المشركين بالله « صاحبها في الدنيا معروفا » ومنها قوله تعالى « لاينها كم الله عن الذين لم يقاتلو كم في الدين ولم يخرجو كم من دياركم أن تبروهم و تقسطو اليهم ان الله يحب المقسطين انما ينها كم الله عن الذين قاتلو كم في الدين واخرجو كم من دياركم وظاهروا على اخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فاؤلئك هم الظالمون » وفي الحديث انها نزلت في قتيلة أم أسماء به حد آيات التحريم رواه أحمد والبزار والواحدي وتأخرها واضح في سياق الآيات وقرينة الحال مع هذا الحديث ومع حديث ابن عمر الآتي ولو لم يصح تأخر ذلك في هذين الحديثين وغيرهما فالحاص مقدم على العام عند ولو لم يصح تأخر ذلك في هذين الحديثين وغيرهما فالحاص مقدم على العام عند

جهل التاريخ عند الجمهور ورجحه ابن رشيد فى نهايته بالنصوصية على ماهو خاص فيه ويدل عليه ماثبت في القرآن والسنة الصحيحة المتفق عليها من حديث على عليه السلام فى قصة حاطب على ماذكره الله تعالى فى أول سورة الممتحنة وذكره أهل الحديث وأهل التفسير جميعا فان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل عذره بالحوف على اهله في مكة والتقية بما لايضر في ظنه

فان قيل القرآن دال على أنه قد أذنب لقوله « ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل » فكيف يقبل ماجاء من قبول عذره

قلت انما قبل عذره في بقائه على الايمان وعدم موالاة المشركين لشركهم ولذلك خاطبه الله بالايمان فقال «ياأيها الذين آمنوا» والعموم نص في سببه فاتفق القرآن والحديث. وأما ذبه فانه لايحل مثل مافعله لاحد من الجيش الاباذن أمير هم لقوله تعالى « واذا جاءهم أمر من الامن أوالحوف اذاعوابه» الآية ولان تحريم مثل ذلك بغير اذن الامير اجماع ومع اذنه يجوز فقد أذن في أكثر من ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيلة في حفظ المال فلو كان مثل ذلك موالاة لم ياذن فيه صلى الله عليه وآله وسلم فدل على أن ذنب حاطب هو الكتم لما فيه من الحيانة لانفس الفعل لو تجرد من الكتم والحيانة والله أعلم

ويدل عليه قوله تعالى «أشداء على الـ كفار رحماء بينهم » وقوله تعالى «فان عصوك فقل انى برىء مما تعملون » فامره بالبراءة من عملهم القبيح لا منهم وكذلك تبرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما فعل خالد بن الوليد ولم يبرأ منه بل لم يعزله من امارته ولان الله تعالى علل تحريم الاستغفار للمشركين بقوله «من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم» فكل ذنب يستغفر أو نحو

ذلك فيمه لم تلزم عائلته لذنب الشرك في ذلك حتى احتج بها بعضهم على جواز الاستغفار للمشركين قبل ان يموتوا على الشرك وتأولوا عليه حديث. اللم اغفر لقومي فأنهم كانوا جاهاين وهو في خم وحديثا آخر لعلى عليه السلام فى تأوبل استغفار ابراهيم عليه السلام لابيه كذلك رواه أحمد .ويدل عليــه قوله تمالى «يا أيها الذين آمنوا ان من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم » عن ابن عباس هم الذين منعهم أهلهم عن الهجرة لما هاجروا ورأوا الناس قد فقهوا هموا أن يماقبوا أهليهم الذين منعوهم ومن قال كانوا مشركين فليس بشيء لانها مدنية وقد كان حرم نكاح الكوافر وفيه نظر ويدل عليه ما تقدم في حديث الحب على شيء من الجور والبغض على شيء من العدل ويدل عليه جواز نكاح الفاسقة بغير الزنا وفاقا ونكاح الكتابية عند الجمهور وظاهر القرآن بدل عليه وفعل الصحابة ومنه امرأة نوح وامرأة لوط وقوله للكفار « هؤلاء بناتي هن أطهر لكم »

ومن هاهنا أجاز المشددون في الولاء والبراء أن يحب العاصى لحصلة خير فيه ولو كافرا كابي طالب في أحد القولين وعلى الاخر حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم له قبل اسلامه وهو مذهب الهادوية ويدل لهم في المسلم حديث شارب الحمر الذي نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن سبه بعد حده وقال لا تعينوا الشيطان على أخيكم أما أنه يحب الله ورسوله. رواه البخارى وكذلك حديث ضمضم عن أبي هريرة في المتسآخيين المجتهد في العبادة والمسرف على نفسه كما تقدم في المسألة السابعة بل يدل عليه في حق أهل الاسلام قوله تعالى «وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداحتى تـومنوا أهل الاسلام قوله تعالى «وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداحتى تـومنوا

بالله وحده » فيمل الايمان بالله و حده غاية ينقطع عندها وجوب العداوة والبغضاء ومنه استئذانه صلى الله عليه وآله وسلم فى زيارة قبري والديه وزيارته لهما وشفاعة ابراهيم لابيه فان الباعث على تخصيصهم بذلك هو الحب للرحامة . ومنه «فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ، ولعلك باخع نفسك الشدة شفقته و رفقه ومن ذلك حديث ابن غمر رضى الله عنه قال كنا غسك عن الاستغفار لاهل الكبائر حتى سمعنا « ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » قال يعنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم انى ادخرت دعوتى شفاعة لاهل الكبائر من أمتي فأمسكنا عن كثير مما كان ادخرت دعوتى شفاعة لاهل الكبائر من أمتي فأمسكنا عن كثير مما كان في أنفسنا ثم نطقنا بعد و رجونا . رواه في مجمع الزوائد في موضعين من خمس طرق . أحدها صحيح وله شاهد عن ابن مسعود بل أحاديث الشفاعة المتواترة تشهد له والله أعلم

وفيه وفي آية الممتحنة فائدة نفيسة هي أن ذلك آخر الامرين إن روي ما يمارض هذه الادلة وقد ذكرت في العواصم أدلة كثيرة على تأخر ذلك في أول مسألة الوعدوالوعيد وهي مفيدة جداً ثم وجدته قد ذكره النووى وقواه في شرح مسلم . ويعضده مانص عليه من العنوعمن فريوم أحد ومن حديث أهل الافك الا الذي تولى كبره منهم لانه عبد الله بن أبي ابن سلول وهو منافق . ومنه حديث مسطح ونزول الآية فيه . ومنه تحريم المشاحنة والمهاجرة بل جعلها كالشرك في منع المغفرة للمتهاجرين حتى يصطلحا كاصح ذلك من حديث أبي هي يرة وله شواهد كثيرة عن أبي بكرة وعوف بن مالك وعبد الله بن عمر و ومعاذ وأبي شلبة وأسامة وابن مسمود وجابر ذكرها الهيشمي في مجمع الزوائد في شحناء الرجل على أخيه والاخ يطلق على المسلم الهيشمي في مجمع الزوائد في شحناء الرجل على أخيه والاخ يطلق على المسلم

لقوله تعالى « فان بغت احداها على الاخرى فقاتلوا التى تبغى » الى قوله « انما المؤمنون اخوة فأصلحوا بين أخويكم » فسمي الباغى أخا ولقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المحدود في الحمر . لاتعينوا الشيطان على أخيكم . كاتقدم ولان العمل بذلك في أحاديث الشحناء وحقوق المسلم على المسلم هو الاظهر والاحوط مالم بؤد الى الفساد في الدين . والتهوين لماصى رب العالمين . ويخرج من هذا أهل النفاق بالنصوص والاجماع فلذلك قال أهل السامة تجب كراهة ذنب المذنب العاصي ولا تجب كراهة المسلم نفسه بل يحب لاسلامه ، قلمت حبا لا يوقع في معصية ولا يؤدى الى مفسدة ويكره ذنبه وهو قول أحمد بن عيسى من أهل البيت ذكر معناه عنه صاحب الجامع الكافي في ولاية على عليه أفضل السلام

الفرع الثاني ان يسير الاختلاف لا يوجب التعادي بين المؤمنين وهو ماوقع في غير المعلومات القطعية من الدين التي دل الدليه على تكفير من خالف فيها والاصل في الامور المختلف فيها هو عدم العلم الضروري الذي يكفر المخالف فيه حتى يدل الدليل على ذلك وفي اثبات مسائل قطعية شرعية لا ظنيه ولا ضرورية خلاف و والصحيح انه لاواسطة بينهما مثلها انه لا واسطة بين التواتر والظن في الاخبار وفاقا وعلى هذا نقل التكفير والتأثيم والذي يدل على انه معفو عن يسير الاختلاف وجوه أحدها انه وقع بين الملائكة عليهم السلام قال تعالى « ما كان لى من علم بالملا الاعلى اذيختصمون » وفي حديث البخاري ومسلم عن الحدري في حديث القاتل مائة نفس أنها اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب حتى أرسل الله ملكا يحكم بينهم وثانيها ثبت في كتاب الله تعالى حكاية الاختلاف بين موسى والحضر وثانيها ثبت في كتاب الله تعالى حكاية الاختلاف بين موسى والحضر

وبين موسي وهارون وبين داود وسليمان وهو صريح مانحن فيمه لان اختلافهما في حادثة واحدة في وقت واحد في شريعة واحدة . وثالثها مارواه ابن مسعود قال سمعت رجلا قرأ آية وسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ خلافها فأخبرته فعرفت في وجهـه الكراهة فقال. كلاكما محسن ولا تختلفوا فان من قبلكم اختلفوا فهلكوا . رواه البخاري والنسائي وعن عمر بن الخطاب مثله في قضيته مع هشام بن حكيم رواه الجماعة كلهم . ولهذا المعنى طرق جمة تقتضي تواتره ذكرتها في العواصم · وفي «خمس » عن جندب مرفوعا . اقرؤا القرآن ما ائتلفت عليه قلو بكم فاذا اختلفتم فقوموا عنه . فهذا الخلاف الذي نهى عنه وحذرمنه الهلاك هو التعادي فأما الاختلاف بغير تعاد فقد أقرهم عليه . ألا تراه قال لابن مسعود كلا كا محسن حين أخبره باختلافهما في القراءة ثم حذرهم من الاختلاف بعد الحكم باحسانهما في ذلك الاختلاف فالاختلاف المحذر منه غير الاختلاف المحسن به منهما فالمحذر منه التباغض والتمادي والتكاذب المؤدى الى فساد ذات البين وضعف الاسلام وظهور أعدائه على أهله والحسن هو عمل كل أحد عما علم مع عدم المعاداة لمخالفه والطعن عليه وعلى ذلك درج السلف الصالح من أهل البيت والصحابة والتابمين . وصنف محمد بن منصور في هــذا كتاب الجملة والالفة وحكى فيه عن قدماء المعتزلة التوالى مع الاختلاف في بعض العقائد بل حكى ذلك عن قدماء العيترة أيضا. وقد نقلت كلامه في ذلك بحروفه الى مسألة القرآن من العواصم

الفرع الثالث في التكفير والتفسيق بالتأويل لانه لايفيد الا الظن وفي التكفير بالتأويل أربعة أقوال . الاول انه لاكفر بالتأويل . الثاني انه يكفر به

ولـكن لا تجرى عليهم أحكام الـكفار في الدنيا · الثالث ان أمرهم الى الامام في الاحكام . الرابع انه كالـكفر بالتصريح فيكون قتالهم الى آحاد الناس على الصحيح في الـكفار بالتصريح . واختلف في كفار التأويل من هم على أربعة أقوال أيضا . الاول انهم من أهل القبلة . الثاني من ذهب الى مذهبوهو فيه مخطئ بشبهة يعلم بطلانها دلالة من الدين والصريح بخلافه . الثالث من فه خطئ بشبهة يعلم بطلانها دلالة من الدين والصريح بخلافه . الرابع من ورد فيه عن رسول الله فه عليه وآله وسلم انه كافر والصريح بخلافه

واعلم أن أصل الكفر هو التكذيب المتعمد لشيء من كتب الله تعالى المعلومة أو لاحد من رسله عليهم السلام أو لشيء مما جاؤا به اذا كان ذلك الاص المكذب به معلوما بالضرورة من الدين ولا خلاف ان هذا القدر كفرومن صدرعنه فهو كافراذا كان مكافا مختارا غير مختل العقل ولا مكره. وكذلك لاخلاف في كفر من جعد ذلك المعلوم بالضرورة للجميع وتستر باسم التأوبل فيما لا يمكن تأويله كالملاحدة في تأوبل جميع الاسماء الحسني بل جميع القرآن والشرائع والمعاد الاخروي من البعث والقيامة والجنة والنار وانما يقع الاشكال في تكفير من قام باركان الاسلام الخسة المنصوص على اسلام من قام بها اذا خالف المعلوم ضرورة للبعض أو للاكثر لا المعلوم له وتأول وعلمنا من قرأتن أحواله انه ما قصد التكذيب أو التبس ذلك علينا في حقه واظهر التدين والتصديق بجميع الانبياء والكتب الربانية مع الخطأ الفاحش في الاعتقاد ومضادة الادلة الجلية عقلا وسمعا ولكن لم يبلغ مرتبة الزنادقة المقدمة وهؤلاء كالحبرة الخلص الممروفين بالجهمية عند المحققين وكذلك المجمسة المشبهة في الذات التشبيه المجمع على انه تشبيه احترازا عما لا نقص فيه مجمع

على انه نقص مع اثبات كال الربوبية وخواصها وجميع صفات الكمال والا كان كفرا صريحاً مجمعا عليه وكذلك القدرية على كلا التفسيرين فان القدران فسر بعلم الغيب السابق فهم من نفاه ونفيـه كفر بالاجماع وان فسر بالجبر ونفي الاختيار عن العباد ونفي النمكين لهم فهم من أثبته كما تقدم بيانه. فهؤلاء المشبهة والحبرة معااختلف علىء الاسلام في تكفيرهم بعد اجماعهم على تقبيح عقائدهم وانكارها فذكر الامام يحيى في التميد انهم غير كفار واحتج على ذلك وجوّد القول فيه. وذكر الشييخ مختار في كتابه المجتبي عن الشيخ أبى الحسين من رؤس المعتزلة وعن الرازى من رؤس الأشعرية انهما معالم يكفراهم قال لان حجة من كفرهم القياس على المشركين المصرحين وهما قد قدما في صحة هذا القياس دع عنك كونه قطميا وذلك القدح هو بوجود الفارق الذي عنع مثله من صحة القياس وهو ايمان هؤلاء بجميع كتب الله تمالي وجميع رسله باعيانهم وأسمأتهم الأمن جهلوه وانما يخالفون حين يدعون عدم العلم ثم ظهر عليهم ما يصدق من ذلك من اقامة اركان الاسلام وتحمل المشاق العظيمة يسبب تصديق الانبياء عليهم السلام ولان القياس عند المحققين من علماء المعقولات لا يكون قاطما لان الامرين ان استويا في جميع الوجوه لم يكن قياسا وان وجد بينهما فارق جاز ان يكون مؤثرا في عدم استوائهما في الحركم ولم يقم دليل قاطع على انه وصف ملغي لا تأثيرله وبيان ذلك أنهم قالوا ان المبتدعة حين غلطوا في صفات الله تعالي فقد عبدوا غير الله فيكون قياسا على المشركين فان بعضهم عبد الرب الذي يشبه العباد وهم المشبهة وبمضهم عبد الرب الذي يجبرهم وهم المجبرة ونحو ذلك والجوان انهم عبدوا الرب الذي خلق الحلق وغلطهم في بعض صبفاته

لا يخرجهم عن عبادته ويصيرهم كن يعبد الاصنام لوجهين . أحدها أن علماء الكلام يختلفون في كثير من الصفات كالمدرك والوصف الاخص والمريد بل كالسميع والبصير ولم يلزم بعضهم بعضا ذلك ولو كان حقالزمهم و ثانيهما أن من شهدان محمدا رسول الله وغلط في بعض صفات جسده أو نسبه لم يكفر قطعا فدل على أن من غلط في وصف شيء لم يكن مثل جاحده وربما قالوا إن ذلك نقص له فيكون كفرا قياسا على من تعمد انتقاصه بما هو نقص بالاجماع . قلنا الخطأ فارق مؤثر شرعا كالاكراه والنسيان كاسيأتي . ومن اعتقد حسن القبيح وأضافه اليه لحسنه عنده لالقبحه لا يكون كمن عكس و دليله اختلافهم في الاعراض وفي الوجه فيها من غير تكفير وبعضهم يلزمه نسبة الظم اليه وبعضهم المناب اليه وبعضهم يلزمه نسبة الطبث اليه عن وجل عن ذلك . وقد جود الرد عليهم صاحبهم الشيخ مختار في المسألة التاسعة من التكفير من كتابه الحتبي وفيا قبلها وبعدها فليطالع فيه وقد نقلته بالفاظه أو معظمه الى مواضعه من العواصم

قلت وأما بقية أدلتهم السمعية فلا تخلو من الظن في معانيها ان لم تكن ظنية اللفظ والمعني ما كما يعرف ذلك النقاد من أهل أصول الفقه لانها إما عمومات وظواهم ومعناهاظني وان كانت الفاظها قرآنية معلومة ولها أولاكثرها أسباب نزلت عليها تدل على أنها نزلت في المشركين المصرحين وتعديتها عن أسبابها ظنية مختلف فيها أو نصوص جلية لـكن ثبوتها ظني لاضروري ثم لا تخلو بعد ذلك مما يعارضها أو يكون أظهر في المعنى منها من الاحاديث الدالة على اسلام أهل الشهادتين أو الاكتفاء بهما حتى في أحاديث فتنة القبر مع كثرتها وصحتها وتلقيها بالقبول واتفاق الفرق على روايتها وقد ذكرت منها كثيرا في آخر العواصم في أحاديث الرجاء ولولاخوف الاطالة لذكرتها هنا. وكذلك ماجاء

فى من آمن بالله ورسله كقوله تمالى في الجنة « أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم » ونظائرها مما ذكرته فى العواصم ومثل قوله تعاني « فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثق لا انفصام لها » ومثل احاديث الشهاعة وحدبث البطافة . وقد تقدمت الاشارة الى تواتر معنى ذلك في مسألة الوعد والوعيد فى هذا المختصر وبسطتها فى العواصم فقاربت خمسائة حديث مع مافي القرآن العظيم عايف يفتهالو لم ترد

ويشهد لها بعد ورودها على ماقررته فى العواصم فى الكلام على قوله تعالى «ويففر مادون ذلك لمن يشاء » فهم الصحابة للبشرى فيهاوفر حهم بها واقرار المتأولين لها برواية ذلك عنهم وذلك يدل على عدم تأويلها ومنهم على عليه السلام وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وقد جودت الكلام عليها هنالك بحمد الله وحسن هدايته وتوفيقه

ومن ذلك ماجاء فيمن أقام الاركان الحمسة ونحو هذه الاموروهي انواع كثيرة جدا معناها متواتر ضروري معارض لما يفهم منه تكفير المبتدعة من هذه الامة . ومن أقبح التكفير ماكان منه مستندالي وجه ينكره الخالف من أهل المذهب مثل تكفير ابي الحسين واصحابه بنني علم الغيب وهم ينكرونه و تكفير الاشعرية بالحبر الخالص الذي هو قول الجهمية الجبرية وهم ينكرونه والله تعالى يقول « ولا تقولوا لمن ألق اليكم السلام لست مؤمنا »

ومن المجب أن الخصوم من البهاشمة وغيرهم لم يساعدوا على تكفير النصارى الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة ومن قال بقولهم مع نص القرآن على كفرهم الا بشرط أن يعتقدوا ذلك مع القول وعارضوا هذه الآية الظاهرة

بعموم مفهوم قوله « ولكن من شرح بالكفر صدراً » كا سيأتي بيانه وضعفه مع وضوح الآية الكريمة في الكفر بالقول عضدها حديثان صحيحان كا احتج بهما الامام المنصور بالله عليه السلام حديث «ع » عن ثابت بن الضحاك . من حلف علة غير الاسلام كاذبا فهو كما قال وحديث «مس دق » على شرط « م » عن بريدة . من حلف قال اني برىء من الاسلام فان كان كاذبا فهو كما قال وان كان صادقا فلن يوجم الى الاسلام سالما . وعن أنس سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يقول أنا اذاً يهودى فقال وجبت . وعن ابن عمر قال صلى الله عليه وآله وسلم . من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك . وفي مجمع الزوائد لذلك شواهد . وفي النسائي عن سعد انه حلف وهو قريب عهد بالجاهلية فقال واللات والعزى فقال له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مأنواك الاقد كفرت فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمره أن يشهد أن لااله الا الله ثلاث مرات ثم لايمود الي ذلك وهذا أمر بتجديد الاسلام ثم لم يرضوا بجميع ما ذكرنا معارضا لما استنبطوه فتأمل ذلك . وعلى هـ ذا لايكون شيء من الافعال والاقوال كفرا الامع الاعتقاد حتى قتل الانبياء. والاعتقاد من السرائر المحجوبة فلا يتحقق كفر كافر قط الا بالنص الحاص في شخص شخص . ولا يدل حرب الانبياء على ذلك لاحمال أن يكون على الظاهر كقوله. فن حكمت له عال أخيه فانما أقطع له قطعة من النار

ومع نكارة هذا فالملجئ اليه عموم مفهوم ظنى ضميف يأتى. وقد مر اختيار الامام يحيي وأبى الحسين والرازي فى ذلك كله وهوقول الطبق الادهم من السلف وعلماء الاسلام وأهل الاثار كما رواه السيد أبو عبد الله الحسني

في كتابه الجامع الكافي عن محمد بن منصور الـكوفي عن سلف أهل البيت عليهم السلام وغيرهم وصنف فيه كتاب الجملة والالفة وهوقول الامام السيد المؤيد بالله في الجبرية نص عليه في آخر كتاب الزيادات

ومذهب السلف الصالح فى ذلك هو المختار مع أمرين أحدهماالقطع بقبح البدعة والانكار لها والانكار على أهلها . وثانيهما عدم الانكار على من كفر كثيرا منهم فانا لانقطع بعدم كفر بعضهم ممن فحشت بدعته بل نقف في ذلك ونكل علمه والحكم فيه الى الله سبحانه وذلك لوجوه

الوجه الاول خوف الخطأ الهظيم في ذلك فتدصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعظيم ذلك بل تواتر ذلك لاهل البحث عن طرق الحديث حتى تواتر انه كفر روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو ذر وأبو هم يرة وعبد الله بن مسمود وعبد الله بن عمر بن الخطاب وأبو سعيد الحدري خمستهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع كثرة الطرق عنهم من غير ما لحديثهم من الشواهد الجمة بألفاظ مختلفة مشل ماورد في الخوارج والروافض . وهذا بيان طرف يسير على جهة الاختصار الكثير فنقول

أما حديث أبي ذر فرواه البخارى ومسلم ولفظه . ومن دعا رجلابالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك الاحار عليه . أى رجع . وأما حديث أبي هي من قرواه البخارى ولفظه . اذا قال المسلم لاخيه كافر فقد باء بها أحدها وأما حديث ابن عمر فرواه البخاري ومسلم والترمذي وقال حديث حسن صحيح ولفظه مثل لفظ حديث أبي هي من قرواه الهيشمي في كتابه مجمع الزوائد ولفظه مامن مسلمين الا وبينهما ستر فرواه الهيشمي في كتابه مجمع الزوائد ولفظه مامن مسلمين الا وبينهما ستر من الله فاذا قال أحدهما لصاحبه هجرا هتك الله ستره واذا قال يا كافر فقد

كفر أحدها. قال الهيشمي رواه الطبراني والبزار باختصار من حديث يزيد بن أبي زياد وحديثه حسن ورجاله ثقات. قلت يزيد هـذا أحد علماء الكوفة المشاهير وهو من رجال السنن الاربعة وممن قواه سعبة على تعنته في الرجال وبالغ حتى قال لايبالى اذا سمع الحديث منه ألا سمعه من سواه. وقال ابن فضيل هو من أثمة الشيعة الهكبار. وأما حديث أبي سعيد الحدرى فيذلك فرواه ابن حبان في صحيحه وذكره الحافظ ابن حجر في كتابه التلخيص الحبير وسيأتي حديث عن ابن عمر مرفوع نحو هذا وله كن بغير هذا اللفظ. قال النووى في شرح مسلم. وروي أبو عوانة حديث ابن عمر المتقدم فقال ان كان كما قال والاباء بالكفر. وفي رواية فقد وجب الهكفر على أحدها اه

وأما شواهد هذه الاحاديث الحمسة بغير لفظها فكثيرة متواترة ممنها أحاديث مروق الحوارج من الاسلام وكان دينهم الذي اختصوا به من بين الداخلين في الفت في هو تكفير بعض المسلمين بما حسبوه كفرا فوردت الاحاديث بمروقهم بذلك وتواترت وهي في دواوين الاسلام الستة عن على عليه السلام (۱) وسهل بن سعد (۲) وأبي سعيد الحدري (۳) وابن عمر بن الحطاب (۶) وأبي ذر (٥) ورافع بن عمرو الغفاري (٦) وجابر بن عبد الله الانصاري (٧) وابن مسعود (٨) وأبي برزة الاسلمي (٩) وأبي امامة (١٠) وفي حديثه مرفوعا كانوا مسلمين فصاروا كفارا . واستناده حسن ورواها غير هؤلاء بما هو معروف في مجمع الزوائد وكتب الاسلام من المسانيد والتواريخ وغيرها

ومنها أحاديث كفر الروافض وقد رويت من طرق كثيرة على غرابها

<sup>(</sup>۱) خم (۲) خم (۳) خم (۵) خ (۵) خ (۵) م (۲) م (۷)م (۸) نق (۹) س (۱۰) ق

وخلو دواوين الاسلام الستة منها فرويت عن على عليه السلام وفاطمة والحسن عليها السلام وابن عباس وام سلمة رضى الله عنهما . وروى الامام الهادي خليه السلام في كتاب الاحكام في كتاب الطلاق منه في باب من طلق ثلاثا وقد ذكر الامامية فقال ما لفظه . وفيهم ماحد ثني أبي وعماي محمد والحسن عن أبهم القاسم عن أبيمه عن جده عن ابراهيم بن الحسن عن ابيه عن جده الحسن بن على بن أبي طالب عليه وعليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال على يكون في آخر الزمان قوم لهم نبز يعرفون به يقال لهم الرافضة فان ادركتهم فاقتلهم قتلهم الله تعالى فانهم مشركون اه بحروفه ولا أعلم في الاحكام اسنادا متصلا مسلسلا باهل البيت عليهم السلام سواه الا أن يكون مرسلا أومقطوعا أو مدخلا فيه غيرهم من الرواة

وقداً حببت سياق هذا الاسنادالشريف لهذا المتن لجلالة رواته واختصرت أسانيد سأ رالاحاديث فاما حديث على عليه السلام بمثل ذلك فرواه الهيشمى في مجمع الزوائد وعبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائد المسند والبزار في مسنده وابن الجوزي في كتابه تلبيس ابليس من طربق أبي حباب المكلى عن أبي سليمان الهمداني عن على عليه السلام والذهبي في كتابه ميزان الاعتدال وفي نقد الرجال من طريق أخري في ترجمة كثير بن اسماعيل النو ولكن لفظه في الميزان ويكون بمدي قوم من أوي يسمون الرافضة يرفضون الاسلام وأما حديث فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم فرواه الهيشمي في مجمع الزوائد وأبو يولى وصاحب الفصول السبعة والعشرين في فضائل أوير المؤمنين عليه السلام في الفصل الحادي والعشرين منه والذهبي في موضعين من

كتابه المزان أحدهما في ترجمة تليدين عبدالرحمن سليان السكوفي الشيعي . وثانيهما في ترجمة أبي الجارود زياد بن المنذر الشيعيوقال الهيشمي رواته ثقات ولفظ رواية تليد في الميزان. نظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلي على عليه السلام فقال مذا في الجنة وان من شيعته قوما يلفظون الاسلام لهم نبز يسمون الرافضة من لقيهم فليقتلهم فأنهم مشركون ولفظ أبي الجارود . أما انك يا ابن أبي طالب وشيعتك في الجنة وسيجيء أقوام ينتحلون حبك يقال لهم الرافضة فأن لقيتهم فافتلهم فأنهم مشركون وأما ان عباس فمنه حديثان. أما احدهما فرواه الطبراني والهيشمي وقال اسلناده حسن وأما الحديث الثاني فرواه ابويهلي والبزار والطبراني والهيثمي وقال في بمص رجاله خلاف. قلت ومثل ذلك ينجبر بحديثه الآخربل بجميع أحاديث هذا الباب وأما حديث أمسلمة فرواه الطبراني والهيشمي من طريق الفضـل بن غانم وفي ترجمة أبي بكر بن عياش من الميزان ان هارون الرشيد سأله عن صحة هذا الحديث وذلك دليل شهرته فهذه شواهد جملية لان معظم ذنوب الخوارج والروافض هو التكفير

رواه ابن ماجه في الفتن وهو يستازم ذلك لان من كفر ملكا كفر.ومن الشواهد على ذلك أحاديث المستبين ما قالا فعلى الباديء منهما فيه عند مسلم وغيره عن أبي هريرة وأحاديث التحذير من فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويسبى كافرا ويسي مؤمنا ويصبح كارا ،ومنها ما رواه الحاكم في المستدرك من حديث الاعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود يرفعه الو أن رجاين دخلا في الاسلام فاهتجرا كان أحدها خارجا عن الاسلام حتي يرجع الظالم. وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم فهذا في المهاجرة محمول على الحروج عن الاسلام الكامل فاذا كان مجرد المهاجرة يبلغ هذا الحد في التغليظ لم يستبعد ال يكون التكفير كفرا على الحقيقة

ولحديث ابن مسمود شواهد متواترة في تغليظ تحريم المهاجرة وانها قرنت بالشرك في المنع من العفو عن صاحبها دون سائر السكبائر من ذنوب أهل الاسلام. فني الموطأ لمالك ومسند أحمد من ثلاث طرق وفي سنن أبي داود والترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلي الله عليه وآله وسلم. تعررض الاعمال في كل خميس واشين فيغفر الله عزوجل في دلك اليوم لسكل امرىء لايشرك بالله شيأ الا امرأ كانت بينه ورين أخيه شيخناء فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا. وفي رواية الا المتهاجرين. وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تدرض الاعمال يوم الاثنين ويوم الخيس فن مستغفر فيغفر له ومن نائب فيتاب عليه وترد أهل الضغائن ويوم الخيس فن مستغفر فيغفر له ومن نائب فيتاب عليه وترد أهل الضغائن ابن مسعود وأسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو ذلك رواها الطبراني والهيشمي و يألى الناسمة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو ذلك رواها الطبراني والهيشمي و يألى الطبراني والهيشمي و يألى السه عليه واله وسلم نحو ذلك رواه الهيشمي و يألى

حديث ابن مسمود في ذلك في الوجه السابع وفيمه فأوَّلهمافياً يكون سمعه بالفيء كفارة لهوان ماتا على صرامها لم يدخـلا الجنـة جميعا رواه أحمـد باسناد صحيح. وعن أبي بكر الصدبق رضي الله عنه اذا كان ليلة النصف من شعبان غفرالله تمالى لمباده الا ماكان من مشرك أو مشاحن لاخيه رواه البزار والهيثمي و وعرف أبي هريرة مشله وعن عوف بن مالك مشله . وعن معاذ مثله ورجاله ثقات وعن أبي ثقلبة الحشني نحوه . وعن عبد الله بن عمر نحوه. فهذه بضعة عشر حديثا في ذلك وفي تحريم المهاجرة فوق ثلاث نحو ذلك ولكن استشنى فيها ما دون الثلاث رحمة للمسلمين لما في الطباع من قوة الداعية الى ذلك في بعض الاحوال وذلك عند الففلة من هذا الوعيد الشديد بمدم المفو عن هذا الذنب بخصوصه حين يعنى عن سائر الذنوب وذلك لان من عدل الله تعالى واطيف جزائه يوم الدين ان يعامل كل عامل على حسب اختياره واعتقاده ومذهبه فلما كان المهاجر المشاحن قد اختار ترك العفو عن أخيه مذهبا له وحكم بحسنه جوزي بذلك جزاء وفاقا كما يشهد له قوله تعالى « ولا يأتيل أو لو الفضل منكم والسعة أن بؤتوا أولى القربي» الآية في قصـة أبي بكر مع مسطح ونظائر ذلك كثيرة وصحيحة نسأل الله المافية من ذلك وفي سنن أبي داود باسناد صحيح . هجر المسلم سنة كسفك دمه.وسياً تي في الوجه السابع ما يناسب هذا من الحث على اصلاح ذات البين وتسمية التفرق والتباغض الحالقة للدين

وفي مجموع ذلك ما يشهد لصحة التغليظ في تكفير المؤمن واخراجه من الاسلام مع شهادته بالتوحيد والنبوات وخاصة مع قيامه باركان الاسلام وتجنبه للكبائر وظهور أمارات صدقه في تصديقه لاجل غلطه في بدعة

لمل المسكن بنفسه لا يستلزم السلامة من ذلك عقلا ولا شرعا بل الغالب طن الانسان بنفسه لا يستلزم السلامة من ذلك عقلا ولا شرعا بل الغالب على أهل البدع شدة العجب بنفوسهم والاستحسان لبدءتهم وربما كان أجر ذلك عقوبة على ما اختاروه أول مرة من ذلك كا حكى الله تعالى ذلك في قوله « وأشربوا في قالوبهم العجل بكفرهم » وهي من عجائب العقوبات الربانية. والمحذرات من المؤاخذات الحفية «ومكروا ومكر الله والله خيرالما كرين » وقد كثرت الآثار فيأن اعجاب المرء بنفسه من المهلكات كا في حديث أبي تعلمة الحشني عند (دت) وعن ابن عمر مرفوعا ثلاث مهلكات كا في حديث مطاع وهوي متبع و إعجاب المرء بنفسه وعن أنس وابن عباس وابن أبي أوفى مطاع وهوي متبع و إعجاب المرء بنفسه وعن أنس وابن عباس وابن أبي أوفى كابهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشل ذلك رواها الهيشمي في مجمعه ودليل العقوبة في ذلك أنك ترى أهل الضلال أشد عجبا وتها وتهليكا للناس

وفي ذلك حديث حذيفة الصحيح عند مسلم المشهور عنه صلى الله عليه وآله وسلم انه قال متمرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً فاي قلب أشربها نكت فيه نكتة بيضاء حتى يصير على قلبين أبيض مشل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السموات والارض والآخر أسود مربادًا كالمكوز مجفيًا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكراً الا ماأشرب من هواه . فينبغي من كل حازم لبيب ايقاظ خاطره والحند المطيم عن الامور التي تواردت النصوص من الصحاح وتراترت بانها كفر وخروج عن الاسلام أو نحو ذلك مما لم يحصل دليل قاطع على أنه متأول من اجماع صحيح أو نص معارض لذلك صحيح وذلك مثيل ماقدمنا من

واستحقاراً لهم . نسأل الله الدفو والمعافاة من ذلك كله

تكفير من يجوز أنه مسلم بمجرد الالزامات والنمحلات التي متي سلمت عارضها مثلها أو أقوى منها كما تقدم

فان قيـل أليس قـد ذهب كثير من العلماء الى أنه لا يكفر من كفر مسلما على الاطلاق

فالجواب از ذلك صحيح ولكن لا حجة فيه توجب تقديمه على النصوص حيث لم يكن تأويلها اجماعا فقد حكى الخلاف في ذلك الشيخ تقي الدين في شرح العمدة حيث شرح حديث أبي ذر المقدم ذكره في كتاب اللمان فقال وهذا وعيد عظيم لن يكفر أحدا من المسلمين وليس كذلك وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق من المتكامين ومن المنسوبين الي السنة وأهل الحديث وخرق حجاب الهيبـة في ذلك جماعة من الحشوية . وقد اختلف الناس في التـكفير وسببه حتى صنف فيه مفردا الى قوله والحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة الا بانكار متواتر فانه حينئذ يكون مكذبا للشرع وليس مخالفة القواطع مأخذا للتكفير . وعبر بعض أهل الأصول عن هذا بما معناه ان من أنكر طربق اثبات الشرع لم يكفر كن أنكر الاجماع.ومن أنكر الشرع بعد الاعتراف بطريقه كفر لانه مكذب. قال وقد نقل عن بمض المتكامين أنه قال لا أكفر الأمن كفّرني وربما خني سبب هذا القول على بمض الناس وحمله على غير محمله الصحيح والذي ينبغي أن يحمل عليه انه قد لمح هذا الحديث الذي يقتضي ان من دعا رجلا بالكفر وليس كذلك رجع عليه الكفر وكذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم . من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها أحدها . وكأن هذا المشكلم يقول هذا الحديث دل على انه يحصل الكفر لاحد الشخصين فاذا كفرني بعض الناس فالكفرواقع بأحدنا وأنا قاطع بأنى لست بكافر فالكفر

راجع اليه اه ونيه ماترى من تقرير الحلاف في الاخذ بظواهم النصوص مما بؤمن المكفر لفيره أن يخطيء في نظره في طربق التكفير كما ذلك عادة الفطناء والاذكياء أعنى الحطأ في مثل هذه المزالق ولو كان خطأ الاذكياء في ذلك نادرا وأنت منهم لم تأمن أن تقع في ذلك النادر كيف وخطأهم فيه كثير غالب وأنت على غير يقين بانك منهم فأما دفع المكفر بأنه حدديث أحادى فانه غرور من وجوه

الاول أنا قد بينا من طرقه ما يدل على أنه متواتر عندأهل الاطلاع والمعلوم لا يكون ظنيا لجهل الجاهلين له

الثاني أن غرضنا الاحتراز على الاسلام مما تجوز صحته في علم الله تعالى وحديث الواحد وان لم تعلم صحته فقد يكون صحيحا ونحن لانعلم والصحيح جواز كفر لادليل عليه كما هو معروف في مواضعه

الثالث ان الفقيه حميدا في العمدة جوز العمل بالحديث الواحد في التكفير من غير اعنقاد وذكر انه مذهب المنصور بالله والمحققين واحتج بان النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم بالغزو لجبر الوليد بن عقبة فنزلت الآية فامتنع لفسقه لا لانه خبر واحد والله سبحانه أعلم

ويحتج لهم بقبول الشهادة على الردة والكفر والحدود في الفسق . ثم من العبر الكبار في ذلك ان الجهور لم يكفروا من كفر المسلم متأوّلا في تكفيره غير متعمد مع ان هذه الاحاديث المكثيرة تقتضى ذلك والنصوص أصح طرق التكفير فاذا تورع الجمهور من تكفير من اقتضت النصوص كفره في حكيف لا يكون الورع أشد من تكفير من لم يرد في كفره نص واحد فاعتبر تورع الجمهور هنا وتعلم الورع منهم في ذلك

فأن قيل لم تورعوا هنا مع هذه النصوص الصحيحة المتواترة الصريحة قلت لوجوه • أحدها ماروي عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام من عدم تكفير الخوارج مع بغضهم له وبغضه نفاق بل مع تكفيرهم له عليه السلام وهو سيد المسلمين وامام المتقين . وأبعد الحلق أجمعين عما افتراه من ذلك كذبة المارقين . وقد ذكر الفقيه حميد في كتابه ممدة المسترشدين ان ذلك هو المشهور عنه عليه السلام. وروي هو انه عليه السلام لما سئل عن كفرهم قال من الكفر فروا.ولما سئل عن ايمانهم قال لو كانوا مؤمنين ماحار بناهم. قيل فماهم قال اخواننا بالامس بفوا علينا فحار بناهم حتى يفيئوا الي أمر الله . قال الفقيه حميد وهذا تصريح بالمنع من كفرهم وأقر ته الصحابة قلت ومن همنا ادعى هو والخطابي وابن جرير قبلها الاجماع على عدم تكفيره وكأن الناس تابعوه عليه السلام فى ذلك لشهرته وعدم منازعة الصحابة ولا بعضهم له عليه السلام كما احتج به الفقيه حميد على انه اجماع قال ولان من كفر اماما وحاربه لم يكفر اه كلامه

وقد روي ابن بطال في شرح البخاري كلام ابن جرير ودعواه الاجماع على ذلك في السكلام على الخوارج وكان في ابن جرير تشيع وموالاة ذكره الذهبي في الميزان في الذب عنه فقال ان ذلك مروى عن على عليه السلام من طرق وذكر نحو ما قدم وزاد في روايته قيل له عليه السلام فنافقون فقال لو كانوا منافقين لم يذكروا الله الا قليلا . ثم قال روى وكيع عن مسعر عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن على عليه السلام أنه قال لم نقاتل أهل النهروان على الشرك اه ومراده على السكفر بالقرينة كحديث جابر مرفوعا بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة رواه مسلم بهذا اللفظ وكذا ذكره عنه بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة رواه مسلم بهذا اللفظ وكذا ذكره عنه

ابن الاثير في جامعه وقبله الحميدي في جمعه بين الصحيحين

يوضحه ان ترك الحوارج الشرك الذي هو عبادة الاصنام وعبادة الخلوقين كان معلوما بالضرورة فلم يكن ليخبر بذلك وانماخرج كلامه مخرج حديث جا بر ومخرج حديث ابن عباس حيث قال انه رأي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلى الى غير جدار أى الى غير سترة وهدذا هو النوع المسمى بالحاص يراد به العام . ومنه « فلا تقل لهما أف » أي لاتؤذهما بذلك ولا بغيره ونظائره كثيرة . ويقوى صحة ذلك عنه عليه السلام أنه رد على أهل النهروان أموالهم قال ابن حجر رواه البيهق من طرق فانضمت هذه الطرق الى تلك الطرق الى تلك الطرق الى تلك الطرق الى تلك الفقيه حميد

وثانيها ماأشار اليه البخارى في صحيحه وترجم عليه من ان ذلك فيما اذا كفر أخاه متعمدا غير متاول محتجا بان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكفر عمر في قوله لحاطب انه منافق ولا معاذا في قوله للذى خرج من الصلاة حين طول معاذ انه منافق وأمثال ذلك مع التأويل كثيرة شهيرة . وأشار الفقيه حميد في عمدة المسترشدين الي اختيار هذا وصرح الغزالي في المستصفي باختياره وطول الكلام فيه ووجهه وجوده . ولو لاخوف الاطالة الكثيرة لنقلته

وهذه فائدة جيدة تمنع من القطع بتكرفير من أخطأ في التكفير متاولا فانالوكفر نابذلك لكفرنا الجم الغفير فالحمد لله على التوفيق لترك ذلك والنجاة منه والبعد عنه على انه يرد عليهم أن الاستحلال بالتأويل قد يكون أشد من التعمد مع الاعتراف بالتحريم وذلك حيث يكون المستحل بالتأويل معلوم التحريم بالضرورة كترك الصلاة فان من تركها متأولا كفر ناه بالاجماع وإن كان عامدا معترفا ففيه الحلاف فكان التأويل هنا أشد تحريما فلذلك ينبغى

ترك التكفير المختلف فيه حذرا من الوقوع فيه والله المسلم

وثالثها أن قد جاء كفر دون كفر كقوله تعالى « ومن لم يحكم عا انزل الله فاؤلئك هم الكافرون » ومنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وصف النساء بالكر فرقال أصحابه يارسول الله يكفرن بالله تمالى قال لا. يكفرن العشير. أي الزوج وهو متفق على صحته فلم يحملوا الكرفر على ظاهره حين سمعوه منه صلى الله عليه وآله وسلم لاحتمال معناه ووجود الممارض وهو اسلام النساء وإيمانهن ولم ينكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم التثبت في معنى الكفر والبحث عن مراده به وكذاك تأولوا أحاديث. سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر.ولا ترجموا بعدى كفارا يضرب بمضكم رقاب بعض. مع الاتفاق على صحتها وكثرتها وللاجماع المعلوم والنص المعلوم على وجوب القصاصولو كان كفراعلى الحقيقة لاسقط القصاص. وكذلك تأول كثير من علماء الاسلام حديث ترك الصلاة كفر مع ماورد فيه من لفظ الشرك في صحيح مسلم وغير ذلك وكذلك حديث النياحة كفر. وحديث. الانتساب الى غيرالاب كفر. قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة في اللمان في هذا بخصوصه إنه متروك الظاهر عند الجمهور وفيه إشارة الي وجود خلاف فيه والالقال إجماعا ولم يقل كـ ذافى تكفير المسلم أخاه فدل على أن الخلاف فيه ليس بشاذ فاعرف ذلك ورابمها ماروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال اذا قال الرجل للرجل يا يهودي فاضربوه عشرين سوطا وواه الترمذي من طربق ابراهيم ابن اسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس وضعفه الترمذي بابراهيم هذا وكذلك ضعفه النسائى والدارقطني بابراهيم وبمض الرواة عنه شك في رفعه ذكره الذهبي في الميزان لكن وثقه أحمد وكان عابدا وهذا الجرح فيه أقوى ويقدم علي قول من يقدم الجرح ومن يقول بالترجيح خصوصاً مع تلك المعارضات المتواترة عندا على الحديث الصحيحة بلا ريب علي ان ابن ماجه والذهبي جعلوا ، تن الحديث ، من قال لرجل يا يحنث ، زاد «ق » يالوطي فاضر بوه عشرين سوطا ، ولم يذكروا السب باليهودية وقال المزى رواية «ق » أتم رواه ابن ماجه من طربق دحيم الحافظ واسمه عبد الرحمن بن ابراهيم عن ابن أبي فديك ورواه الترمذي عن محمد ابن رافع عن ابن أبي فديك ورواه الترمذي عن محمد فالبخاري لذلك يتخير من حديثه القلبل ولا يستوعبه ومع هذا الضعف والاعلال لا يعارض ما صح و تراتر و اكن سلك الجمهور ، سسلك الاحتياط فاقتد بهم في ذلك

فاذا ثبت ان النصعلي الكفر غير قاطع فما ظنك بغيره فلهـذه الوجوه الاربعة لم يعمل الجمهور بظاهرهذه الاحاديث

وأما من كفر أخاه متعمدا غير متأول فاختلفوا فيه وأشار من تقدم الي كفره ووجهه الغزالي بانه لما كان معتقدا لاسلام أخيه كان قوله انه كافر قولا بان الذي هو عليه كفر والذي هو عليه كفر دين الاسلام فكانه قال ان دين الاسلام كفر وهذا القول كفر من قائله وان لم يعتقد ذلك على ان أبا هاشم وأصحابه من المعتزلة لا يكفرون من تعمد النطق بالكفر من غير اكراه عليه كالمكره وان كانا يفترقان في الاثم كا تقدم وهذا بعد كثير من التكفير في هذه الصورة فلو طردوا الاحتياط لنركوا التكفير بالقياس ومآل المذهب لكنهم كفروا بهما وهو أضعف من التكفير بتعمد النطق بالكفر اختيارا بلا اكره وأما النووي فقال في شرح مسلم في هذا الحديث الذي يقتضي اختيارا بلا اكره وأما النووي فقال في شرح مسلم في هذا الحديث الذي يقتضي

كفرمن كفراخاه هذا الحديث مما عده بعض العلماء من المشكلات فان مذهب أهل الحق أن المسلم لا يكفر بالمعاصى وهذا منها فقيل في تأويله وجوه .الاول انه محمول على المستحل لذلك وبهذا يكفر . ان الثاني أن المعنى رجعت عليه نقيصته لاخيه ومعصية تكفيره. الثالث انه محمول على الخوارج. ورواه ابن بطال أيضا عن مالك قال فقيل له فيكفرون قال لاأدرى اهكلام ابن بطال. قال النووي وهوضعيف لمخالفته الاكثرين والمحققين في كفر الخوارج. قال النووي الرابع انه محمول على انه يؤول به الي السكفر فان المعاصي بريد الكفر واحتج عليه برواية ابي عوانة والآباء بالكفر. وفي رواية فقد وجب الكفر على أحدها اه والظاهر أن هاتين الروايتين حجة عليه لاله. الخامس ان ممناه فقد رجع عليه تكفيره وليس الراجع عليه حقيقة الكفر بل التكفير لكونه جمل أخاه المسلم كافرا فكانه كفرنفسه إمالانه كفرمن هومثله واما لانه كفرمن لا يكفره الا كافر يعتقد بطلان الاسلام وهذا هو الذي ذكره ابن بطال في توجيه كلام البخاري في الفرق بين العامد والمتأول.

وترك النووي القول السادس وهو اختيار البخاري والفزالي والفقيه حميد في تأويل الحديث بالعامد دون المتأول بهذا التوجيه المذكور وترك أيضا القول السابع وهو أن الحديث على ظاهره من غير تأويل وهو الذي حكاه الشيخ تقي الدين في شرح العمدة كا سلف ولا حجة قاطعة مانعة من صحته وعدم الحجة القاطعة المانعة من صحة ظاهره يوجب الاحتياط البالغ بتركه احتياطاً للاسلام وتعظيا له عن المخاطرة به وتعريضه لما لايؤمن أن يبطله ويسلب نعمته العظمي وينظم صاحبه في جملة أهل الـكفر والعمى

« تنبيه » وذلك أن هذا الكلام في التحذير من تكفير المبتدعة الذين

لم نستيةن ان بدعتهم كفر مع قبحها و فحشها وكراهتنا لها . وأما تكفير عوام المسلمين لانهم لم يعرفوا الله تعالى بدليل قاطع على شروط اهل علم الكلام فانه يزداد الاص قو "ة في كفر من كفرهم لان الحكم باسلامهم معلوم ضرورة من الدين وتكفيرهم جحد ذلك وقد دل القرآن على صحة اسلامهم حيث قال تعالى «قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لايلتكم من أعمالكم شيأ ان الله غفور رحيم». وقد تقدمت الادلة على هذا في أول الكتاب هذا فايراجع وهذا الحلائه لا يحتاج الى بسط . وبهذا الحكلام تم الحكلام في الوجه الاول من مرجحات ترك التكفير

الوجه الثانى من صرجحات ترك التكفير أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك في هذه المسألة بالنصوصية والخصوصية وهدا من أوضح المرجحات وفي ذلك أحاديث. منها حديث أنس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . ثلاث من أصل الايمان الكف عمن قال لااله الاالله لانكفره بذنب ولا نخرجه من الاسلام بعمل الحديث رواه أبو داود فى كتاب الجهاد من السنن ورواه أبو يهلى من طربق أخرى وليس فيها من ضعف الآيزيد الرقاشي العبد الصالح ضعف من قبل حفظه وقد أثنى عليه الحافظ ابن عدي ووثقه وقال عنده أحاديث صالحة عن أنس أرجو أنه لا بأس به هذا مع الثناء النبوي على عموم التابعين فأقل أحواله أن يقوي طريق أبى واله وسلم نحوحديث أنس بمعناه رواه أبو داود . الحديث الثالث عن ابن عمر واله وسلم نحوحديث أنس بمعناه رواه أبو داود . الحديث الثالث عن ابن عمر وسول الله صلى الله عليه عن رسول الله الا الله لا تكفروهم

بذنب من كفر أهل لااله الا الله فهو الي الـكفر أقرب. رواه الطبراني في الـكبير من حـديث الضحاك بن حمرة عن على بنزيد .وحمرة بالحاء والراء المهملتين بينهما ميم قال الهيشمي مختلف في الاحتجاج بهما . قلت لكن حديثهما يصلح في الشواهد ويقوى بما تقدم

وفي الباب عن على بن أبي طالب عليه السلام وأبي الدرداء وأبي أمامة وواثلة وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الحدرى وعائشة رضى الله عنها وعنهم سبعتهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل ذلك لكن في أسانيدها مجاري لكن بمجموعها مع ما قدم قوة . ولحديث على عليه السلام شواهد عنه وهو ما تقدم من عدم تكفيره الحوارج من طرق ومن رده لاموالهم من طرق و من رده لاموالهم من طرق و يعضد ذلك عمل الصحابة ، فمن جابر انه قبل له هل كنتم تدعون أحدا من أهل القبلة مشركا قال معاذ الله ففزع لذلك قال هل كنتم تدعون أحدا من أهل القبلة مشركا قال معاذ الله ففزع لذلك قال هل كنتم تدعون أحدا منهم كافرا قال لا . رواه أبو يعلي والطبراني في الكبير و رجاله رجال الصحيح و الحديث اذا اشتهر العمل به في الصحابة دل على قو ته وهذه الشواهد السبعة و الحديث الذي قبلها كلها في مجمع الزوائد في أوائله

الوجه الثالث أنها قد تكاثرت الآيات والاحاديث في العفو عن الخطأ والظاهر ان أهدل التأويل أخطأ واولا سبيل الى العلم بتعمدهم لانه من علم الباطن الذي لا يعلمه الا الله تعالى قال الله تعالى في خطاب أهل الاسلام خاصة « وليس عليكم جناح فما أخطأنم به ولكن ما تعمدت قلوبكم » وقال تعالى « ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا أو أخطأنا » وصح في تفسيرها ان الله تعالى قال قد فعلت في حديثين صحيحين . أحدها عن ابن عباس والآخر عن أبي هريرة وقال تعالى « ولم يصروا على مافعلوا وهم يعلمون » فقيد ذمهم بعلمهم وقال في وقال تعالى « ولم يصروا على مافعلوا وهم يعلمون » فقيد ذمهم بعلمهم وقال في

قتل المؤمن مع التفليظ العظيم فيه « ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنم» فقيد الوعيد فيه بالتعمد وقال في الصيد « ومن قتله منكم متعمداً » وجاءت الاحاديث الكثيرة بهذا المعنى كحديث سعد وأبي ذر وأبي بكرة متفق على صحتها فيمن ادعى أبا غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فشرط العلم في الوعيــد . ومن أوضعها حجة حديث الذي أوصى لاسرافه أن يحرق ثم يذرى في يوم شديد الرياح نصفه في البر ونصفه في البحر حتى لا يقدر الله عليه ثم يمذبه ثم أدركته الرحمة لخوفه وهوحديث متفق على صحته عن جماعة من الصحابة منهم حذيفة وأبو سعيد وأبو هريرة بل رواته منهم قد بلغوا عدد التواتر كافي جامع الاصول ومجمع الزوائد. وفي حديث حذيفة أنه كان نباشا وأعما أدركته الرحمة لجهله واعانه بالله والمعاد ولذلك خاف المقاب. وأما جهله بقدرة الله تمالي على ماظنه محالا فلا يكون كفرا الألو علم ان الانبياء جاؤا بذلك وانه ممكن مقدور ثم كذبهم أو أحدا منهم لقوله تعالى « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً » وهذا أرجى حديث لاهل الخطأفي التأويل. ويعضد ماتقدم بأحاديث أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ماشاه. وهي ثلاثة أحاديث صحاح. ولهذا قال جماعة جلة من علماء الاسلام أنه لا يكفر المسلم بما يندر منه من ألفاظ الـكفر الا أن يعلم المتلفظ مها أنها كفر . قال صاحب المحيط وهو قول أبي على الجبأني ومحمد والشافعي قال الشيخ مجتبي وبه يفتي ولمل هـذا الحديث الصحيح بل المتواتر حجبهم على ذلك وهـذا خلاف متجه بخلاف قول الهاشمة لا يكفر وان علم انه كفرحتي يعتقده

ومما يقوى العفو عن أهل الخطأ انه قد يكون في الادلة ومقدماتها ولذلك كان المشهور في القتلى في فتن الصحابة سقوط القصاص كما هو المشهور في

سيرة على عليه السلام كما تقدم . وروي الشافعي عن الزهري انه قال ادركت الفتنة الاولى في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانت فيهادماء وأموال فلم يقتص فيها من دم ولا مال ولا قدح أصيب بوجه التأوبل الا ان يوجد مال رجل بعينه فيدفع الى صاحبه

قال ابن كثير في ارشاده وهو ثابت عن الزهري وهو عام في أهدل المعدل والبغى وان واحدا من الفريقين لا يضمن للآخر شيأ وهو الذي صححه الشيخ أبو اسحق من قولي الشافعي فدل على دخول الخطأ في أفعال القلوب كافعال الجوارح كما هو واضح في قوله تعالى « وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم » وكذلك قوله تعالى في سورة النحل « انما يفتري الكذب الذين لايؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد اعانه الآمن اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم » فقوله في هذه الآية الكريمة «ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله وظما أوظنا أو تجويزا أو احمالا

وقد يشهد لهم بذلك كلام أمير المؤمنين عليه السلام وهو الصادق المصدوق في المشهور عنه حيث سئل عن كفر الجوارج فقال من الكفر فروا. فكذلك جميع أهل التأويل من أهل الملة وان وقعوا في أفحش البدع والجهل فقد علم منهم ان حالهم في ذلك هي حال الخوارج وقد بالغ الشيخ أبو هاشم وأصحابه وغيرهم فقالوا هذه الآية تدل على ان من لم يعتقد الكفر ونطق بصريح الكفر وبسب الرسل أجمعين وبالبراءة منهم وبتكذيبهم من غيراكراه وهو يعلم ان ذلك كفرأنه لا يكفر وهو ظاهر اختيار الزمخشرى في كشافه وهو يعلم ان ذلك كفرأنه لا يكفر وهو ظاهر اختيار الزمخشرى في كشافه

فانه فسر شرح الصدر بطيب النفس بالسكنفر وباعتقاده معا واختاره الامام يحيى عليه السلام والامير الحسين بن محمد

وهذا كله ممنوع لامرين احدهما معارضة قولهم بقوله تعالى « لقد كفر المكره بالنص والاجماع وبقي غيره فلو قال مكلف مختار غير مكره عقالة النصاري التي نص القرآن على أنهـاكفر ولم يعتقد صحة ماقال لم يكفروه مع أنه لعلمه بقبح قوله يجب أن يكون أعظم إثما من بعض الوجوه لقوله تعالى « وهم يعارون » فعكسوا وجعلوا الجاهل بذنبه كافرا والعالم الجاحد بلسانه مع علمه مسلما والامر الثاني أن حجتهم دائرة بين دلالتين ظنيتين قد اختلف فيهما في الفروع الظنية احداها فياس المامد على المكره والقطع على ان الاكراه وصف ملغى مثل كون القائل بالثلاثة نصرانيا وهذا نازل جدا ومثله لا يقبل في الفروع الظنية . وثانيتهما عموم المفهوم ولكن من شرح بالكفر صدرا فانه لا حجة لهم في منطوقها قطعا وفاقا وفي المفهوم خلاف مشهور هل هو حجة ظنية مع الاتفاق على انه هنا ليس بحجة قطعية ثم في اثبات عموم له خلاف وحجتهم هنا من عمومه أيضا وهو أضعف منه

بيانه ان مفهوم الآية ومن لم يشرح بالكفر صدرا فهو بخلاف ذلك سواء قال كلة الكفر بغير اكراه أو قالها مع اكراه فاحتمل أن لا يدخل الختار بل رجح ان لا يدخل لانسبب النزول في المكره والعموم المنطوق يضعف شهوله بذلك و يختلف فيه فضعف ذلك في الظنيات من ثلاث جهات من كونه مفهوما. وكونه عموم مفهوم وكونه على سبب مضاد لمقصو دهم وقال فتادة نزلت في عمار بن ياسر ذكره الذهبي في ترجمته من النبلاء و و واه الواحدى

عن ابن عباس فكيف يقدم مع ذلك كله على منطوق «لقد كفرالذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه » واذ قد فعلوا ذلك هنالك لما فيه من أدنى احتمال لعدم شرح الصدر من العامد المختار في كلمات الكفركلها من غير اكراه ولا جهل ولا خطأ ولا عذر أصلا فكيف باهل التأويل الذين علم منهم السعي في تعظيم شعائر الاسلام والانبياء ومحبتهم ومحبة مناصرتهم والمرء مع من أحب وتحمل المشاق العظيمة لله تعالى والاحتجاج الطويل على مخالفي الاسلام حتى قال الرازي في وصيته اللهم ان كنت تعلم أنى آثرت هواى على الحق فيما صنعته فلا كذا وكذا ودعا بعدم المغفرة أو كما قال

ولما ذكر الذهبي في النبلاء تجويد الجاحظ في كتاب النبوات ترجم عليه وقال فكذلك فليكن المسلم مع انه من خصومه وهذا شيء يعلمه العاقل من قرائن أحوال المتأولين وأقل الاحوال ان يكون هذا محتملا مجرد احمال مع سعة رحمة الله سبحانه وعظيم عفوه وغفرانه ومع ما ورد في أحاديث الشفاعة المتواترة كما مضي بيانه في موضعه . ولذلك ساوي رسول الله صلى عليه وسلم بين الخطأ والنسيان والاكراه في أحاديث كثيرة جدا مجتمعة على على أن الله تعالى تجاوز لامته عليه أفضل الصلاة والسلام الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وقد تقصيب طرقها وشواهدها من القرآن في ديباجة كتاب العواصم

وقداجمعت الامة على العمل بمقتضى النصوص فى الاكراه والنسيان فكذلك أخوها وثالثهما وهو الحطأ ان شاءالله تعالى بله هو اكثر منهما ذكرا وشواهد فى الكرياب والسنة والبلوى بهأشد والرخصة الما تكون على قدر شدة البلوى وأما كفار التصريح فلا نسلم أن كفرهم خطأ لوجهين . أحدها أن مرادنا

بالخطأ هو خطأ مخصوص وهو الخطأ في تحرى مراد الله تعالي ورسوله فيما ظاهره التمارض والتشابه وكفار التصريح تعمدوا تكذيب الله تعالي الله عن ذلك و تكذيب رسله ولم يقموا في ذلك خطأ من غير اعتماد . وثانيها أن الله تعالي قد أخبر رسله الكرام بعنادهم واستحقاقهم العداوة والعذاب العظيم ولو في أول مرة كما قال تعالى في ذلك « كما لم يؤمنوابه أول مرة » وقد تقدم ذكر ذلك وكلام ابن أبي الحديد فيه في شرح قول على عليه السلام. الذي شهدت له أعلام الوجود. على اقرار قلب ذي الجحود. وهذاتصر يح بمناد كفار التصريح حين انكر وافطرة الله التي فطرالناس عليها واجتمعت عليهاجميع كتبه ورسله وأتباعهم ولم يختلفوا فيها وليحذر من أمن الخطأ وقطع على عدم مسامحة أهله في العقائد من المؤاخذة له فيما أخطأ فيه وعدم المسامحة له كا ذكرته في تحذير من قال بتكليف مالايطاق أن يحمله الله تعالى من العقوبات على قولما مالايطيقه فان جزاء الله تمالى لمباده من جنس أفعالهم وأقوالهم جزاء وفاقا وكما تدين تدان. وقد مرماورد في ذلك أو بعضه في التحذير من تجويز التكايف عما لايطاق على أعدل العادلين وأكرم الاكرمين وارحم الراحمين

الوجه الرابع أن مؤاخذة المخطى لاتخلو إما أن تكون من تكليف مالايطاق. أو من أعظم المشاق. فان كانت من الاول فهو لا يجوز على الله تعالى كا تقدم القول فيه مبسوطا بسطا شافيا. وإن لم تكن منه كانت من أعظم المشاق وقد ننى الله تعالى وجود ذلك في دينه

أما انه قد نفى ذلك فى دينه فالنصوص فيه كثيرة قال الله تمالى « ماجعل عليكم فى الدين من حرج » وقال « يريد الله بكم اليسر ولا يريدبكم العسر » وتواتر هذا المعنى فى السنة وقد جمته فى مؤلف مفرد ذكرت فيه أكثر من

ثلاثين آية من كتاب الله تمالى وأزيد من مائة وثمانين حديثا فلا نطول بذكره لوضوحه

وأما أن ذلك من أعظم الحرج والمشاق فلأمرين الاص الاول أن العاقل المعظم لامر الله تعالى المؤثر لمرضاته لو خير بين أمرين أن يكلف الصبر على القتل عند الاكراه على كلة الكفر أو الاحتراز من الخطأ بعد تقريران الخطأ كفر لا يففر ويوجب الحلود في النار لاختار الصـبر على القتـل لانه يفضى به الي الجنة وانما هو صبر ساعة وهو لا يأمن ان يقع في الخطأ الذي يكفر به ولا يففر له مع عدم المصمة وعدم المسامحة لان الخطأ قد جربت كثرة وقوعه من الاذكياء والافراد في الممارف الذين ضربت الامثال بهم في المقل والذكاء والفهم والملم وذلك عندتمارض الانظار والآيات والآثار والمتشابهات والمحتملات وتخصيص اكثر العمومات حتى وقع بعض الأنبياء في شيء من ذلك مع العصمة والتأييد الرباني. هذا نوح عليه السلام ظن أن ابنه داخل في عموم أهسله الذين وعده الله تعالى بنجأتهم ولم يعلم تخصيص هذا العموم ولو علمه ماسأل وقد قيل في الوجه في ذلك أن ابنه كازمنافقاً . وهذا موسى عليه السلام راعه ماوقع من الخضر عليه السلام من المتشابهات حتى عيل صبره وأخلف وعده

الامر الشاني انه لم يتحقق ورود الشرع بعقوبة المخطيء بعد الرغبة في معرفة الصواب وحسن النية في تعرفه وان لم يبلغ جميع ما يمكن البشر في علم الله تمالي أما مع بلوغه ذلك فلا شك في العفو عنه . وأما المشاق العظيمة فقد يرد الشرع بها نادراً في هذه الشريعة تخصيصا لعموم المسامحة فيا شق حيث تقتضي ذلك الحكمة كما في وجوب الصبر للقصاص في القتل وقطع

الاعضاء والرجم في عقوبة الزاني وكان هـذا اكثر في شرائع من قبلنا لقوله تمالي « ويضع عنهم إصرهم والاعلال التي كانت عليهم» ومنه وجوب القتل في توبة بني اسرائيل ونحو ذلك فثبت ان المشاق العظيمة قد تحقق ورودها في الشرائع نادراً حيث يقتضي ذلك المصلحة وان عقاب المخطىء بمذاب النار لم يتحقق وروده في شريعة من الشرائع فثبت انها حق المشاق بان يسمحه لم يتحقق وروده في شريعة من الشرائع فثبت انها حق المشاق بان يسمحه اكرام الاكروين وخير الفافرين سبحانه وتعالى ولا برهان قاطع على أن المكفرين من أهل التأويل لا يسمون مخطئين ولا على خروجهم من الادلة الدالة على العفو عن الخطئين

الوجه الخامس أن اخوة يوسف لما قالوا « إن أبانا لفي ضلال مبين » وقالوا « تا لله الله الله الله وان يعقوب رسول الله معتقدين مع ذلك صحة نبوته ودينه وانما جوزوا عليه مع ذلك الضلال في حب يوسف لانه عنده من الضلال في الرأي ومصالح الدنيا وقد قاربوا الاستهانة وعدم التوقير لولا جلالة بقائهم على الشهادتين واعانهم بالله تمالي ورسله . فثبت ان للبقاء على ذلك أثراً عظيما فان الامارات لا تقاومه وان الشرع ورد بتعظيم ذلك وطرح المعارض له ولذلك عظم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على اسامة بن زيد قتل الكافر الذي ضربه فلما قدر عليه أسلم وعظم على أصحابه المكلام في بعض من كانوا يمدونه من المنافقين وقال اليس يشهد أن لا اله الا الله واني رسول الله ويصلي قالوا بلى ولا شهادة له ولا صلاة قال انى لم أو مرأن انتش على قلوب الناس وأمثال ذلك كثيرة صحيحة

الوجه السادس ان الحارجي الذي قال لرسول الله صلى عليه وآله وسلم

اعدل يامحمد والله ان هذه قسمة مااريد بها وجه الله تكام بكلام من أقبيح الكلام وظن ظنا من أسوء الظنون ولم يحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكفره مع ذلك مع أنه لو كفر لو وجب قتله بالردة الا أن يتوب ولم تنقل له تو بة بل جاء في الحديث ما معناه انها تخرج من ضئضئه الخوارج وانما لم يكفرو الله أعلم لأنه بقي على شهادة ان محمدا رسول اللهصلي الله عليه وآله وسلم واعما جوز عليه ان يذنب كذنوب الانبياء كما قال تمالى « وعصى آدم ربه فغوي » وهذا يدل على تعظيم حرمة الشهادتين مع عظم الخطأ . وكذلك لم يكفر حاطب بن أبي بلتمة مع خيانته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلموما نزل فيهأول سورة الممتحنة وقوله تعالى فيه « تلقون اليهم بالمودة » و «تسرون اليهم بالمودة » وقد قال تمالى « ومن يتولم منكم فأنه منهم » ومع ذلك وصفه بالاعان في أول السورة حيث قال « يا أيها الذين آمنوا » وانما قلنا انه داخل فيمن خوطب بذلك لان العموم نص في سببه بالاجماع ولذلك ادخله الله مع المؤمنين وخاطبه باجمل الخطاب حيث قال « لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء » • وكذلك ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل عذره وذلك كله يدل على ما قاله الامام المهدى محمد بن المطهر عليه السلام ان الموالاة المحرمة بالاجماع هي أن تحب الكافر الكفره والعاصي لمعصيته لا لسبب آخر من جلب نفع أو دفع ضرر أو خصلة خير فيه والله أعلم الوجه السابع ان الله تعالى نص على تحريم التفرق في كتـابه الـكريم وجاء ذلك بعبارات كثيرة في الـكتاب والسينة ولا أفحش في التفرق من التوصل الى التكفير بادلة محتملة تمكن معارضتها عثلها وعكن التوصل بهاالي

عدم التكفير والى جمع الكامة وانما قلنا أنه لا أفحش من ذلك في التفرق المنهى

عنه لما فيهمن أعظم التعادي والتنافر والتباين وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حق المحدود في الحمر مراراً حيث لعنود بسبب ذلك ولا تمينوا الشيطان على أخير أما انه يحب الله ورسوله ولاشك ان في التفرق ضعف الاسلام وتقليل أهله وتوهين أمره قال الله تعالى «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولاتموتن الاوانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللهجميما ولاتفرقوا واذكر وانعمة الله عليك اذ كنتم أعداء فألَّف بين قلو بكم فأصبحتم بنعمته اخواناً » وقال بعدها بآية واحدة « ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوامن بعد ماجاء هم البينات» وقد تقدم في حديث ابن مسعود ان الاختلاف المنهى عنه هو التعادي لا الاختلاف في مجرد الافعال والاقوال مع عدم التعادي وأن بعض ذلك قد وقع بين الملا الاعلى وبين رسل الله الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام. يوضحه قوله تعالى « ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم »وقال تمالى «شرع الكم من الدين ماوصي به نوحا والذي أوحينا اليكوما وصينا به ابراهيم وموسي وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوافيه »وقال تمالى «ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا ديهم وكانوا شيماً كل حزب عالديهم فرحون » وقال تمالى « وما اختلف الذين أوتوا الكتاب الآمن بعدماجاءهم العلم بغياً بينهم » وفي الحديث ان صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصوم. وفيه ان فساد ذات البين هي الحالقة اما اني لأأقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين

وقد تقدم في هذاالباب ماجاء في المشاحنة والمهاجرة من الوعيدالشديد والاحاديث المتواترة منها حديث هشام بن عمار عن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم لايحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاث فانهما نا كبان عن

الحق ماداما على صرامهما وأولهما فيأ يكون سبقه بالفيء كفارة له وان سلمولم يقبل ردت عليه الملائكةوان ماتا على صراءهما لم يدخلا الجنة جميما أبداً رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وقد من في الوجه الاول من هذه الوجوه ماله من الشواهد المتواترة الرائعة في تحريم ذلك وانه مقرون بالشرك في حرمان صاحبه الففران وهذا أمر مجمع على تحريمه في الاصل فيجب مراعاة أسبابه ومقوياته فكلما كان أقرب الى الاجتماع كان أرجح وكلما كان أقرب الي التفرق وادعي اليه والي اثارته كان أفسد وأبطل. وكم بين اخراج عوام فرق الاسلام أجمعين وجماهير العلماء المنتسبين الي الاسلام من الملة الاسلامية وتكثير العدد بهم وبين ادخالهم في الاسلام ونصرته بهموت كثير أهله وتقوية أمره فلا يحل الجهد في التفرق بتكاف التكفير لهم بالادلة الممارضة بما هو أقوى منها أو مثلها مما يجمع الكلمة ويقوي الاسلام ويحقن الدماء ويسكن الدهماء حتى يتضح كفر المبتدع اتضاح الصبح الصادق وتجتمع عليه الكلمة وتحقق اليه الضرورة مثل كفرالز نادقة والملاحدة الذين أنكروا البعث والجزاء والجنة والناروتأولوا الربجل جلاله وجميع أسمائه بامام الزمان وسموه باسم اللة تعالى وفسروا به لااله الا الله أي لاامام الا امام الزمان في زعمهم خذلهم الله تعالي وتلمبوا بجميع آيات كتاب الله عن وجل في تأويلهاجميعا بالبواطن التي لم يدل على شيء منها دلالة ولا امارة.ولا لها في عصر السلف الصالح اشارة.وكذلك من بلغ مبلغهم من غيرهم في تعفية آثار الشريعة ورد العلوم الضرورية التي نقلتها الامة خلفها عن سلفها والله يحب الانصاف قطعا

الوجه الثامن ان الحطأ لما كان منقسما الى مغفور قطما كالحطأ في الاجتهاديات على الصحيح. وغير مغفور قطعا كالحطأ في نفي البعث والجنة والنار

وتسمية الامام بأسماء الله تعالى الى غير ذلك ومختلف فيه محتمل للالحاق بأحد القسمين. نظرنا لانفسنا في الاقدام على تكفير أهل التأويل من أهل القبلة وفي الوقف عنه عند الاشتباه فوجدنا الوقف عنه حينئذ مع تقبيح بدع المبتدعة لا محتمل أن يكون كفراً ولا خطأ غير معفو عنه لانه لا يدل على ذلك برهان قاطع ولا دليل ظاهربل الادلة واضحة في العفو حينيل على تقدير الحطأ كما تقدم بيانه في الوجه الرابع. وأما الاقدام على التكفير فعني تقدير الخطأ فيه لانأمن أن يكون كفراً أو خطأ غير معفو عنه كحطأ الخوارجلورود النصوص الصحيحة الكثيرة بذلك وعدم الاجماع على تأويلها كا تقدم في الوجه الاول فوجدنا الوقف حينئذ أحوط للدبن والدار الآخرة حتى لو قدرنا والعياذ بالله تمالى ان الخطأفي كل واحد منهما ذنب غير مففور الكان الخطأ في الوقف أهون من الخطأ في التكفير . وفي الحديث والعقول دلائل على ذلك كثيرة . ولذلك قيل ان للشر خيارا . ومنه قولهم \* حنا يك بهض الشر أهون من بمض الوجه التاسع أن الوقف عن التكفير عند التعارض والاشتباه أولى وأحوط من طريق أخري وذلك أن الخطأ في الوقف على تقديره تقصير في حق من حقوق الغنى الحميد العفو الواسع. أسمح الغرما، وأرحم الرحماء وأحكم الحكماء. سبحانه وتمالى والخطأ في التكفير على تقديره أعظم الجنايات على عباده المسلمين المؤمنين وذلك مضاد لما أوجب الله من حبهم ونصرهم والذب عنهم وقد روي في ذلك من حديث أمير المؤمنين على عليه السلام ومن حديث عائشه أم المؤمنين رضي الله عنها كلاها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال. الدواوين عند الله ثلاثة. ديوان لاينفره الله وهو الشرك بالله تمالى و ديوان لايتركه وهو حقوق المخلوقين.وديوان لايبالي بهوهومايينه

سبحانه وتعالى وبين عبده · فالتارك للتكفير إن قدرنا خطأه فانما أخل بحق من حقوق الله تعالي وهو إجراء الاحكام عليهم وهوههنا لم يتركه الالعدم شرط جوازه وهو تحقق الموجب له .وأما المكفران قدرنا خطأه فقد أخل بحق المخلوق المسلم بل تمدى عليه وظلمه أكبر الظلم وافحشه فاخرجه من الاسلام وهو يشهد ان لااله الا الله وأن محمدا رسول الله وأن جميع رسله الله وكتبه وما جاء فيها عن الله عن وجل حق لاشاك فيه ولاريب في شيء منه على الجملة وانما أخطافى بعض التفاصيل وقد صرحبالتأويل فيما أخطأ فيه فان وصف الله بوصف نقص فلا عتقاده انه وصف كال وان نسب اليه قبيحا فلا عتقاده انه حسن وان تممد القبيح في ذلك فحل التعمد هو القلب المحجوب عنا سرائره والحاكم فيه علام الفيوب. وقد عوقبت الخوارج أشد العقوبة وذمت أقبح الذم على تكفيرهم لعصاة المسلمين مع تعظيمهم في ذلك لمعاصي الله تعالى وتعظيمهم لله تعالى بتكفير عاصيه فلا يأمل المكفر أن يقع في مثل ذنبهم وهذا خطر في الدين جليل فينبغي شدة الاحتراز فيه من كل حليم نبيل. ولاجل هذا الخطر عذر المتوقف في التكفير وكان هـذا هو الصحيح عند المحققين كما ذكره الفقيه حميد واختاره في عمدة المسترشدين. بل كما قامت عليه الدلائل والبراهين

الوجه العاشرأن أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام لم يكفر أهل الجل وصفين ولم يسر فيهم السيرة في الكافرين . مع صحة قول رسول المقصلي الله عليه وآله وسلم . لا يحبك الامؤمن ولا يبغضك الامنافق ، والمنافق اذا أظهر النفاق وحارب وكانت له شوكة جرت عليه أحكام الكفار بالاجماع بل قد صح أن سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر فكيف بسيد المسلمين ومولاهم

الامام بل خلاف بينهم الواجب محبته وطاعته عليهم

وفي مسند أحمد عن أم سلمة انها قالت .أيسسب رسول الله فيكم قيل لها معاذ الله قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سب عليا فقد سبني و رجاله رجال الجماعة كامم الى ابي عبد الله الجدلي التابعي الراوى عنما وهو ثقة ولم يكفر هم عليه السلام مع هذا وامثاله فدل ذلك على أنه عليه السلام بعد عن التكفير لاجل المعارضات التي اشرنا اليها في حكم أهل الشهادتين أو فيمن قام باركان الاسلام ولجوازان يراد كفر دون كفر ونفاق دون نفاق وهذا الوجه مفارق للوجه الاول المتعلق بالخوارج لان النزاع في كفر الخوارج ممكن أو مشهور وأما هؤلاء فلا خلاف بين أهل النقل والبصر وبالتواريخ انه عليه السلام سار فيهم السيرة في البغاة على امام الحق ولم يسر فيهم السيرة في أهل الـكفر. ولهذا قال الامام ابو حنيفة انه لولا سيرته عليه السـلام في ذلك ماعرفت أحكام البغاة او كما قال رحمه الله تمالي. وأنما كان فعله فيهم حجة على البعد عن التكفير لانه تركه مع وجود النصوص الصحيحة بكفرهم ونفاقهم كا ذكر ناه في الحديثين الشهيرين وشواهدها بل كا في قوله تعالى « ومن لم يحكم عا انزل الله فاولئك هم الكافرون » وعدل الي ترجيح معارضتهما ولا معنى للبعد عن التكفير الأ ذلك

الوجه الحادى عشر انه قد يدق مراد المخالف ويخفى جدا ويحتمل الوقف فيفسر بما لم يقصده كما تقدم في هذا المختصر في اختلاف الناس في تحقيق فعل العبد الي بضعة عشر قولا أكثرها غامضة وكما دق مذهب الاشمرية في الرؤية حتى قال الرازى ان مرادهم انه ينكشف لله تعالى صفة في الآخرة هي بالنسبة اليه كالرؤية بالنسبة الى غيره وقد ينقل عنه مالم يقل لتوهم انه لازم له

وليس بلازم كا نسب تكايف ما لا يطاق الى الاشمرى أو لازم ولـكن اللازم الذي لم يقل به بل تبرأ منه ومن لزومه كالذي قاله . وكم يختلف أتباع المالم في كثير من مقاصده ويلزم مالم يقصده كا يختلف في كشير من الايات والاحاديث وقد تقدم هذا في سبب الابتداع في الدين بتبديل المبارات وعليه بنيت هذا المختصر . فاذا تقرر هذا فمن العجب تكفير كثير ممن لم يوسخ في العلم لكثير من العلماء وما دروا حقيقة مذاهبهم وهذه هذه وما يعقلها الا العالمون

الوجه الثاني عشر أن في الحكم بتكفير المختلف في كفرهم مفسدة بينة تخالف الاحتياط وذلك اسقاط العبادات عنهم اذا تابوا واسقاط جميع حقوق المخلوقين من الاموال والدماء وغيرها واباحة فروج نسائهم اذا لم يتوبوا وسفك دمائهم مع قيام الاحتمال بشمادة وجود المخالفين الجلة من أئمة الملة ووجود المعارضات الراجحة الواضحة الادلة . وقد أشار الى هذا الوجه شيخ الاعتزال المعروف بمختار في المسألة الثانية عشرة من مسائل هذا الباب في كتابه الحتي قال فيه وعن بعض السلف انه كان يكتب في الفتوي في هدا لا يكفر وغيري يخالفني

الوجه الثالث عشر أن الخطأ في الهفوخ ير الخطأ في الهقوبة نعوذ بالله من الخطأ في الجميع ونسأله الاصابة والسلامة والتوفيق والهداية لكنا وجدنا الله تعالى لم يذم من أخطأ في نحوذلك اللا تراه اثني على خليله عليه السلام حين جادله في قوم لوط فقال « أن ابراهيم لحليم أواه منيب »وقال عز وجل فيه بعه حكايته استغفاره لا بيه « أن ابراهيم لأواه حليم» وأنما كان جداله واستغفاره فيما يحتمل الجواز في شريعته لا فيما لا يجوز بالنص فأنه منزه عن ذلك ولا فيما يجوز

بالنص فأنه لا يماتب في ذلك ولا يحتاج الى الاعتــذار له فيه ونحو هذا من وجه آخر قوله عليه السلام « ومن عصاني فانك غفور رحيم » وقول عيسى عليه السلام « وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم » وصلاة رسول الله صلى الله صلى الله عليه وآله وسلم على عبد الله بن أبي بعد نزول قوله تمالي « استففر لهم أو لا تستففر لهم ان تستففر لهم سبمين من فلن يففر الله لهم» وقوله في تفسيرها ان الله خيرني ولم ينهني ولو أعلم انه يففر لهم اذا زدت على السبمين لزدت عليها . وثبت أنه عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين الا اختار أيسرهما مالم يكن اثما وتواتر ذلك من اخلاقه الكريمة كا جمع في مصنف مفرد ويشهد له بذلك القرآن الكريم حيث قال تمالى «انك لعلى خلق عظيم» هذا مع انا نقف فيمن تفاحشت بدعته وقاربت الكفر ولا نواليه ولا ندعوا له بالرحمة والمنفرة الابشرط ان يكون من المسلمين محاذرة من ان نوالي من هو عدو لله في الباطن ، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحو هذا في حديث أهل الكتاب. لا تصدةوهم ولا تكذبوم حـذرا من تكذيب الحق وتصدبق الباطل. فنعوذ بالله من موالاة أعداء الله بل ننكر بدعهم وننهى عنها ما استطعنا ونكرهها ونتبرأ منها ونشهد الله تعالى انا نعادي من عاداه. علمناه أو جهلناه. فقد دل في الحديث على نفع هـذا الاعتقاد الجملي وهو حديث زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفيه. اللم ما صليت من صلاة فعلى من صليت ومالعنت من لعنة فعلى من لعنت • رواه أحمد والحاكم وقال حديث صحيح ويشهد لصحته ما تقدم عن ابراهيم الخليل عليه السلام من الجدال عن قوم لوط والاستغفار منه لابيه ولم يكن موالاة منه لهم ولا رضى بذنوجهم ولاذم به بل بين الله تمالي عذره في بعض ذلك

وعده من سعه حلمه في بعضه وهذا كله في حق الكافرين ، وأما أهل الاسلام المؤمنين الحاطئين فلا نص على تحريم ذلك فيهم فيما علمت ، وينبغي الاشترط فيما شك فيه من الدعاء لبعضهم ان يكون موافقا لمراد الله تمالي في الشريعة النبوية

## مع الفسق الفسق الفسق الماسق الماسق الماسكان الما

وهو أقسام باعتبار العرف الاول والآخر واسم الفاعل واسم الفعل وباعتبار التصريح والتأوبل

فاما المرف الاول في اسم الفاعل فانه يدل ان الفاسق من الكفار من لاحياء ولا مروءة ولاعهد ولاعقد له كما فسره بذلك الزمخشري في بمض الآيات الدالة على ذلك فان الله تعالي يقول في الهكفار من اليهود وغيرهم « واكثرهم فاسقون » كما أوضحته في الاول من العواصم مبسوطا بسيطا شافيا زائدا على ما يعتاد في ذلك من البسط

وأما باعتبار اسم الفعل ففيه قوله تعالى « وكرّه اليكم الكفر والفسوق والمصيان » وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم • سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. في أحاديث كثيرة متفق على صحتها

وأما العرف المتأخر فالفسق يختص بالكبيرة من المعاصي مماليس بكفر والفاسق يختص برتكبها وعند المهتزلة لايسمي كافراً ولا مؤمناولا مسلما. وعند أهل الحديث والاشعرية لايسمي كافراً. وأما اسم الاسلام فان اعتبرنا تمامه وكاله لم نسمه مؤمنا ولا مسلما وان اعتبرنا أقله سميناه مؤمنا ومسلما

الا أن تسميته مسلما اعتبارا بالاقلىمن مراتب الاسلام هو الهرف الاكثر بخلاف تسميته مؤمناً. وفي ذلك من الآيات والاحاديث مالا يحتمله هذا المختصر وقد استوفيت الكلام فيه في مسألة الوعد والوعيد في آخر العواصم وأما انقسام ذلك باعتبار فستى التصريح والتأويل فهو متفق عليه. أما فستى التصريح فلا داعى الى ذكره هنا وهو يرجع الى معرفة الكبائر وهي منصوصة في أحاديث كثيرة وفي بعضما زيادة على بعض وقد جمها ابن الحاجب في مختصر المنتهى و تكلم ابن كثير على طرقها. ومنهم من زاد عليها ما هو اكثر منها قطعا عملا بمفهوم الموافقة المسمى فوي الخطاب

مثاله ان قبل المؤمن كبيرة بالنص فأولى منه بذلك دلالة الكفار على نقب في مصر عظيم من أمصار المسلمين يدخلون منه فيقتلون جميع من فيها ويستحلون المحارم من النسوان والصبيان ونحو ذلك وهدذا قسمان . منه مايكون معلوما كما يعلم تحريم ضرب الوالدين من تحريم التأفيف فلا يكون قياسا . ومنه قياس واختلف فيما يكون قياسا فاجازته طائفة منهم الهدوية فقسقوا من غصب عشرة دراهم قياسا على من سرقها . ومنعته طأئفة منهم المؤيد بالله عليه السلام واحتج عليهم بالاجماع على ان الغاصب لا يقطع ومنهم من قال الكبيرة ماكان فيه حد من حدود الله تعالى أو قال الله تعالى فيه إنه عظيم أو كبير . ومنهم من قال ما توعد الله عليه بخصوصه بالعذاب

وأما فسق التأويل فهو الذى أردت أن أذكره هذا . واعلم ان مادخله التأويل مما يتعلق بالسكبائر ولم يعلم انه منها سوى قتل المسلمين وقتالهم فانه يصير ظنا من الفروع الاجتهاديات عندجماهير العلماء من الفرق أوعند جميعهم كالربويات المختلف فيها والانكحة المختلف فيها وأمثال ذلك . وأما قتل المسلمين

وقتالهم والبغي على أئمتهم العادلين فاختلف فيه. فقالت الشيعة والمعتزلة لايمذر المجتبد ان أخطأ فيه ويكون فاسق تأويل وقيل يمذر مثل التأويل فيما تقدم وسبب الاختلاف أمران

أحدهما تمارض الوعيد على ذلك والوعد بالمفوعن أهل الخطأ وقد تقدم مافى ذلك قريبا في الوجه الثالث في الكلام على تكفيراً هل التأويل

وثانيها اختلافهم هل يوجد دليل قاطع شرعى وليس بضرورى من الدين أم لا ، ومعني ذلك أن القطعي الشرعى هو المعلوم لفظه المعلوم معناه . فأما العلم بلفظه فلا يكون الا ضروريا بالاجماع لانه نقل محض ومالم يبلغ مرتبة الضرورة فيه كان ظنيا ولا واسطة فيه بين الضرورة والظن وفاقا فالضرورة هو التواتر والظن آحاد وان كثرت رواته . وأما العلم عمني القطعي الشرعي فهو محل الحلاف . فعند المعتزلة وكثير من الشيعة يدخله القطع من غير ضرورة وعند المخالفين لهم انه راجع الى النقل المحض إما عن أهل اللعة أو عن أهل الشرع فلا يكون الا ضروريا فيكفر المخالف فيه أو ظنيا فيعذر

وعضدوا هذا بوجوه منها قياس القتل والقتال على سائر ماتقدم مما يتعلق بالكبائر فان هذا حكمها عند الجميع . ومنها قياس ذلك على كلام العلماء في مسائل الخلاف في القصاص في النفوس كالحربالعبدوالذكر بالاثي والقصاص بين المسلم والذي والخلاف في عمد الخطأ وكذلك كلامهم في الحدود التي يجب غيها القتل أو العفو وانعقد الاجماع في ذلك كله على عدم تأثيم المخالف مع انه خلاف في سفك الدماء وقتل المؤمنين بالتحرى للعدل المأمور به لدفع الفساد قالواف كذلك من أخطأ من المجتهدين في الفتن وهو على هذه النية ، ومنها قوله تعالى «ومن يقتل مؤمنا متعمداً »مع أحاديث خاصة وردت في الخطأ في الفتن بخصوصها

وفي ذلك أحاديث . الاول عن سعيد بن زيد أحد العشرة رضي الله عنهم قال . كنا عندرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر فتنة عظم أمرها فقلنا أو قالوا يارسول الله لئن أدركتنا هذه الفتنة لنهلكن فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلا ان بحسبكم القتل قال سعيد فرأيت اخوانى قتلوا. رواه أبو داود في الفتن من كتاب السنن عن مسدد عن ابي الاحوص سلام ابن سليم عن منصور بن المعتمر أحد أعمة الكوفة عن هلال بن يساف الاشجعي الـ كوفى عن سعيد بن زيد وكامم نبلاء ثقات من رجال البخاري ومسلم وسائر الجماعة الأأن البخاري لم يخرج حديث هـ لال ابن يساف وحده لغير طمن فيه فأنه لم يذكر في المـيزان. ورواه أحمد بن حنبل في مسنده باسناد آخر رجاله كله تقات الى هلال بن يساف عن سعيد ولفظه . ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتنا كقطع الليل المظلم أراه قال قد يذهب فيها الناس أسرع ذهاب قال فقيل اكلهم هالك أم بمضهم فقال حسبهم أو بحسبهم القتل. وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ولفظه . فقلنا إن أدركنا ذلك هلكنا فقال بحسب أصحابي القتل. ورواه الطبراني باسانيد ورجال أحدها ثقات ورواه الهزاد كذلك

الحديث الثاني عن أم حبيبه عن الذي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال . وأيت ماتلق أمتى بمدي وسفك بعضهم دماء بعض فسألته أن يؤتيني شفاعة يوم القيامة فيهم ففعل . رواه أحمد والطبراني في الاوسط ورجالهما رجال الصحيح الاأن رواية أحمد عن انس عن أم حبيبة ورواية الطبراني عن الزهرى عن أنس رواه في مجمع الزوائد ولم أجده في جامع ابن الجوزي ولكنه لايستوفي والله أعلم

الحديث الثالث عن طارق بنأشيم انه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول بحسب أصحابي القتل

الحديث الرابع عن ابي بردة عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انه قال . عقوبة هذه الامة السيف رواه الطبراني برجال الصحيح

الحديث الخامس عن ابي بردة عن عبد الله بن زيد انه سمع النبي صلى الله عليه آله وسلم يقول . جعل الله عذاب هذه الامة في دنياهم

الحديث السادس عن معقل بن يسار مرفوعا نحو ذلك رواه الطبراني من حديث عبد الله بن عيسي الحزاز

الحديث السابع عن ابي هريرة نحوه رواه الطبراني في الاوسط من حديث سعيد بن مسلمة الاموي . وعضدوا هده الاخبار بما رواه زيدبن ابي الزرقاء عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الاصم قال قال على عليه السلام . قتلاى وقتلى معاوية في الجنة . رواه الذهبي في ترجمة معاوية من النبلاء وجعفر ويزيد من رجال النساءي . قال في الكاشف صدوق وكذلك قال في الميزان . وفيه عن ابن معين لاباس به ولم يورد فيه جرحاالا قول ابن حبان انه يغرب وليس ذلك بجرح وقال فيه انه صدوق مشهور عابد وإن ابن عمار قال مارأيت في الفضل مشله ومثل المعافي وقاسم الجرمي رحمهم الله تعالى

وهذا من أحسر مافى الباب وانما أخرته لانه موقوف ومعذلك فله قوة المرفوع والله أعلم بصحة ذلك عنه . ومنها أحاديث النهي عن مدافعة

أهل التأوبل. ومنها اعتقادهم أن هـذه الادلة اخص وان ادلة المعتزلة والشيمة عامة وهو في الحقيقة موضع النزاع كما سيأتي في ادلة المعتزلة فينبغي تحرير النظر فيه لان الحاص مقدم على العام. ومنهاعد م ترجيح عدم التفسيق بالمرجحات المتقدمة لعدم التكذير فان الحكم فيها متقارب وان كان التكذير أخطر

وقد نص أبو ذر رضي الله عنه على رواية ذلك عن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم فى حديثه المتقدم فقال من قال لاخيه كافر أو قال عدو الله وليس كذلك الاحار عليه متفق على صحته كما مضى

وأما الشيمة والمعتزلة فاحتجوا على قولهم بانواع من السمع كثيرة منها قوله تعالى « فقاتلوا التي تبغى حتى تفيء الى أص الله » وأهـل النأوبل من البغاة داخلون في هذة الآية وان كان سبب النزول في المصرحين فيما أحسب فالآية عامة عند الشيعة والمعتزلة أو عند، اكثرهم . ومنها حديث أبي هريرة م فوعا في الفتن اليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل فيم قنل ولا يدري المقتول في أي شيء قُتل قيل وكيف ذاك قال الهرج القاتل والمقتول في النار اخرجه مسلم وعن عبد الله بن عمرو مرفوعا ستكون فتنة تستنظف العرب قتلاها في النار و واه أبو دواد والتر مذي ومنها حديث اذا التقي المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يارسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال انه كان حريصاً على قتل صاحبه. رواه خ وم ود وس من حديث أبي بكرة وس من حديث أبي موسي ومنها أحاديث اسباب المؤمن فسوق وقتاله كفر . ومنها أحاديث لا ترجعوا بعدي كفرا يضرب بمضكم رقاب بعض ومنها بادروا بالاعمال فتنا يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويسى مؤمنا ويعسب كافرا ومنها وهو من أصرحها حديث عمار وهو صحيح متواتر. ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم اليالجنة ويدعونه الى النار. اخرجه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. وقال ابن الجوزي في جامع المسانيد أخرجه البخاري ومسلم وكذلك ابن الاثير في جامع الاصول

قال الحميدي أخرجه كذلك أبو بكر البرقاني وأبو بكر الاسماعيلي قبله وذكره ابن حجر في قتال البغاة من تلخيصه عن اثني عشر صحابيا. وذكر عن ابن عبد البر أنها تواترت به الاخبار وأنه من أصح الحديث. وعن احمد بن حنبل انه روي من ثمانية وعشرين طريقا . وذكر الذهبي في ترجمة عمار من النب الاء كثيرا من طرقه وحكم بصحته بل بتواتره وذكر ان يعقوب بن أبي شيبة الامام الثقة الحافظ سمع أحمد بن حنبل سئل عنه فقال فيه حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وروى الذهبي مع ذلك أحاديث أخر • قاتل عمار وسالبه في النار • بل ان الله يعادي عدو عمار ويفضب لفضب عمار رضي الله عنه وحديث عمار هذا من اعلام النبوة السكبار ولذلك ذكره جمهور من صنف في المعجزات النبوية واحتجوا على أنه معلوم بالضرورةبان معاوية وأهـل الشام حين سمعوه لم ينكروه، وذكر القرطبي في تذكرته والحاكم في علوم الحديث أن القول بمقتضاه اجماع أهل السينة يعني أن من حارب عليا عليه السلام فهو باغ عليه وانه عليه السلام صاحب الحق في جميع تلك الحروب، ومنها ما ورد في تخصيص قتـل المسلم وقتاله من الوعيد الشديد وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله أبي على في القاتل . وفي حديث ابن عمر . لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري وروي من حديث عبادة بن الصامت مرفوعا . من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال «د» في حديث فى معرفة أحكام الدماء والقتل فى الحدود والقصاص فى مسائل الفروع المختلف فيها المعمول فيها بأقوالهم كالخلاف في قتل تارك الصلاة وقتل الحر بالعبد ونحو ذلك حيث لم يكرن الهوي سبب اختلافهم وظهر منهم التحرى فى الصواب وبذل الجهد فى تعرفه و توفية الاجهاد حقه . وهذا زيدة ما عرفته من أدلة الفريقين على جهة الاشارة والله الهادى والموفق الي الصواب

## न्हें देंदें रें हैं के

في حب من أحبه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأمر بحبه من القرابة والصحابة. وقد دلت النصوص الجمة المتواترة على وجوب محبتهم وموالاتهم وأن يكون معهم ففي الصحيح. لاتدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. وفيه . المرء مع من أحب

وممايخص أهل بيت رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم قول الله تمالى « انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً » كا ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها وقوله تمالي « قل لا أسألكم عليه أجرا الا المودة في القربي » كا روى تفسيرها مرفوعا امام أهل الحديث أحمد بن حنبل والملا في سيرته والطبراني في معجمه الكبير والاوسط من حديث حبر الامة وبحرها عبد الله بن العباس رضى الله عنهما وقوله تمالي « وكان أبوها صالحاً» واجماع الامة وتواتر الاخبار بشرع الصلاة عليهم في تشهد الصلاة واختصاصهم به أو بالاجماع على دخولهم فيه فيجب لذلك عليهم وتوقيرهم وتوقيرهم واحترامهم والاعتراف بمناقيهم فانهم أهل آيات

المباهلة والمودة والتطهير. وأهل المنافب الجمة والفضل الشهير

وقد ذكر مناقبهم امام أهل الحديث والسينة في عصره الحب الطبرى وصنف في ذلك كتابه « ذخائر العقبي . في مناقب ذوى القربي » وياله من كتاب وافق اسمه مسماه . وصدق لفظه ومعناه . وكذلك دلت النصوص المتواترة على وجوب حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم وتعظيمهم وتكريمهم واحترامهم وتوقيرهم ورفع منزلتهم والاحتجاج باجماعهم والاستنان بآثارهم واعتقاد مانطق به القرآن الكريم. والذكر الحكيم . من أنهم خير أمة أخرجت للناس وفيهم يقول الله تعالى والذكر الحكيم . من أنهم خير أمة أخرجت للناس وفيهم يقول الله تعالى من الله ورضوانا سياهم في وجوههم من أثر السجود » الآية

وفى تعظيم حق أهل البيت يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ستة لعنتهم لعنهم الله وذكرهم الي أن قال . والمستحل من عترتي لما حرمالله تعالى . رواه الترمذي والحاكم من حديث عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها في المناه عنها من حديث عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها في المناه المناه

وفى تعظيم حتى الصحابة رضى الله عنهم يقول صلى الله عليه وآله وسلم اذا سمعتم من يلمن أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. رواه الترمذي

وكذلك يجب حب المؤمنين علمائهم وعامتهم ونصيحتهم واكرامهم لما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال . لا بؤمن أحدكم حتى يحب لاخيه المؤمن ما يحب لنفسه . وقد تقدم في مسألة الوعدوالوعيد فوائد تملق بحكم الخالطين من المسلمين وخصوص المؤمنين والتحذير مرن مشاحنتهم واضمار الغل لهم والمحافظة على ذلك والتواصي به على مقتضي ما وصف الله تعالى به المؤمنين من التواصى بالحق والصبر والمرحمة . جعلنا الله من

العاملين بذلك وهو الهادي لااله الا هو نعم المولي ونعم النصير . له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير . وهو حسبنا ونعم الوكيل

والاولى لكل حازم أن يشترط فى كل ما يعتقده من المشكلات المختلف فيها أن يكون موافقا لما هو الحق عند الله تمالي وأن لا يكون فيه مخالفة لشيء من كتب الله تمالي ولا لما جاءت به رسل الله تعالى عليهم أفضل الصلاة والسلام وان كان الوقف حيث يجوز أحزم وأسلم فان المصمة مرتفعة والثقة بالفهم أو الانصاف غير مفيد للعلم الضروري بالسلامة من ذلك

وقد ورد في الحديث مايدل على نفع ذلك كما تقدم فى حديث زيد بن ثابت فى آخر مسألة التكفير والتفسيق ولو لم يكن الا ان هذا الاشـتراط آخر مافى الوسع من طلب النجاة

وأنا أشهد الله عن وجل باني مشترط لذلك في كل مايحسن مني اشتراطه فيه وبكون أحوط لى في ديني وأقرب الي رضوان ربي سبحانه وتعالى مع اختيار الوقف في المشكلات المختلف فيها حيث لا يجب القطع باحد الاحتمالين تقبل الله ذلك مني وثبتني وهداني ولا وكاني الي نفسي طرفة عين ولاحول ولا قوة الا بالله عليه توكلت واليه أنيب

وهذا آخر هذا المختصر المبارك إن شاءالله تمالى . وأما الكلام في الحلافة ومناقب القرابة والصحابة فلا يتسع له هذا المختصر فان الكلام فيه كثير جدا وإفراده بمجلد يحق له بل يقل له عند من يدرف ماورد فى ذلك وما قاله أهل العلم فيه وإنما أوردت في هذا المختصر ما يصلح أن يكوز مقدمة من مقدمات تفسير كتاب الله تمالى كما ذكرته فى هذا المختصر من أنواع التفسير

منه فى النوع الأول منها. والله تعالى يتقبل منى ماوهب من ذلك ويبارك فيه. ربنا تقبل منا نك أنت السميع العليم فانما البركة والحير كله بيده سبحانه ومنه وبه وله فله الحمد كله كا بنيغي لكريم وجهه وله الشكر وله الثناء لاأحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه سبحانه وتعالى

ثم انى أختم هذا المختصر المبارك باني أستغفر الله وأسأله التجاوز عني والمسامحة في كل ماأخطأت فيه من هذا المختصره وغيره فانى محل الحطأ والغلط والجهل وأهله . وهو سبحانه وتعالى أهل المنفرة والسمة والمسامحة والذى الاعظم والكريم الاكرم . عن مضايقة المساكين والجاهلين . اذكان تعالى عن وجل غياً عن عرفان العارفين . غير متضرر بجهل الجاهلين . وآخر كلامي كاف له أن الحمد للة رب العالمين . وصلواته على سيدنا محمد خاتم النبين وعلى آله الطاهرين الطيبين وصحبه الراشدين ولا حول ولا قوة الآباللة العلى العظم .

وقد تم طبعه على نفقة (شركة طبع الكتب العربية بمصر) فى ٢٧ جمادي الثانية منشهور سنة ١٣١٨هجرية والحمد لله رب العالمين أولا وآخراً



## ترجمة المؤلف

نقل هنا بالاختصار ماكتبه السيد محمد صدبق خان بهادر في كتابه « التاج المكلل . من جو اهر مآثر الطراز الآخر والاول » ترجمـة لمؤلف « ايثار الحق » اذ قال

هو السيد محمد بن ابراهيم بن على المرتضى بن الفضل بن المنصور صاحب « العواصم والقواصم » كان من كبار حفاظ الحديث والعلماء المجهدين اليمانيين . غلط السخاوي في ترجمة نسبه كما يلوح من كتاب البدر الطالع

قال الشوكاني هو الامام الكبير المجتهد المطلق المعروف بابن الوزير. ولد في شهر رجب سنة ٧٧٥ هجرية ، وقال السخاوي انه ولد تقريباً في سنة ٧٦٥ ولكن هذا التقريب بعيد والصواب الاول تبحر في جميع العلوم وفاق الاقران واشتهر صيته وبعد ذكره وطار علمه في الاقطار

قال صاحب (مطالع البدور) ترجم له ابن حجر المسقلاني في الدرر الماء الماء وهذا لاأصل له فانه لم يترجم له فيها أصلا بل ترجم له في أنباء النمر. وترجم له التقي بن فهد في معجمه وصنف في الردعلي الزيدية (المواصم والقواصم » واختصره في الروض الباسم وأنشد له في معجمه

الهلم ميرات لنبي كذا أتي \* في النص والعلماء هم وراثه فاذا أردت حقيقة تدري بها \* وراثه وعرفت ماميراثه ماورّث المختار غير حديثه \* فينا وذاك متاعه وأثاثه فلنا الحديث وراثة نبوية \* ولكل محدث بدعة احداثه وذكره ابن حجر في أنباء الغمر في ترجمة أخيه الهادي فقال وله أخ بقال

له محمد مقبل على الاشتغال بالحديث شديد الميل الى السنة بخلاف حأهل بيته اه ولو لقيه الحافظ ابن حجر بعد أن تبجر فى العلوم لا طال عنان قلمه في الثناء عليه . وكذلك السخاوى لو وقف على العواصم والقواصم لرأي فيها ما يملأ عينه وقلبه ولكن لعله بلغه الاسم دون المسمى

ولاريب أنعلاء الطوائف لا يكثرون المنابة بأهل هذه الديار لاعتقادهم في الزيدية مالا مقتضى له الا مجرد التقليد لمن لم يطلع على الاحوال فان في ديار الزيدية من أعمة الكتب والسنة عددا يجاوز الوصف يتقيدون بالعمل ينصوص الادلة ويعتمدون على ماصح في الامهات الستة الحديثية وما يلتحق بها من دواوين الاسلام المشتملة على سنة سيد الأنام ولا يرفعون الى التقليد راسا ولا يشو بون ديهم بشيء من البدع التي لا يخلو أهل مذهب من شيء منها بل هم على عط السلف الصالح من العمل عايدل عليه كتاب الله وما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كثرة اشتفالهم بالعلوم التي هي الآن علم الكتاب والسينة من نحو وصرف ومعان وبيان وأصول ولغة وعدم اخلالهم عما عدا ذلك من العملوم العقلية ولو لم يكن لهم من المزية الا التقبيد بنصوص الكتاب والسنة وطرح النقليد فان هذه خصيصة خص الله بها أهل هذه الديار في هذه الازمنة الاخيرة ولا توجد في غييرهم الا نادراً ولا ريب أن في سأتر الديار لا سيما المصرية والشامية من العاماء الكبار من لا يبلغ غالب أهـل ديارنا هذه الي رتبته ولكنهم لا يفارقون التقليد الذي هو دأب من لا يعقل حجج الله ورسوله ومن لم يفارق التقليد لم يكن لعلمه كثير فائدة وان وجد منهم من يعمل بالادلة ويدع التعويل على التقلد فهو القليل النادركابن تيمية وأمثاله اه باختصار

وهذه ترجمة الحافظ السخاوي في الضوء اللامع التي أشار اليه! المترجم الاول حيث قال

«هو محمد بن ابراهيم بن على بن المرتضي بن الهادي بن يحيى بن الحسين ابن القاسم بن ابراهيم بن المساعيل بن ابراهيم بن الحسن بن الحسن بن على ابن أبي طالب العز أبو عبد الله الحسني اليماني الصنعائي آخو الهادي الآتي السمه – أي في الضوء اللامع – ولد تقريبا سسنة خمس وستين وسمائة وتماني النظم فبرع فيه وصنف في الرد على الزيدية (العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم) واختصره في (الروض الباسم عن سنة أبي القاسم) واختصره في والشد عنه قوله

العلم ميرات النبي الخ الابات السابقة

وكان لقيه له بمنزله من صنعاء سنة عشر وثمانمائة ومات في الحرم سنة أربعين وأرخه بعضهم في التي قبلها وله ذكر في أخيه الهادي من انباء شيخنا فانه قال وله أخ يقال له محمد مقبل على الاستذال بالحديث شديد الميل الى السنة بخلاف أهل بيته رحمه الله اه مجمدوفه

وقال أحد علماء دمشق الشام في هذا المصر عن كتاب (إبثار الحق هذا) ما نصه « لا تحضرنا عبارة تني بوصف هذا الكتاب وانما أقول بوجه الاجمال انه كتاب لم ينسج على منواله . ولم يأت أحد من المتكامين بمثاله . ولم أقل ذلك رجما بالفيب والعيان اكبر شاهد . قصد به مؤلفه رفع الخلاف بين فرق الامة ولمؤلفه كتب أخري يحيل عليها في هذا الكتاب ومن أهمها (العواصم والقواصم) وكلها تدل على أنه من أرباب الاجتهاد المطلق وهو جدير بذلك اه

## € 6713 €

## صر فهرست كتاب إيثار الحق على الحلق كالحام المحقق عن الدين محمد بن ابراهيم بن على بن المرتضى ﴾

عميده

٣ خطية الكتاب

س ذكر السبب الحامل على تأليف هذا الكتاب

الم ان كثرة التعنت في النظر توادى الي طلب تحصيل الحاصل والتشكيك فيه

١٣ ومن العبر الجليلة الجلية في هذا للمتأملين

١٥ وأعجب من كل عجيب تكفير بعضهم لبعض بسبب الاختلاف في هذه الحارات الخ

١٥ فصل فيما يجب على العامي والمستفتى

١٧ وقد ألهم الله تعالى الى أسهل طربق واخصره الي اليقين والنجاة الخ

١٨ وسر هذا الـكلام ان العـذاب الاكبر مخوف في المخالفة لاحد هذه القواعد السبعة

٧٢ واعلم انى بنيت هذا المختصر على بيان الحق وتقريره في هذه الامور السبعة

٧٤ واعا جمعت هذا المختصر لمن صنفت لهم التصانيف وعنيت بهدايتهم العلماء

٧٧ فان قيل قد دل السمع كتابا وسينة على ان دين الاسلام هو الفطرة

٣٢ فصل ينبغي من كل مكاف ان يطرح العصبية ويصحح النية

٣٢ تقسيم العلوم الى ما لا يحتاج اليه في الدين وما يحتاج اليه

٥٥ الباب الاول اثبات العلوم

عدّ خامّة

طفيحه

٣٩ فصل في فضائل العلم النافع وأهله

٢٤ الباب الثاني في أثبات الطرق الي الله تمالي وبيان أجلاها

عه الباب الثالث في بيأن شيء من طرق معرفة الله تعالى على مناهج الرسل والسلف

عه تقسيم الدلالات الي الاث دلالة الانفس و دلالة الآفاق و دلالة المعجزات

۷٥ تکميل

٥٥ ومن انفع ما تدفع الحيرة به

٠٠ واعلم أن مادة هذه الوساوس عجب الانسان بعقله وعلمه ألخ

٦٣ الباب الرابع في اثبات التوحيد والنبوات الخ

٥٥ واعلم ان المتكامين يذكرون هنا فروقا كثيرة

٧٠ ومما يقوى أمر النبوة والاسلام النظر في معارضها وضعفه الخ

۲۷ خاتمة

٧٣ فصل في تأكيد اليقين بالنبوات زيادة على ماتقدم

٧٩ ذكر ما يختص بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات الباهرة

١٨ مبحث المعجزات العقلية وتقسيمها الىأنواع النوع الأول

٨٢ النوع الثاني

٨٢ النوع الثالث

٨٢ النوع الرابع

٨٣ النوع الخامس

٨٤ النوع السادس

صحيفه

مه الباب الحامس في الاحتراز من بدع أهل الاسلام وهو قسمان مقدمات عامة جملية . ومسائل الخ

٨٦ واعلم اني قد أذكر المبتدعة وأهل السنة كثيرا في كلامي الخ

٨٦ ذكر منشأ البـدع ورجوعه الى أصـلين باطلـين هما الزيادة في الدين والنقص منه

. مبحث تفسير الحكم والمتشابه والاختلاف في ذلك

هو قول الغزالي لا يبعد أن يكون ذكر بعض الحقائق مضرا ببعض الحلق كما
 يضر نور الشمس ابصار الحفافيش

١٠٣ فصل اذا عرفت ماقدمت لك الخ

١٠٣ مبحث أن من الزيادة في الدين أن يدخل فيه مالم يكن على عهد رسول الله صلى عليه وسلم وعهد أصحابه

١٠٧ ذكر الدليل على بطلان الزيادة والنقص

۱۰۷ ذكر أن سبب الزيادة تجويز خلو كتب الله وسنن رسل الله عن بعض مهمات الدين اكتفاء بدرك العقول لها وأن

الدليل على منعه وجوه

١٠٧ الوجه الاول قوله تمالي اليوم اكملت لكم دينكم

١٠٨ الوجه الثاني انه لانزاع انه لايجوز إثباب المقول لزيادة في الشريمة

١٠٩ الوجه الثالث قوله تمالي وماكنا ممذبين حتى نبمثرسولا

١١٠ الوجه الرابع قوله تعالي في وصف القرآن تبيانا لكل شي.

١١١ الوجه الحامس الاجماع على تحريم البدعة

صحيفه

١١٣ الوجه السادس الاحاديث الواردة في النهي عن البدعة

١١٣ ماثبت في الصححين

112 الوجه الثامن ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مازال يوصي أمته بالرجوع الي كتاب الله عند الاختلاف

١١٥ الوجه التاسع أن الدين قد جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وفرغ منه

١١٥ مبحث مايزيد هذا وضوحا وهو وجهان أحدها

الاحاديث الصحيحة المشهورة

١١٦ ثانيها اجماع الامة على تكفير من خالف الدين المعلوم بالضرورة

١١٦ الوجه الماشر ان الله ذم التفرق بعد مجيء الرسل والكتب

١١٦ الوجه الحادي عشر وهوأعجبها ان العقول بريئة مما ادعوا عليها

١٩٧ ومنأشهر مالهم في ذلك خمس قواعد

١١٨ ذكر من خالفهم في تلك القواعد

١١٨ ومما اختلفوا فيهانه هل يجب بناء الدليل على الضرورة

١٢١ مبحث انمقاد الاجماع على ان مخالفة السمع الضروري كفر

١٢٣ فان قيل تقديم العقل على السمع أولى عند التعارض

١٢٨ ومن أنواع الزيادة في الدين الكذب فيه عمداً

١٢٩ وأما الامر الثاني وهو النقص في الدين برد النصوص والظواهر ورد حقائقها الى الحِاز

١٣٤ ذكر اجماع المسلمين على حسن اطلاق الرحمة على الله من غير قرينة تشعر بالتأويل

طعيفه

١٣٥ ذكر الدليل على قبح تأويل هذه الأسماء الشريفة

١٣٨ الدليل على انه لا يجوز القول بان ظاهر هذه الاسماء كفر وضلال

الامر الثالث التصرف في عبارات الكناب والسينة والرواية بظن الترادف

١٤٤ مبحث منع تبدبل دلالة المطابقة بدلالتي التضمن والالتزام ومنع العمل بالتضمن والالتزام في الاعتقاد القاطع

١٥٦ فصل في الارشاد الى طريق المعرفة لصحيح التفسير

١٥٦ ذكر مراتب المفسرين حيث يكون التفسير راجعا الي الرواية وان خيرهم الصحابة وأن اكثرهم تفسيراً حبر الامة ابن عباس وان تفسيره مقدم على غيره لوجوه،

١٥٨ المرتبة الثانية التابعون ومنأشهر ثقاتهم المفسرين مجاهد بن جبر وعطاء

١٦٠ وأما مراتب التفسير فيما يرجع الى الدارية فسبعه أنواع النوع الاول تفسير المتكررات

١٦١ النوع الثاني تفسير القرآن بالقرآن

١٦٣ النوع الثالث التفسير النبوى

١٦٤ النوع الرابع الآثار الصحابية الموقوفة عليهم

١٦٥ النوع الحامس ما يتعلق باللغة والعربية على جهة الحقيقة

١٦٦ النوع السادس المجازي ويعتبر فيه قرائن المجاز الثلاث

١٦٧ ذكر امارات الدعوي الباطلة

١٦٧ النوع السابع ما لم يصح فيه شيء من جميع ما تقدم وهو قسمان قسم فيه

مخاطرة كيرة الخ

١٦٨ ذكر التأويلات التي يدعى الاجماع على وجوبها

١٦٨ القسم الثاني من هذا المختصر في المركز م في المبهم من المسائل التفصيلية المختلف فيها بين أهل الاسلام ومعظمها مهمان

۱۶۸ المهم الاول مقام معرفة كال هذا الرب الكريم وما يجب له من نعوته وأسمائه الحسني الخ

١٦٩ ذكر ان عادة المتكامين ان يقتصروا هنا على اليسير من الاسماء الخ

١٦٩ ذكر ان عادة بعض المحدثين ايراد جميع ما ورد في الحديث المشهور في تعدادها

١٦٩ ذكر ما ثبت ان اسماء الله تعالى اكثر من ذلك المروي بالضرورة والنص

١٧٠ ذكر ما وجد منصوصا من الاسماء في كتاب الله باليقين من غير تقليد

١٧١ تعداد الاسماء

١٧٢ ما ذكره الغزائي في المقصد الاسي ان ما يطلق على العباد من اسمائه تعالى على جهة الحقيقة مثل الزارع لا يطلق على الله مجردا الخ

١٧٣ مبحث ما ينبغي ان يختمها به الداعي بها

١٧٤ ذكر مازاده ابن حزم مما ادعى صحته

وأما المشتقات من الافعال الربانية الحيدة

١٧٦ وأما المادح السلبية

١٧٧ فصل في معانيها

١٧٧ أما الاصل المظيم في تفسير الحسني جملة

deso

١٧٨ مبحث تفسير اسمه تعالى النور

۱۸۷ الكلام على حديث نورأني أراه

١٨٦ فان قيل كيف جاز اطلاق اسم الضارعليه سبحانه

ذكر أن ميزان الاسماء الحسني يدور على المدح بالملك والاستقلال وما يوود الى هذا المهنى

١٨٧ فائدة هل يجوز تسمية محامد الرب تعالى واسمائه الحسني صفات

١٨٨ ومما يحتاج الي ذكر الشاهد في هذه الاسماء المختلف في صحة سندها اسم « الصبور »

١٨٩ فصل في التمريف بالقصور عن الاحاطة بحقيقة معرفة الله تعالى ومعرفة المائه

١٨٩ ذكر قول الغزالي في المقصد الاسيني مهما عرفت معنى الماثلة المنفية عن الله تعالى عرفت انه لا مثل له

۱۹۱ مبحث ان القصد تقريب الافهام من مدني قول الله تمالى «ولا يحيطون به علما» وما روى في ذلك عن الامام على كرم الله وجهه

۱۹۲ مبحث قول أهل السينة في معنى قوله تعالي «ليس كمثله شيء» وذكر الوجوه الدالة على قولهم

١٩٣ المهم الثاني الكلام في حكمة الله تمالي ثم في مشيئته ومحبته وأفعال العباد الخ

١٩٣ المسألة الاولى في اثبات حكمة الله تمالى فى جميع أفعاله ١٩٤ عبارة أهل الكلام فى تفسير الحكمة

صحمه

١٩٦ مبحث ان أصل أهل الاسلام تحريم تشبيه أفعال الله بأفعال العقلاء

١٩٦ اجماع الامة على دخول الاقوال والاعمال في الوعد والوعيد

٠٠٠ ماذ كره ابن الحاجب من اجماع الفقهاء على ان أفعال الله تعالى في الشرائع معللة

٢٠١ شرح ابن الاثير الحكيم بالحاكم وبذي الحكمة

٢٠١ م ذكرة ابن كثير في تفسير قوله تعالى «ولا ينفعكم نصحى» الى آخر الآية

٢٠٧ ماذكره الأمام ابن حرير في معنى قوله عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسرلما خلق له

٢٠٤ فصل في ذكر الادلة على ذلك

٢٠٥ فمن ذلك ماورد في تعليل خلق السموات والارض

٠٠٥ ومن ذلك ماورد في تعليل العذاب بالاعمال والاستحقاق

٢٠٩ فصل في الجواب عما اغة وا به في ذلك وهو بأمور الوجه الاول الخ

٢١١ الوجه الثاني

٧١١ واعلم ان الطبع في هذه المسألة غالب بقوته على من لم يعارضه بتذكر كال الربوبية

٢١٢ الوجه الثالث وهو القالع لآثار هذه الوساوس أن يعلم الانسان الخ

٢١٤ الوجه الرابع تدبر كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

٢١٦ ماذكره المؤلف في الاجادة من مذاهب المتكامين في الحكمة

٢٢٧ مبحث ان في الآلام مالا يحصى من الالطاف بالمكافين

٢٢٧ مبحث مارواه ابن فيم الجوزية في حادى الارواح

٢٢٩ واعلم ان من عادة بعض المخالفين في هذه المسألة أن يوردوا صورا الخ

طفيعه

٧٢٩ ومن الخطأ البين ما يفعله كثير من المخالفين من تقدير صور في غاية القبح الخ ٢٣٧ ومن ذلك شبهة الثلاثة الاطفال الذين فرضوا أن أحدهم مات صفير الخ ٢٣٣ الجواب عن هذه الوساوس

٧٤١ بيان ان القول بحكمة الله تعالى أحوط. في الدين من النفي لها وذلك لوجوه

٧٤١ الوجه الاول ان وصف الله تعالى بالحكيم معلوم ضرورة من الدين

٧٤١ الوجه الثاني انه لا بدعة في اثبات الحكمة لله

٧٤٧ الوجه الثالث أنه يخاف الكفر بجحد ذلك لما قررناه الخ

٧٤٧ الكلام في مسألة الارادة وفيها مباحث \*البحث الاول في معناها

٧٤٧ البحث الثاني في معرفة ماورد في السمع مما يتعلق بالارادة ويظن انه متعارض وبيان انه غير متعارض وهو نوعان النوع الاول ورود النصوص الج

٧٤٧ النوع الثاني ماورد من التمدح بكمال قدرة الله تمالي الخ

٢٤٣ مبحث نص الاشعرية ان الله تمالي لايوصف بصفة نقص ولا بصفة لامدح فيها ولا نقص

٢٥٤ البحث الثالث في كيفية الجمع بين السمع الوارد في هذه المسألة

٢٥٩ بيان ان الواجب في مسائل الاعتقاد التي يقع فيها الاختلاف وتجوز المخصصات المانعة لبعض الاجزاء من الدخول في العموم الاقتصار على دلالة المطابقة اللغوية

٧٧١ البحث الرابع الفق أهل السنة على ان الارادة لا بصح أن تضاد العلم ٢٧٢ مبحث أن الامرمع الارادة ينقسم ثلاثة أقسام

طغيفه

٢٩٢ القسم الأول

٢٧٢ القسم الثاني

٢٧٢ القسم الثالث

٧٧٣ البحث الخامس وهو أنفس هذه المباحث ومفن عنها

٧٧٧ وهذا تحقيق بالغ وهو ان مراد أهل السنة في مسألة الارادة أن يكون الله تمالي غالباً غير مغلوب

٢٧٨ بيان سر هذا التحقيق

٢٧٨ البحث السادس في ذكر الفائدة في التكليف بالاعمال مع سبق الاقدار

٢٨٣ بيان ان الله تعالى خلق الاشياء لحكم كثيرة شاهدة له سبحانه تعالى

بالنزاهة من الظلم واللعب وانه لا يمكن البشر الاحاطة بجميعها

٢٨٤ ذكر ماحضر المؤلف من تلك الحكم وانها سبعة أمور تفصيلية وأمر جمل بعمها

٢٨٤ أما الاص الجلي فيا تقور بالبراهين الخ

٨٨٤ الاص الاول من التفصيلية خلق الله الاشتقياء لعبادته بالنظر الى أوامره اجماعا الخ

٢٨٦ الثاني الابتلاء بالنظر الى عدله وحجته

١٨٤ الثالث لما يوجب عليهم شكره من إحسانه اليهم

١٨٥ الرابع لما شاء مطلقا بالنظر الى عزة ملكه وعظيم سلطانه

١٨٥ الحامس لما لم يحط بجميمه الا هو سبحانه وتمالى

١٨٥ السادس للمذاب المستحق بكفر نعمته وجعد حجته

عد مه

١٨٥ السابع لاحكمة المرجحة فيهم بمقابه على عفوه الح

١٨٥ ذكر مازادته المعتزلة على هذه السبعه وهو نلاثة أحدها تعريض الاشقياء

لدرك ثوابه العظيم الخ

٢٨٦ ثانيها ارادة وقوع الطاعة منهم

٢٨٦ ثالثها مصلحة الحوف الح

٧٨٨ ومما جاء في السنة من حكمة الله تمالي في خلق الـكافرين في الدنيا ونفع المسلمين بهم الح

١٨٩ البحث السابع قد ظهر من جماعة من المتكامين استقباح الظواهر الخ

٢٩١ البحث الثامن في أن ارادة الله تعالى نافذة

واعلم أن قول أهل السنة في المشيئة والقضاء والقدر وسبقها للاعمال لا يقتضى الجبر

٢٩٥ ذكر ماوضح من ذكر هـذه المباحث أن للخلاف هناخمس مراتب الحلاف الاول الح

٥٩٥ الحلاف الثاني

٢٩٦ الحلاف الثالث

٢٩٧ الحلاف الرابع

٢٩٧ الحلاف الحامس

٣٠٧ البحث التاسع في الفرق بين المحبة والرضى والارادة والمشيئة

٣٠٥ واعلم ان اكثر الاخبار وأقوال السلف تدل على ان القضاء يرجع الى كتابة ما سبق في علم الله الخ

ARAP

٣٥٧ القول في مسألة الافعال وهي مسألة خلية عن الآثار ولهاطر فان جلي وخني

٣٠٨ الطرف الجلي الخ

٣٠٨ وأما الحفى الذي عظم فيه الاختلاف ودق فهو معرفة حقيقةأفعال العباد وفيه أربعة عشر تولا للمعتزلة منها ثمانية وللسنية والاشعرية أربعة وللجبر بةقولان

٣٠٩ الأول من أقوال الممتزلة ان الذوات كلما ثابتة في المدم

٥٠٩ الثاني لهم أيضا

٣١٠ الثالث لهمأيضا

٣١١ الرابع لهم أيضا

٢١١ الخامس لهم أيضا

٣١١ السادس والسابع

٣١١ الثامن قول أبي الحسين

٣١١ التاسع وهو أول أقوال أهل السنة

٣١٢ العاشر القول عقدور بين قادرين الخ

٣١٢ الحادي عشر قول أهل الكسب

٣١٣ الثاني عشر انه لا فعل للعبد الا الاختيار

١١٣ الثالث عشر قول الجهمية وهم الجبرية الح

٣١٣ الرابع عشر أنه لا قدرة للعبد ولا فعل ألبتة

٣١٣ القول في بيان ان مراد من قال ان افعال العباد مخلوقة لله تعالى الخراب القول في بيان ان المخالفين كلم قالوا بقدرة العبد لكن الفلاسفة زعمو المخراب

عحيفه

٣١٧ واعلم ان تسمية الرازي لمذهب الاشمرية جبرا شيء تفرد به دونهم ودون غيرهم

٣٢٦ فصل في بطلان القول بان المعاصي من الله تعالى

١٤٠ فصل في تفسير خلق الافعال والاختارف في ذلك

٣٤٦ واعلم انه قد تقرر بالاتفاق ان اسم الحلق لا يطلق على شيء كالتخليق

٣٤٨ تكميل الفائدة بالكلام على قوله تعالى «والله خلقكم وما تعملون»

٥٥٠ مبحث انه لانزاع في ان الافعال مخلوقة بمعني مقدرة

٣٥٧ المسألة الرابعة ان الله تمالي لا يكلف ما لا يطاق

٣٦٧ واعلم انه لا استبعاد ان يعاقب الله بذلك من جوز عليه التكايف بالحال الذي لا يطاق

٣٧١ ومن الشبه في ذلك قوله تمالى «فاذا خفت عليه فالقيه في اليم و لا تخافي الخ ٣٧١ ذكر الجواب عن ذلك

٣٧٣ خاتمة تشتمل على فائدة فيسة

٣٧٠ المسألة الحامسة أن الله تمالي لايمذب أطفال المشركين بذنوب آبائهم

٣٧٤ مبحث احتجاج النووي على ذلك

٣٧٧ المسألة السادسة في التحسين المقلى

٣٨١ المسألة السابعة في الوعد والوعيد والاسماء الدينية

٣٨٥ وينبغي هنا تحيقق النظر في الفرق بين الوعيد والحبر المحض عن الواقع في المستقبل

١٨٦ ومن أمثلة ذلك الحالف على أن لايفمل مايستحب فعله الخ

طفيه

٣٨٦ ومن ذلك أحاديث خروج من دخل النار من الموحدين برحمة الله تعالى ثم بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

٣٨٧ ومن ذلك ماورد في من كان آخر كلامه لا اله ألا الله

٣٨٩ والحق أن الله لا يخلف الوعيد الا أن يكون استشى فيه

٣٩١ مبحث أن الجمع بين الخوف والرجاء سنة الله وسنة رسله عليهم السلام

٤٠٧ فصل في ذكر من يقول بالرجاء ومن يقول بالارجاء والفرق بينها

٤٠٧ المسألة الثامنة في الولاء والبراء والتكفير والتفسيق

٤٠٨ وفي هذا فروع مفيدة الفرع الاول

١١٤ الفرع الثاني

١٤٤ الفرع الثالث

د١٥ واعلم أن أصل الكفر هو التكذيب المتعمد اشيء من كتب الله تعالي المعلومة أو لاحد من رسله عليهم السلام الح

٤٢١ مبحث ذكر أحاديث كفر الروافض

و ٢٥ مبحث ما يشهد لصحة التغليظ في تكفير المؤمن واخراجه من الاسلام مع شهادته بالتوحيد والنبوات وقيامه باركان الاسلام الخ

٢٦٤ وقد كثرت الآثار في أن اعجاب المرء بنفسه من المهلكات

٤٧٧ ما ذهب اليه كثير من العلماء من أنه لا يكفر من كفر مسلما على الاطلاق والجواب عنه

١٢٨ مبحت جواز العمل بالحديث الواحد في التكفير من غير اعتقاد

٤٢٩ ماروى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه من عدم

صحيفه

تكفير الخوارج

٤٢٩ ما ورد مرفوعا بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة

٤٣٢ ذكر الخلاف في من كفر أخاه متممداً غير متأول

٣٦٤ وممناً يقوي العفو عن أهل الخطأ انه قد يكون في الادلة الخ

٤٦٩ اجماع الامة علي العمل بمقتضي النصوص فى الاكراه والنسيان فكذلك اخوهما وهو الحطأ

٤٣٩ وأماكفار التصريح فلا نسلم ان كفرهم خطأ الخ

٤٤٤ وقد تقدم في هذا الباب ماجاء في المشاحنة والمهاجرة من الوعيد الشديد الح

٤٥١ فصل في الفسق وهو أقسام باعتبار المرف الاول والآخر واسمالفاعل واسم الفعل

٤٥١ فأما العرف الاول في اسم الفاعل الح

٤٥١ وأما باعتبار اسم الفعل

٤٥١ وأما المرفالمتأخر

٤٥٢ وأما انقسام ذلك باعتبار فسق التصريح والتأويل

٤٥٢ وأما فسق التأويل الخ

هه٤ ذكر سبب الحلاف فيمن قتل المسلمين أوبني عليهم مجتهدا وأخطأ هل يمذرأولا

ماتواتر عن الصحابة من أنهم كانوا يعتقدون في الباغي على أخيه المسلم وامامه العادل انه عاص آثم الح

٠٦٠ خاتمة في حب من أحبه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم

عممه

٤٩٠ ومما يخص أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضى عنهم ٤٦٠ ذكر وجوب حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضى عنهم ماورد فى تمظيم حق أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحق الصحابة

العيد وكذلك يجب حب المؤمنين علمائهم وعامتهم ونصيحتهم لما أبت في الصيحدين الخ الصيحدين الخ وجمة المؤلف

و تت ﴾



. . . .

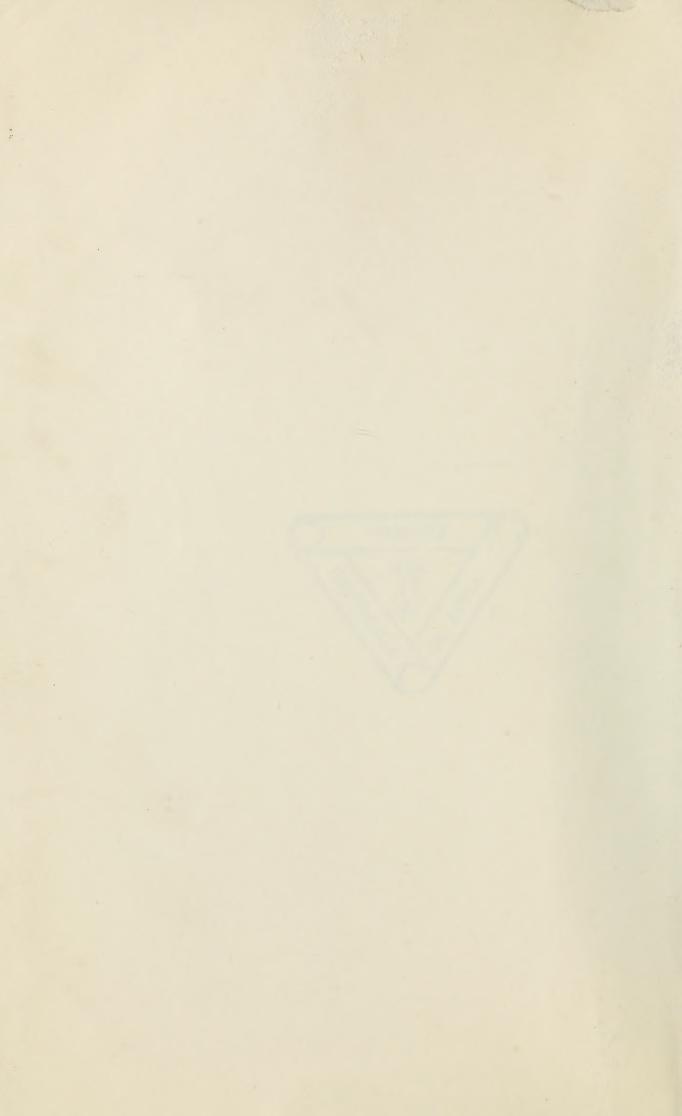



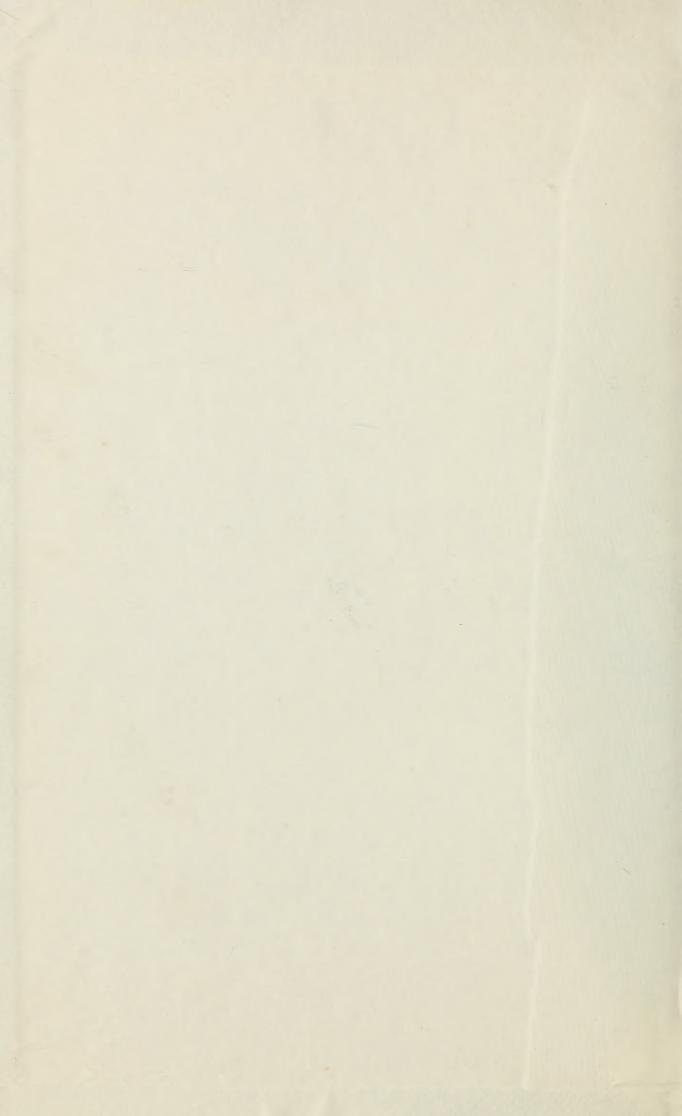

